

تَصَنیف أُبِي حِمْتُ فراً حِمَد برجِمِت ربن سلاَمة الطّحاوي رَحْمَةُ اللّه تَعَالىٰ (۳۲)

اختصكار

أَبِي َ بَكُرُ أَحْدَبِرِ عَكِي لِلْحِصَّاطُ لِلرَّازِيِّ رَحْمَهُ اللَّهِ تَعْالِى (٣٧٠هـ)

دراسة وتحقيق

د . عبدالتد نذیرأ حمد

الأستاذالمساعدٌ بقسم الدّراسَاتُ الإسلاميّة كلية الآداج \_ جامعَة الملكث عَبْرُالعزيز

تُنِشَرَ لِأُوِّل مِنْ عَنْ مَخطوَطةٍ وَحِثْدةً ،

المجرِّع الأوّل

خَامُ اللَّهُ عُلِللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



حقۇق الطّلَبَّع مَحَفُوطَة الطّبعَة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م

للطباعة وَالنشروالتوزيع بَيروت ـ لبنان ـ ص. ب: ٥٩٥٥ - ١٤



# بسر ألله الرهزالت

# الإفسكاء

إلى مَن أَرْضَعَانِي جُبَ الشَّرُع وَعْرَسَا فِي عَبَّدَ العِلمِرُ والمعهَدَة:

وَالدي العَزِيز، تَغَيَّدَهُ اللَّه بِرَحْ مَتَه، وَأَنزِل عَلَيه سِحَاتُ اللَّه بِرَحْ مَتَه، وَأَنزِل عَلَيه سِحَاتُ اللَّه وَاللَّهُ عَلَيْه سِحَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ ع

وَالوالدَة المحنوُنَة، التي مَا فَتَنَتَ تَدَعُولِي بالتوفيق والسَّداد، أمدَّ هَا الله بالعمر إلى ديد وَالصَّدة وحسن المخامر.

إلحاللَّذين .. قَالَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ في عَلْما:

﴿ هُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندُكَ ٱلْصَابِدَ الْمَا يَبْلُغَنَّ عِندُكَ ٱلْصَابِدَ أَخَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّكُما أَقِّ وَلَا نَنْهُرَهُمَا وَقُل عِندُكَ ٱلْصَابِرَ وَلَا نَنْهُرَهُمَا وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِن ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ الْهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِن ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ الْمُعْمَا كَلَامُهُمَا كَارَبَيَانِي صَغِيرًا ﴿ ﴾ ( الموق الإشاء: الآيتان ٢٣ / ٢٤)

ر الله المحروليس



# بسبا بندارهم الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### وبعد:

فإن نشأة الاختلاف في الأحكام الشرعية العملية ترجع إلى نشأة الاجتهاد، الذي بدأ يسيراً في عهد النبوة؛ إذ لم يحتج الناس إليه في زمنه عليه استغناء بالوحي المنزل عليه، صلوات الله وسلامه عليه، عند كل حادثة.

ومن البدهيات العقلية أن يتوسع الاختلاف في الأحكام الشرعية؛ وذلك لأن النصوص الشرعية محدودة متناهية؛ حيث انقطعت بانقطاع الوحي، والأحداث غير متناهية، إذ يستجد في دنيا الناس كل يوم أحداث وقضايا جديدة.

وإذا أمعنّا النظر في نشأة الاختلاف وجدنا أن الاختلاف يرجع في طبيعته إلى أصلين أساسيين:

- احتمال النصوص الشرعية لمعان متعددة، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل في شرعه أن يكون الكثير من نصوص الكتاب والسنة محتملة لأكثر من معنى واحد، بل إن اللفظ العربي ذاته معرض للاحتمالات، وهذا الأمر مما امتازت به اللغة العربية دون سائر اللغات.

الأصل الثاني: اختلاف المدارك والأفهام والعقول؛ حيث اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يجعل الناس متفاوتين في عقولهم ومداركهم واستعداداتهم، ومن ثم لا يُشك في أن تطبيق هذين الأصلين يؤدي حتماً إلى الاختلاف في الآراء والأحكام المستنبطة، كما أن طبيعة الاجتهاد تقتضي احتمال وجود اختلاف في وجهات النظر، وإذا أمعنا النظر مرة أخرى في حقيقة الاختلافات العلمية والآراء الفقهية لوجدناها بياناً لأحكام الكتاب والسنة كما فهمها الأئمة المجتهدون من الأدلة الشرعية؛ وذلك بعد أن بذل كل واحد جهده، واستفرغ وسعه في جمع الأدلة ودراستها وتمحيصها؛ إذ الاجتهاد: "بذل المجهود في استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية».

فكانت هذه الآراء ثمرات متعددة لشجرة واحدة هي شجرة الكتاب والسنة (١).

ولقد فهم جمهور الأمة من السلف والخلف حقيقة هذه الاختلافات، فكتبوا فيها الكتب موضحين مبيّنين حقيقتها وأسبابها التي دفعت عن الأئمة الملام فيما اختلفوا فيه من الأحكام.

وكانوا مع اختلافهم في وجهات النظر إخوة متحابين متعاونين يتقبلون الاختلاف برحابة الصدر والاحتياط في الأمر، وعذر بعضهم البعض الآخر فيما اختلفوا فيه، مع إجلال وتقدير بعضهم للبعض الآخر.

يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «ما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة»(٢).

ثم إن طبيعة هذا الاختلاف منحصرة في الأولوية بين فروع الشريعة كما

<sup>(</sup>١) انظر: البيانوني: دراسات في الاختلافات الفقهية، ص ١٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ٢/٥٩.

يقول الدهلوي: «وكان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين، ونظيره اختلاف القراء في وجوه القراءات»(١).

وجاء دور الأئمة المجتهدين ــ رحمهم الله تعالى ــ فساروا على نهج سلفهم في الاستنباظ وبيان الأحكام.

وقد قيّض الله تعالى لبعضهم تلامذة نجباء، فقيدوا آراء أئمتهم في كتب مدونة، وكان من هؤلاء الأئمة:

وكان منهم أئمة آخرون لم تتوفر لأقوالهم وآرائهم الاجتهادية العناية والرعاية نفسها التي توفرت لغيرهم، فاندثرت أقوالهم وتفرقت آراؤهم في بطون الكتب، ولن يجد الباحث عقداً يجمع هذه الأشتات المتفرقة من آرائهم الفقهية.

وخلَّف هؤلاء الأئمة المجتهدون بعدهم من العلماء والفقهاء من بلغ شأواً بعيداً في العلم والفهم والهمة العالية.

فمن هؤلاء العلماء الأعلام الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى (٣٢١هـ) الذي شمر عن ساعد الجد لجمع أقوال الفقهاء المجتهدين في سفر عظيم، مؤيداً آراءهم الفقهية بأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والقواعد الشرعية العامة. ولتوفر هذه الصفات في هذا السفر أصبح يعد بحق سجلاً حافلاً لأقوال الفقهاء المجتهدين التي حفظت لنا عبر القرون، وبخاصة أقوال الأئمة الذين تناثرت آراؤهم العلمية في بطون الكتب، وكان هذا السفر لا يدانيه مصَنَّف في عصره، فوصف لضخامته وسعته أنه يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءاً ولكن الباحثين – مع الأسف – لم يجدوا لهذا الكتاب الجليل أثراً في مكتبات العالم حتى عد في الآثار المفقودة من تراثنا الفقهي العظيم.

\_ ولكن فضل الله تعالى كان عظيماً؛ إذ قيض الله عز وجل لهذا السفر المبارك إماماً آخر، وهو الإمام الجليل أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي

<sup>(</sup>١) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، ص ٦٦.

المتوفى (٣٧٠هـ)، ليحفظه عن الضياع والفقدان الكلي، فاختصره أحسن اختصار، وعقب على بعض أقوال الطحاوي وغيره بالنقد والتعليق العلميين، مع الإبقاء على جمال الأصل وروحه، مما جعل الكتاب أكثر قبولاً وإجلالاً في قلوب العلماء والباحثين؛ لما توفر له من تعاقب خدمة إمامين جليلين مثل الطحاوي والجصاص؛ إذ لا يمنح التاريخ مثل هذا الحظ الوافر لكتاب من الكتب إلا نادراً.

فلما وقفت على بعض هذا الدر المصون أثناء كتابتي عن فقه الإمام الطحاوي (١)، عظم في نفسي غياب هذه الذخيرة الثمينة عن أنظار العلماء الباحثين.

إلاَّ أنني لم أعثر \_ بعد البحث والتنقيب \_ في فهارس مكتبات العالم إلاَّ على الجزأين الثالث والرابع منه، بحسب ما دوّن في ببيلوجرافيا المكتبات.

- ولكن إرادة الله عز وجل تأبى إلا أن يظهر هذا الكنز الثمين الدفين كاملاً، ويرى النور بثوب سابغ جميل؛ فعثرت على الجزء الذي اعتبر مفقوداً (الجزء الأول والثاني) من غير استشراف نفس ولا ترقب، وذلك حينما طلبت تصوير الجزء المدوّن في فهرسة المكتبة السليمانية: باسطنبول (الرابع) فقط بحسب ما وضّح في فهارس المكتبات، فقُدّم لي الكتاب مصوراً (بأجزائه الأول الثاني + الرابع) فإذا أضفنا إليها الجزء الثالث الموجود بدار الكتب المصرية أصبح الكتاب كاملاً.

ولا تسأل أيها القارىء الكريم كم كانت فرحتي وسروري واغتباطي بالعثور على هذا الكنز الدفين الذي كانت تتشوف لرؤيته نفوس العلماء.

\_ فبدأت العمل في نسخ الكتاب بجد وشوق عظيمين، وبمجرد انتهائي

<sup>(</sup>١) رسالة دكتوراه (للمحقق) بعنوان (الإمام أبو جعفر الطحاوي فسيهاً) بكلية الشريعة، جامعة أم القرئ، مكة المكرمة، عام ١٤٠٨هـ.

من النسخ، واصلت التحقيق \_ في أوقات حرجة من حياتي لا يعلمها إلا الله تعالى \_ على نسخة وحيدة كما شرحت. والمشتغلون بالتحقيق \_ وحدهم \_ يدركون مدى صعوبة العمل على نسخة واحدة، وبخاصة إذا لم تخل في بعض الأحيان من السقط في الجمل بل في الصفحات.

ولكن الرغبة الصادقة، والحب الأكيد، أهاجا فيّ الشوق إلى العمل، وبعثاني على إدمان السهر وتقريح العين، وعند الله عز وجل ـ وحده ـ جزاء ذلك؛ فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

\_ هذا وقد كان همي الوحيد، هو إخراج الكتاب، كما جعله الجصاص مختصراً \_ ولا يخفى حجمه مع الاختصار \_ وأن لا أستطرد كثيراً بالتعليقات والتخريجات والشروح التي لا داعي لأكثرها \_ لمن يقتني مثل هذا الكتاب ومن ثم وطّنت نفسي على تصحيح النص، وعمل ما يمكنني في سبيل ذلك، وعلى توثيق الأقوال قدر الإمكان من مظانها، وتخريج الحديث من مصنفاته ومدوناته الأصيلة، ونحوه من آثار الصحابة والتابعين، وبشرح غامض، وتعريف مصطلح غريب، وترجمة مغمور، وفهرسة مسائل وأحاديث وآثار ونحوها من أعمال لا بد أن يقوم بها المحقق لإخراج الكتاب.

\_ وقد ذكرت ذلك مفصلاً \_ تحت عنوان \_ : (عملي في التحقيق)، وجعلت عملي في الكتاب على قسمين، قسم الدراسة، وقدمت لذلك بدراسة موجزة عن الإمامين المؤلفين \_ رحمهما الله تلتها دراسة الكتاب \_ دراسة حول الكتاب وما يتعلق به من أمور، فاشتمل هذا القسم على:

- \_ الحالة السياسية والعلمية في عصر الطحاوي والجصاص (باختصار).
  - \_ ترجمة موجزة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى (صاحب الأصل).
- \_ ترجمة موجزة للإمام أبي بكر الجصاص رحمه الله تعالى (صاحب المختصر).

- ـ تعريف علم الخلاف.
- \_ الكتب المؤلفة في علم الخلاف إلى عصر الإمامين الجليلين.
- \_ كتاب (اختلاف العلماء للطحاوي) (ومختصر اختلاف العلماء للجصاص).
  - دراسة الكتاب، وتشتمل على النقاط التالية:
    - \_ أسلوبه وعرضه للمسائل.
    - \_ الدقة والأمانة في النقل.
    - توخى الصحة والأمانة العلمية.
  - استقلال شخصية المؤلف الفقهية من خلال الكتاب.
    - \_ مصادر الكتاب.
    - النقولات والاقتباسات من كتاب اختلاف العلماء.
      - \_ نسخ مخطوطات الكتاب.
        - \_ عملي في التحقيق.

هذا ولا يفوتني أن أنوه هنا بأن هذا العمل ما كان ليصل إلى هذه الصورة بعد عون الله عز وجل لولا وجود إخوة أحبة في الله عز وجل وقفوا معي، وساعدوني بصدق وإخلاص وأمانة، وشدوا من أزري بالنصح والإرشاد والدعاء، ولم يبخل عليَّ أحد بشيء في مكنته، بل جاد كل بحسب طاقته من جهد وبذل مال، أو وقت، أو نصح وإرشاد ودعاء.

وهؤلاء الإخوة الصادقون كثيرون ولا يمكنني ذكرهم جميعاً، ولا يضيرهم أن لا أذكرهم بأسمائهم، فهم أجل من ذلك، وأجرهم على الله تعالى، ويكفيهم معرفتهم بأن جهودهم لا تذهب سدى عند من يعلم السر وأخفى.

أما أنا فلا أستطيع أن أكافئهم مهما سطرت من مدح وثناء نحوهم فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء.

ومهما حاولت أن أتجاوز هذه الأسطر، فلن يمكنني ذلك إلا بذكر بعض أهل الفضل عليّ ببعض فضلهم والدعاء لهم، لما لهم عليّ من أياد بيضاء لا أنساها ما حييت، فالله تعالى يجزيهم الجزاء الأوفى، منهم: أستاذي ومرشدي، ومن تدربت على الكتابة على يديه، ومن شجعني على العمل الدؤوب، مع مساعدتي بكل أنواع العون والمساعدة (فضيلة الأستاذ العالم البحاثة الدكتور/ عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان حفظه الله تعالىٰ) فجزاه الله عني خير الجزاء، ووفقه لمرضاته، وأحسن إليه في الدنيا والآخرة.

(وفضيلة الأستاذ، العالم الجليل، المربي، الشيخ/ محمد سعيد الطنطاوي حفظه الله تعالىٰ) الذي كان له أثر كبير في تقويم مجرى سيري العلمي، وإصلاح كثير من اعوجاج طبعي وكثير من عيوبي وسقطاتي، وذلك بالنصيحة الصادقة والتوجيه الكريم، فأجزل الله تعالى له المثوبة وجزاه عني أحسن الجزاء؛ كما لا يفوتني أن أشكر الأخ الفاضل الشيخ طلحة بلال منيار على ما قام به من جهود مشكورة في تصحيح التجارب، وأضاف إضافات علمية موفقة، وبخاصة في أسماء الرواة، وكذلك الأخوين العزيزين الشيخ رمزي دمشقية، والشيخ غسان نويلاتي اللذين عُنيا بطبع الكتاب، وأخرجاه في حلة قشيبة، فلهم مني التقدير والامتنان، وجزاهم الله تعالى خيراً.

وبعد، فهذا واحد من كتب التراث الفقهي المغمورة، وكنز من كنوزه الدفينة، يجد طريقه إلى النور، وقد بذلت غاية الجهد في إخراجه بصورة علمية تتناسب ومكانته، \_ مع قصر باعي وقلة بضاعتي \_ ولا أدّعي على ما بذلته من الجهد وأنفقته من العناية بالكتاب، أنني قد أخرجته كما أريد، فضلاً عما أراده مؤلفه رحمه الله ولكنى أفرغت وسعى في تنقيحه.

على المرء أن يسعى ولي يسعى وليد

فإن أصبت فمن الله عز وجل وتوفيقه، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان \_ وأستغفر الله العظيم \_ وأبرأ إلى الله عز وجل من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، ورحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي وبصّرني بأخطائي، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

والله سبحانبه وتعالى المسؤول أن يثيبني على عملي هذا، ويغفر لي ولإخواني \_ المتعاونين معي في التحقيق والإخراج \_ ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلّى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.

وكتبه عبد الله نذير أحمد مكة المكرمة في ٢٦/ ١/٤١٤هـ

### الحالة السياسية في عصر الطَّحاوي والجصَّاص

عاش الطحاوي والجصاص في القرن الثالث والرابع الهجري، في العصر العباسي الثاني والذي يعد بدء عصر انحلال الخلافة العباسية، وسمي ذلك العهد به (عهد نفوذ الأتراك)، لتولى الأتراك مقاليد أمور الدولة.

والعصر العباسي الثاني، عهد اضطراب وقلق وفوضى من الناحية السياسية في عاصمة الخلافة بغداد. مما أدى إلى ذهاب هيبتها، وتفككها حتى إنه لم يبق من الخلافة إلا السمها، ولم يبق في يد الخليفة إلا المظاهر وأبهة الخلافة.

كما استغل بعض أمراء ولايات الخلافة العباسية ضعف الخلافة المركزية ببغداد: بإعلان استقلالهم التام عن الخلافة، فاستقلت دول غرب الخلافة عن نفوذ دار الخلافة، وكذلك بعض دول الشرق أيضاً.

• • •

### الحالة العلمية في الأقطار الإسلامية(١)

شملت العالم الإسلامي نهضة علمية مباركة، بالرغم من الضعف والتفكك والوهن الذي أصاب الدولة العباسية، وتمزقها إلى دويلات مستقلة عنها غير أن هذه الدول التي استقلت عنها كان لها أثر كبير في تقدم الحضارة الإسلامية، ونشاط الحركة الفكرية: ذلك أن بغداد بعد أن كانت المركز الوحيد لهذه الحضارة، يقصدها العلماء والمفكرون والصنّاع من كافة البلاد الإسلامية لنافستها مراكز أخرى، تلك التي تمثل عواصم الدول الأخرى المستقلة، مثل: قرطبة، والقاهرة، وبخارى، وغزنة، وحلب، ومكة المكرمة بحكم مركزها الديني الثابت.

نافست هذه المراكز قصبة الخلافة العباسية في العلوم والآداب، والعمران، والصناعة، وزخر بلاط هذه الدول بالعلماء والشعراء والصناع وغيرهم.

ويرجع الفضل في هذا إلى تشجيع الخلفاء والأمراء والسلاطين لرجال العلم والأدب، وقد واكب هذا النشاط الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، كما توافق كل هذا مع نضج ملكات المسلمين في البحث والتأليف واتساع أفق الفكر الإسلامي، وكذلك كان للرحلات العلمية من قبل العلماء وطلبة العلم دور كبير في هذا النشاط العلمي، ولم تفتقد هذه الدول المال الذي يقوي من هذه الحركة، ويسهم في اتساع العمران.

 $\bullet$ 

<sup>(</sup>۱) انظر: ظهر الإسلام، ۱۹۱/۱ وما بعدها؛ تاريخ الإسلام السياسي ٣٣٣/٣ وما بعدها. انظر بالتفصيل كتابي المطبوع (أبو جعفر الطحاوي) ص ۱۱ ــ ٥٨.

# حياة الإمام الطحاوي الذَّاتيَّة (١)

ويشتمل على ذكر:

\* اسمه ونسبه.

\* مولده.

\* أسرته.

\* نشأته.

米 米 米

#### (۱) مصادر ترجمته:

ـ ابن النديم: الفهرست، (بيروت: دار المعرفة)؛ ص ٢٩٢، الصميري: أخبار أبي حنيفة وأصحابه (حيدرآباد الدكن دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩٤هـ)، ص ١٦٢.

\_ الشيرازي: طبقات الفقهاء تحقيق د. إحسان عباس، (بيروت: دار الرائد، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ)، ص ١٤٢.

\_ السمعاني: الأنساب، (الهند حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٩٨هـ)، ٩٣٥٥ ع. ٥٠٠٥ م.

\_ ابن الجوزي: المنتظم (الهند حيدرآباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية ١٣٥٧هـ)، ٦٥٠/٦.

ـ ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب، (بيروت: دار صادر، ١٤٠٠هـ)، ٢/ ٢٧٥، ٢٧٦.

\_ ابن خلكان: وفيات الأعيان، ٧٢/١.

\_ الذهبي: تذكرة الحفاظ، (بيروت: إحياء التراث العربي)، ٨٠٨/٣ \_ ٨١١؛ سير =

#### اسمه ونسبه:

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جناب الأزدي الحجري المصري الطحاوي، أبو جعفر<sup>(1)</sup>.

أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ)، ٧٧/١٥.

ابن كثير: البداية والنهاية تحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون، (بيروت: دار الكتب العلمية الطبعة الثانية، ١٤٠١هـ)، ص ١٤٢.

\_ القرشي: الجواهر المضية، ١/٢٧٢.

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة (مصر: وزارة الثقافة، مصورة)، ٣/ ٢٣٩.

<sup>-</sup> ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان، (بيروت: مؤسسة الأعلمي، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ)، ١/٢٤٠.

\_ ابن قطلوبغا: تاج التراجم، (بغداد: مكتبة المثنى، ١٩٦٢م)، ص ٨.

السيوطي: طبقات الحفاظ، تحقيق: علي محمد عمر، (القاهرة: مكتبة وهبة، الأولى ١٢٩٦هـ)، ص ٣٣٧؛ حسن المحاضرة، ١٤٧/١.

\_ طاش كبري زاده: مفتاح السعادة، تحقيق: كامل بكري وصاحبه (مصر: دار الكتب الحديثة)، ٢/٥/٢.

ـ ابن العماد: شذرات الذهب (بيروت: دار الآفاق)، ٢/ ٢٨٨.

\_ ابن بدران: تهذیب تاریخ دمشق الکبیر (لابن عساکر) (بیروت: دار المیسرة، الثانیة ۱۳۹۹هـ)، ۲/۷۰.

ـ اللكنوى: الفوائد البهية (بيروت: دار المعرفة) ص ٣١، ٣٢.

\_ الكوثري: الحاوي في سيرة الطحاوي، (القاهرة: مكتبة سليم الحديثة)، ص ٤.

ـ عبد المجيد محمود: أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون، ١٣٩٥هـ)، ص ٤١.

<sup>-</sup> روحي أوزجان: مقدمة الشروط الصغير، (رسالة ماجستير: كلية الآداب بجامعة بغداد، ١٩٧٢م)، ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>۱) انظر: القرشي، الجواهر المضية (القاهرة: عيسى الحلبي، ١٣٩٨هـ) ١/ ٣٧١؛ ابن قطلوبغا: تاج التراجم، (بغداد: مكتبة المثنى، ١٩٦٢م) ص٨.

#### أما نسبه فهو:

الأزدي، الحجري، المصري، الطحاوي.

- فالأزدي: (بفتح الهمزة وسكون الزاي) نسبة إلى أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وأزد من أعظم القبائل العربية القحطانية، وأكثرها فروعاً، وتنقسم إلى أربعة أقسام، وقد تفرّق أبناء أزد وعرفوا باسم الموقع الذي نزل فيه كلّ.

ويقال للأزد التي ينتسب إليها أبو جعفر (أزد الحجر) تمييزاً لها من أزد شنوءة وغيرها.

- الحَجْرِي: (بفتح الحاء وسكون الجيم) نسبة إلى بطن من بطون قبيلة الأزد المعروفة:

«بطن من بني مزيقياء، من الأزد، من القحطانية» وهم: بنو الحَجْر بن عمرو بن عامر ماء السماء (مزيقياء).

وقد حدَّد بعض المؤلفين في البلدان موقع (طحا) في مصر، التي ينتسب إليها أبو جعفر لئلا تشتبه بغيرها من القرى التي يطلق عليها اسم (طحا) \_ وفي بلاد مصر ثلاث قرى تسمى بـ (طحا) \_ فقال أبو الفداء ( $VVV_{a}$ ): «ومن صعيد مصر (طحا) بقرب أسيوط، وهي قرية خرج منها الطحاوي الفقيه الحنفي المشهور»( $VVV_{a}$ ).

والبدر العيني (المصري) (ه٥٥هـ) يحدد بلدة طحا، ويقول: «والطحاوي نسبة إلى قرية تسمى (طحا) من أعمال الأشمونين بالصعيد الأدنى»، وفي تاج

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد (الملك المؤيد، عماد الدين) (٦٧٢ – ٢٣٧هـ)، صاحب حماة، وكان متفنناً في العلوم، وله مؤلفات في أكثر الفنون. انظر: النجوم الزاهرة ٢٩٢/٩؛ شذرات الذهب، ٦٨/٦.

<sup>(</sup>٢) أبو الفداء: تُقويم البلدان، (باريس: دار الطباعة السلطانية، ١٨٤٠م)، ص ١٠٥٠.

العروس: بأنها تعرف أيضاً (بأم عامودين) وإليها ينسب الطحاوي (١).

وهذا ما رجحه الدكتور عبد المجيد محمود \_ بعد دراسة مستفيضة عن موقع البلدة \_ بأن قرية (طحا) التي ينتسب إليها الطحاوي، والمعروفة الآن بـ (طحا الأعمدة) التي تتبع مركز (سمالوط) من مديرية (المنيا)(٢).

#### مولده:

ولد أبو جعفر في قرية (طحا) باتفاق المؤرخين.

وكان مولده رحمه الله تعالى سنة (٢٣٩هـ) على أصح الأقوال وأرجحها.

نقل القرشي (٧٧٥هـ) عن أبي سعيد بن يونس أنه قال: قال لي الطحاوي: (ولدت سنة تسع وثلاثين ومائتين) (٣).

وحدد ابن عساكر (٤) (٧١هـ) مولده بعبارة أدق فقال: «ذكر بعض أهل العلم أن مولد أبي جعفر ليلة الأحد لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين ومائتين (٥).

وعليه جرى المؤرخون القدامي في تحديد سنة ولادته (٦).

<sup>(</sup>۱) الزبيدي: تاج العروس (صورة من الطبعة المطبوعة) (المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٦هـ)، مادة (طحو).

<sup>(</sup>٢) انظر بالتفصيل: عبد المجيد: أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث، ص ٤٥ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية، ٢٧٢٢/١.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي (٤٩٩ ــ ٤٩٩هـ) كان من كبار الحفّاظ المتقنين، وإمام المحدثين في وقته. ومن مؤلفاته: (تاريخ دمشق الكبير).
 انظر: تذكرة الحفّاظ، ١٣٢٨/٤؛ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٧/٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق الكبير ح ٢/ ٨٩ ب. (مخطوط).

<sup>(</sup>٦) انظر: المنتظم، ٦/ ٢٥٠؛ معجم البلدان، ٢٢/٤؛ سير أعلام النبلاء، ٢٨/١٥؛ لسان الميزان، ٢/ ٢٥٤؛ حسن المحاضرة، ٢/ ١٤٧؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر، ٢/ ٥٧؛ الحاوي، ص ٤.

#### أسرته:

نشأ الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح. كما كانت ذات نفوذ ومنعة وقوة في صعيد مصر.

والده (محمد بن سلامة) من أهل العلم والأدب والفضل، وهو ما تحدث به الطحاوي عن أبيه من أنه كان أديباً، له نظر وباع في الشعر والأدب، وقد كان يصحح بعض الأبيات، ويكمل بعضها الآخر، حينما كان يعرض عليه ابنه (أحمد) ذلك(1). وتوفي عام (٢٦٤هـ)(٢).

وأما والدته فهي على الراجح: أخت المزني صاحب الإمام الشافعي (رحمهم الله تعالى).

وقد كانت معروفة: بالعلم والفقه والصلاح.

ذكرها السيوطي (٩١١هـ) في ضمن من كان بمصر من الفقهاء الشافعية وقال: «(أخت المزني): كانت تحضر مجلس الشافعي، ونقل عنها الرافعي (٦٧٤هـ) في الزكاة، وذكرها ابن السبكي (٧٧١هـ) والأسنوي (٧٧٢هـ) في الطبقات»(٣).

فغالب الاحتمال أنها هي أم (أبي جعفر الطحاوي)، حيث لم يذكر المؤرخون في تعريفها سوى شهرتها أنها (أخت المزني) ولم يذكروا لها اسماً، وإنما ذكروها بالتعريف: بأم الطحاوي أنها (أخت المزني) فقط.

وقد هيأ الله تعالى (للطفل الطحاوي) الأسرة الصالحة، والبيت الصالح،

<sup>(</sup>۱) انظر: الطحاوي: مشكل الآثار، (حيدرآباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، ١٣٣٣هـ)، ١/١١١، ١١٢،

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية، ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) السيوطى حسن المحاضرة، ١/١٦٧. انظر الأسنوي/ طبقات الشافعية ١/٣٢ (٢٥).

حيث ارتضع بلبان (عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود المثرودي الغافقي)، (أبو موسى المصرى)، (٢٦١هـ). «وكان ثقة ثبتاً».

فيظهر بأن (الطفل الطحاوي) قد ترعرع في كنف والدين صالحين عالمين فاضلين تقيين.

ونشأ في بيئة كلها علم وفضل وصلاح.

وقد كان للنزعة الوراثية الصالحة، والبيئة الطيبة التي عاش في وسطها، آثارها في تكوين شخصية (الطحاوي) العلمية والخلقية، وتوجيهه التوجيه السليم الذي سار عليه في نشأته وتعلمه وتعليمه، وفي مراحل حياته العلمية والعملية.

#### نشأته:

تتلمذ الطحاوي أول ما تتلمذ على والدته الفقيهة العالمة الفاضلة، ثم التحق بحلقة الإمام أبي زكريا يحيى بن محمد بن عمروس التي تلقى فيها مبادىء القراءة والكتابة، ثم استظهر القرآن الكريم.

فحينما نال الطحاوي الفتى حظاً من مبادىء العلوم والكتابة، واستظهر القرآن الكريم، ضاقت عليه الحلقة، ولم تعد تشبع تطلعه ورغبته في الاستزادة من طلب العلم، فأخذ يتنقل بين حلقات العلماء.

فجلس في حلقة والده، واستمع منه، وأخذ عنه قسطاً من الأدب والعلوم (١).

وتدرج في مدارج العلوم والمعارف، فنال قسطاً وافراً، إلا أنه كان يتطلّع إلى ما هو أعلى فذهب إلى حيث ملتقى العلم والعلماء، ومجمع الفقهاء والمحدثين، فجلس في حلقة خاله (المزني) التي كان يعقدها في بيته فاستمع إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ١/٢٧٤.

سنن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وإلى علم الحديث ورجاله ولازم خاله كذلك في حلقته المسائية التي كانت تعقد للفقه، وتعنى على الأخص بفقه الإمام الشافعي مع موازنته بأقوال الفقهاء، وأدلتهم.

واستمر الطحاوي ينهل من معين علم خاله (المزني) في حلقاته ويطلع على خزائن كتبه في بيته، فيزداد كل يوم علماً على علم، ومعرفة على معرفة (١).

• • •

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ٢٧٣/١؛ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى ٩٣/٢ وما بعدها.

### حياة الإمام الطحاوي العلمية

#### ويشتمل على:

- \* طلبه العلم.
- \* انتقاله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبسى حنيفة.
  - \* رحلاته في طلب العلم.
    - \* مشایخه.
    - \* تلاملته.

\* \* \*

#### طلبه العلم:

لم يزودنا التاريخ بكثير عن حياة الطحاوي العلمية، ولا بذكر كل مشايخه الذين أخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوأ المكانة العلمية العالية بين علماء عصره، كما لم يحدثنا الطحاوي عن نفسه أيضاً بالتفصيل.

وكل ما وصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر الطحاوي من الأخذ عنهم، والذين كان لهم الأثر في تكوين شخصيته العلمية والخلقية، يأتي في مقدمتهم: خاله الإمام المزني، صاحب الشافعي وناصر مذهبه حيث صحبه وسمع منه، وروى عنه سنن الشافعي، وتفقّه به على المذهب الشافعي ولازمه إلى أن انتقل إلى المذهب الحنفي (١).

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ٢٧٣/١.

وكذلك (بكار بن قتيبة) فإنه أكثر عنه الرواية في الحديث، كما يتضح ذلك من أسانيد كتبه: (معاني الآثار، ومشكل الآثار).

وأكثر من تلقى منه الفقه هو (أحمد بن أبي عمران)، كما أنه استفاد من علمه كثيراً.

والظاهر أنَّ الطحاوي تلقى أكثر علوم عصره، وهو دون العشرين من عمره.

ثم اشتهر أمره وذاع صيته، وعُرِفَ بالعلم والفقه قبل أن يبلغ الثلاثين عاماً من حياته.

### انتقال الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة:

فتح الطحاوي عينيه، وترعرع وشبَّ في أسرةٍ علمية، تتمذهب بمذهب الشافعي.

فقد تلقى مبادىء الفقه الشافعي على والده (محمد بن سلامة) ثم أكمل تعليمه الفقهي بين يدي خاله (المزني) صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى، ومن قبل تلقاه على (والدته الفقيهة: أخت المزني).

انتقل الطحاوي إلى مذهب أبي حنيفة في سنِّ مبكرة من تاريخه العلمي، ولعل ذلك كان في نهاية العقد الثاني من عمره (١).

ولا شك أن انتقاله من مذهب الأسرة إلى غير مذهبها، يُعَدُّ حدثاً لافتاً للنظر، ومستوقفاً للباحث يستحق التعرف على أسبابه، إنَّ هذا الحدث قد غيَّر

<sup>(</sup>۱) ذلك أن سنة وفاة خاله المزني عام (٢٦٤هـ)، وحصل الانتقال في مدة حياته، ثم إن قدوم (ابن أبي عمران) مصر كان عام (٢٦٠هـ)، مع أبي أيوب على خراج مصر، علماً أن مولد الطحاوي على أرجح الأقوال كان سنة (٢٣٩هـ) كما سبق. انظر: الخطيب: تاريخ بغداد، ١٤٢/٥.

مجرى حياته العلمية، ونقله من منهج إلى منهج آخر، وجلب إليه الكثير من القيل والقال (١).

اختلفت الروايات في بيان أسباب هذا الانتقال اختلافاً كثيراً، وتضاربت الآراء تضارباً بيِّناً، بل أصبح هذا التحول من أهم الموضوعات، التي يذكرها المترجمون له.

وبانتقاله هذا إلى مذهب أبي حنيفة عُدَّ من أوائل الفقهاء المصريين الذين تبنَّوا المذهب الحنفي وناصروه في القطر المصري (٢).

ثم إنَّ مثل هذا التحوُّل لا يتم فجأةً، لتأثره بحادث عَرَضي، إذ لا بد أن يكون مسبوقاً بأمور مَهَّدَت له، وكذلك لا بد أن يكون قد تكونت لديه فكرة واسعة، ومعرفة شاملة، بالمذهب الذي انتقل إليه، حتى أدى إلى هذا التحول.

وسأستعرض الأسباب التي مَهَّدت للطحاوي الانتقال إلى المذهب الحنفي: إن الروايات التي رويت عن الطحاوي مباشرة في بيان سبب تحوله إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لتضع أيدينا على حقيقة الأمر:

الرواية التي نقلها ابن خَلِّكان (٦٨١هـ) عن أبي يعلى الخليلي (٢٤١هـ) في كتاب الإرشاد: «أنَّ أحمد بن محمد الشروطي قال: قلت للطحاوي: لمَ خالفت خالك وأخذت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه»(٣).

وهناك روايات عدة تحدثت عن سبب التحويل فقد ذكرتها كلها في كتابي (أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه).

<sup>(</sup>١) انظر: لسان الميزان، ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) حيث إن فقهاء مصر كانوا مالكية، أو شافعية فقط، ولم يعرف القطر المصري فقهاء أحنافاً إلا غرباء عنه: من قضاة، أو علماء زائرين، وبعد تأثّر الطحاوي بمنهج الفقه الحنفي، وُجد هناك من أهل مصر من يدافع عن آرائهم، بجانب المذهبين المالكي، والشافعي.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان، ٧١/١.

كما أن الطحاوي لم يكن بِدْعاً في تحوله إلى المذهب الحنفي حينما اقتنع بمنهجهم الفقهي \_ وليس هذا غريباً من إمام بلغ درجة الاجتهاد \_ أن يغيّر رأيه إذا ظهر له منهج في الاستنباط يخالف مسلك إمامه الأول، بل هذا هو المرجو من مثل الطحاوي في علمه، وممن بلغ هذه الدرجة العلمية.

ومما شجعه على هذا الانتقال، ما تميّز به المذهب الحنفي من سمات بارزة، من افتراض للمسائل، ووضع حلول مناسبة لما يجدُّ من أحداث ونحوها من الأمور التي تتفق مع عقلية الطحاوي المتفتحة.

كل هذه الأسباب مجموعة ساقته إلى أن يكون فقيهاً حنفياً بدلاً منه شافعياً، والله أعلم.

### رحلاته في طلب العلم:

الرحلة في طلب العلم تعدُّ من أهم مميزات تلك العصور الفاضلة وهي من أبرز صفات المبرزين والنابغين في العلم من أصحاب الهمم العالية وندر أن يجد الباحث عالماً (في تلك العصور) قد بلغ شأواً من العلم والمكانة، لم يقم برحلات علمية عديدة، بحثاً عن العلماء ومصنفاتهم والاستزادة بالجديد مما لم يتيسَّر له الحصول عليه في بلدته.

والباحث في ترجمة الإمام الطحاوي لا يجد للرحلات العلمية ذكراً، اللهم اللهم الأما ذكره بعض المؤرخين: بأنَّ الطحاوي خرج إلى الشام سنة (٢٦٨هـ) فلقي بها قاضي القضاة أبا خازم: عبد الحميد بن عبد العزيز (م ٢٩٢هـ) فتفقه عليه وسمع منه (١).

كما تنقل في رحلته السابقة بين بيت المقدس، وغزة، وعسقلان، ودمشق، ولقى علماءها، فاستفاد منهم وأفادهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ دمشق، (ح ٢، ل ٨٩)؛ الجواهر المضية، ٢/٣٦٦.

وأمضى عاماً كاملاً في هذه الرحلة، وعاد إلى مصر في سنة (٢٦٩هـ)(١).

وحتى هذه الرحلة \_ إنْ سُمِّيت رحلة \_ فإنها لم تأت ضمن نطاق الرحلات العلمية المعروفة آنذاك \_ لأنها إنما جاءت بتكليف من قبل الأمير أحمد بن طولون، لمناقشة مسألة فقهية تتعلق بكتابة الشروط مع القاضي أبي خازم كما ذكر في سبب ذهابه إلى الشام(٢) \_ .

اغتنم الطحاوي هذه الفرصة في الاستزادة وإشباع رغبته العلمية فسمع الحديث، وأخذ الفقه عن جِلَّة مشايخ تلك الديار. ولم يذكر المؤرخون له رحلة سواها.

والسبب الظاهر من عدم ارتحال الطحاوي إلى حواضر الثقافة آنذاك في طلب العلم، يرجع \_ والله أعلم \_ لوجود الطحاوي في مركز من أهم مراكز الثقافة الإسلامية (القاهرة) حيث أصبحت مقصد العلماء وطلاب العلم \_ مثل بغداد \_ يتوجهون نحوها للاستفادة والإفادة، كما ذكرت ذلك في (الحياة العلمية) (٣).

ومن ثُمّ وجد الطحاوي بغيته من العلم بمصر، ولم يكن ثمة حاجة للارتحال بعد ذلك في الطلب.

### مشايخ الطحاوي:

غُرِفَ عن الإمام الطحاوي منذ بدء طلبه العلم: الحرصُ الشديد والسعي الحثيث، للاستفادة من أعلام عصره وفي شتى العلوم، سواء أكانوا من علماء مصر، أم من الوافدين عليها من مختلف الأقطار الإسلامية.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ١/٢٧٤؛ لسان المنزان ١/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر القصة مفصلة، ص ٢٣٦. في كتاب (أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه) من المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٢٦.

فكان لا يدخل أحد مصر من العلماء الغرباء عنها، إلا ويتلقاه الطحاوي، ويأخذ عنه، ومن ثم اجتمع للطحاوي من الشيوخ الذين أخذ عنهم قل أن يجتمع لغيره من معاصريه، قال القرشي (٧٧٥هـ): «وسمع الحديث من خلق من المصريين، والغرباء القادمين إلى مصر... وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه، وجمع بعضهم مشايخه في جزء»(١).

وقد جمع الشيخ الكاندهلوي (٣) في مقدمة شرحه (لمعاني الآثار): (أماني الأحبار) أسماء الشيوخ الذين روى عنهم الطحاوي في (معاني الآثار، ومشكل

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية، ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الحاوي، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) هو محمد يوسف ابن الشيخ محمد إلياس (١٣٣٥ - ١٣٨٤هـ) نشأ الشيخ بدهلي، وتلقى علومه بمدرسة (مظاهر العلوم بسهارنبور) وخَلَف أباه الشيخ محمد إلياس (مؤسس جماعة التبليغ) في الدعوة والتبليغ وقام برحلات كثيرة في سبيل تعميم عمل الدعوة. وله من التآليف: (حياة الصحابة)، (أماني الأحبار) شرح معاني الآثار، وصل إلى آخر العبادات في أربع مجلدات ضخمة، بالطبعة الحجرية بالهند.

انظر ترجمته: بمقدمة (حياة الصحابة) بقلم الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي، تحقيق: نايف العباس، محمد على دولة، (دمشق: دار القلم ط ٣، ١٤٠٥هـ).

الآثار)، مع ما ذكر أصحاب الرجال والتاريخ بأن الطحاوي روى عنهم: فبلغ (ثمانية وتسعين بعد المائتين) (٢٩٨) شيخاً (١).

وسوف لا أطيل الحديث عنهم، وإنما أكتفي بالإِشارة إلى بعضهم باختصار على سبيل المثال:

ابراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي، أبو إسحاق البرلسي، حافظ ثقة من الحفّاظ المكثرين (۲۷۰هـ)<sup>(۲)</sup>.

٢ \_ أحمد بن شعيب بن علي النسائي، أبو عبد الرحمن: صاحب السنن
 كان إماماً في الحديث، ثقة ثبتاً حافظاً، فقيهاً، توفي سنة (٣٠٣هـ)(٣).

إسحاق بن إبراهيم بن يبونس البغدادي، أبو يعقبوب الوراق المنجنيقي، نزيل مصر، شيخ ثقة صالح، توفي سنة (٣٠٤هـ)<sup>(٥)</sup>.

اسماعیل بن یحیی المزنی، أبو إبراهیم، صاحب الشافعی وناصر مذهبه، خال الطحاوی، ثقة صدوق فقیه، توفی سنة (۲۶۱هـ)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر بالتفصيل: أماني الأحبار شرح معاني الآثار (مقدمة الشرح) ص ١١ – ٢٦، الحاوى، ص ٦ – ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أماني الأحبار (مع مقدمة معاني الآثار)، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: وفيات الأعيان، ١/٧٧؛ تقريب التهذيب، ١٦/١؛ الحاوي، ص ٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية، ١/ ٢٧٤، ٣٣٧؛ النجوم الزاهرة، ٣/ ٢٣٩؛ الفوائد البهية ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب التهذيب، ١/ ٢٢٠؛ الحاوي، ص ٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص ٩٧؛ وفيات الأعيان، ٢١٧/١. وقد سبقت ترجمته.

٦ ــ بحر بن نصر بن سابق الخولاني، مولاهم المصري، تلميذ الشافعي ثقة صدوق فاضل مشهور، توفي سنة (٢٦٧هـ)<sup>(١)</sup>.

٧ – بكار بن قتيبة أبو بكرة البكراوي البصري، الفقيه الحنفي قاضي مصر، ثقة مأمون، وكان مضرب المثل في الورع والزهد والعفّة، توفي سنة
 ٢٧٠هـ). وقد أكثر عنه الطحاوي<sup>(٢)</sup>.

 $\Lambda$  — الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، أبو محمد المصري، تلميذ الشافعي، ثقة صالح مأمون كثير الحديث، توفى سنة (٢٥٦هـ) $^{(7)}$ .

9 — الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المؤذن، أبو محمد المصري صاحب الشافعي وراوية كتبه، ثقة صدوق متفق عليه، توفى سنة (۲۷۰هـ)<sup>(٤)</sup>.

١٠ روح بن الفرج القطان، أبو الزنباع المصري، ثقة من أوثق الناس رفعه الله بالعلم والصدق، شيخ الطحاوي في القراءات، توفي سنة (٢٨٢هـ)<sup>(٥)</sup>.

١١ – عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو خازم القاضي، من كبار الحنفية
 وكان ديناً عالماً ورعاً ثقة جليل القدر، توفي سنة (٢٩٢هـ) (٢).

#### تلاملاته:

اشتهر الإمام الطحاوي بسعة اطلاعه في شتى علوم عصره، وذاع صيته بين طلبة العلم في تحقيق المسائل، وتدقيق الدلائل بخاصة، وتبحره في العلوم

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة الحفاظ، ٣/٨٠٨؛ لسان الميزان، ١/٢٧٤؛ تقريب التهذيب، ٩٣/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الولاة والقضاة، ص ٥٠٠؛ وفيات الأعيان، ١/٢٧٩؛ الجواهر المضية،
 ١/٥٢٠، ٢٥٨، سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩٩؛ وفيات الأعيان، ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: طبقات الفقهاء، ص ٩٨؛ وفيات الأعيان، ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مشكل الآثار، ١/٩٥؛ حسن المحاضرة، ١/١٩٠.

 <sup>(</sup>٦) انظر: طبقات الفقهاء، ص ١٤١؛ تـذكـرة الحفّاظ، ٣/٨٠٨؛ الجـواهـر المضية،
 ٢٧٤/١.

بعامة، فتوافد عليه طلاب العلم \_ على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم \_ من شتى الأقطار الإسلامية، ليستفيدوا من غزارة علمه، واتساع معارفه، وكان موضع إعجابهم وتقديرهم (١).

على أنه كان من بين طلابه من كان على درجة عالية من العلم، فلم يستنكف الطحاوي في الاستفادة مما لديهم، وإفادتهم مما ليس عندهم، وهذه بعض مزايا علماء السلف (رحمهم الله تعالى).

بلغ تلامذته وأصحابه الذين رووا عنه حداً من الكثرة حتى أفردوا بالكتابة في جزء مستقل.

«قال عبد الغني المقدسي (٢٠٠هـ) في الكمال: «وروى عن الطحاوي خلق كثير، وقد أفرد بعض أهل العلم الذين رووا عنه بالتأليف في جزء»(٢).

وأكتفي هنا بسَرْد بعض النابغين من تلامذته الذين اشتهروا بطول ملازمته، والأخذ عنه، وهم بين محدث وفقيه:

Y \_ أحمد بن محمد بن منصور، أبو بكر الأنصاري الدامغاني القاضي أقام ببغداد دهراً طويلاً يحدث عن الطحاوي ويفتي، وكان إماماً في العلم والدين، مشاراً إليه في الورع والزهادة، قال القرشي: إنه أقام على الطحاوي سنين كثيرة ( $^{(1)}$ ).

٣ \_ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، أبو القاسم، صاحب المعاجم

<sup>(</sup>۱) الحاوى، ص ۲۰.

<sup>(</sup>٢) الحاوي، ص ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكندي: كتاب الولاة والقضاة، ص ٤٨٣، ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية، ١/٣١٨؛ الفوائد البهية، ص ٤١.

انتهى إليه علو الإسناد لطول عمره، حافظ ثقة عالم منصف، له بعض أوهام في كثرة ما روى. توفى سنة (٣٦٠هـ)(١).

عبد الرحمٰن بن أحمد بن يونس أبو سعيد الحافظ المؤرخ، توفي سنة ( $^{(Y)}$ .

عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد، صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، أحد الأئمة، حافظ ناقد، توفي سنة (70%).

٦ عبيد الله بن علي الداودي القاضي، أبو القاسم شيخ أهل الظاهر في عصره، توفى سنة (٢٧٥هـ)<sup>(٤)</sup>.

V = 3 على بن أحمد بن محمد بن سلامة، أبو الحسن الطحاوي (ابنه) راوي كتاب السنن عن النسائي، توفي سنة  $(80^{(0)})$ .

۸ علي بن الحسين بن حرب، البغدادي الفقيه الشافعي، أبو عبيد القاضي، ويعرف (بابن حربويه) وكان ثقة ثبتاً عالماً أميناً، وأقام بمصر دهراً طويلاً، روى عن الطحاوي وغيره، توفي سنة (٣١٩هـ)(٢).

٩ ــ محمد بن عبد الله بن أحمد بن زَبْر الرَّبَعي الدمشقي، أبو سليمان،
 المحدث المؤرخ، صاحب «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» أكثر فيه من الرواية
 عن «تاريخ» شيخه الطحاوي. توفي ابن زبر سنة (٣٧٩هـ).

• • •

<sup>(</sup>۱) انظر: وفيات الأعيان، ٢/٤٠٧؛ تذكرة الحفاظ، ٣/٨٠٩؛ ابن تغري: النجوم الزاهرة، ٣/٢٣٩؛ الجواهر المضية، ٢٧٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية، ٢٧٦/١؛ حسن المحاضرة، ٢/٨٣٨ وقد سبقت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) انظر: تذكرة الحفاط، ٣/٩٤٠؛ طبقات الشافعية الكبرى، ٣/٣١٥، ١/٥، الحاوي،
 ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية، ١/ ٢٧٥؛ الحاوي، ص ١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية، ١/٢٧٦؛ لسان الميزان، ١/٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب الولاة والقضاة، ص ٧٢٥ ــ ٥٣٥، ٥٥٨ ــ ٥٦٠.

## معارف الطَّحاوي

بلغ الإمام الطحاوي في العلوم والمعارف الإسلامية شأواً بعيداً بل أصبح في بعضها إماماً ومرجعاً.

الأمر الذي حمل ابن يونس المؤرخ على القول: بأن موته ترك فراغاً كبيراً في مصر، حينما تحدث عن مكانته بقوله: «وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً، لم يخلف مثله»(١).

تناقل المؤرخون بعده هذه العبارة مع إضافات كثيرة من الثناء.

هذا التقدير والاحترام الذي ناله الطحاوي من معاصريه ومن بعدهم إنما كان اعترافاً منهم بالحقيقة التي كان يتحلى بها.

ولا غَرْوَ فإنَّ الطحاوي كغيره من أسلافنا المتقدمين: أجادوا فنونناً متعددة، وعلوماً شتى، وكانوا أكثر ما يعرفون بفن واحد أو فنين، يعدون فيه مرجعاً، ويعترف لهم فيه بالتقدم والإجادة.

كذلك الأمر بالنسبة للطحاوي، فقد اشتهر بالفقه، والحديث، ولكنه كان أيضاً على دراية كبيرة بعلوم أخرى.

فمن المجالات التي لم يشتهر فيها الطحاوي: القراءات، ومع هذا فقد عَدَّه

سير أعلام النبلاء، ٢٩/١٥.

المؤلفون في طبقات القُرَّاء من جملة العالِمين بالقراءات (١١)، تلقَّىٰ هذا الفن على أيدى أئمة هذا العلم في عصره (٢٠).

وكذلك لم يشتهر الطحاوي بأنه مفسر، مع أن له تفسيراً جليلاً في آيات الأحكام يعدُّ من أبدع ما ألف في عصره، بل يعدُّ الطحاوي بهذا أول مفسر في تفسير آيات الأحكام.

كما يتضح من خلال كتابه (أحكام القرآن) علمه الواسع في التفسير وفي علوم شتى، حيث جرى في تفسيره على طريقة (التفسير المأثور)<sup>(٣)</sup>.

كما أخذ الإمام الطحاوي بحظ وافر من علوم اللغة، حتى عده بعضهم إماماً في النحو واللغة:

قال ابن تغري بردي (4۷٤هـ): «كان ــ الطحاوي ــ إمام عصره بلا مدافعة في الفقه، والحديث، واختلاف العلماء، والأحكام، واللغة، والنحو $^{(3)}$ ، كما أن له باعاً طويلاً في علم الشروط والسجلات وهو ما يعرف اليوم بعلم الوثائق.

• • •

<sup>(</sup>۱) انظر: الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء (القاهرة: الخانجي، ١٣٥١هـ)، ١٦٦/١.

<sup>(</sup>۲) راجع المصدر نفسه، ۱/۲۳۱، ۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) أفردت دراسة موسعة عن (أحكام القرآن) في الفصل الخامس من كتابي المطبوع (في دراسة بعض مؤلفاته)، ص ٢٢١، حيث عُرِف عن وجود هذا الكتاب لأول مرة؛ لأن المترجمين للطحاوي يذكرونه من ضمن كتبه المفقودة.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة، ٣/ ٢٣٩.

### الطحاوي المحدِّث

عاش الإمام الطحاوي في عصر ازدهار تدوين الحديث وعلومه، وعاصر كبار علماء الحديث ونقاده، وتتلمذ عليهم، وشاركهم في الرواية عن بعض الشيوخ:

فشارك مسلماً، وأبا داود، والنسائي، وابن ماجه في الرواية عن هارون (۱) هارون (۱) بن سعيد الأيلي، ومسلماً أيضاً في الرواية عن يونس بن عبد الأعلى (۲) وكذلك أبا داود والنسائي وأكثر منه كما أن النسائي أخذ بدوره عن الطحاوي (۳).

ثم شارك المحدثين في صناعة بعض علوم الحديث: فصنف في أصعب فن من علوم الحديث وهو: اختلاف الحديث المتمثل في كتابه (مشكل الآثار)(٤)

 <sup>(</sup>۱) هارون بن سعید الأیلي: أبو جعفر، نزیل مصر، ثقة فاضل من العاشرة مات سنة ثلاث وخمسین بعد المائتین: م د س ق. تقریب التهذیب، ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>۲) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة أربع وستين بعد الماثتين: م س ق. تقريب التهذيب، ص ٦١٣. انظر: تقريب التهذيب ٢/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحاوي، ص ٥، ٦.

<sup>(</sup>٤) هو التوفيق بين الأحاديث المتناقضة ظاهراً وهو: بأن يأتي حديثان متضادًان في المعنى ظاهراً، فيوفّق بينهما بالجمع بين الحديثين، أو يرجع أحدهما على الآخر بالطريقة المعروفة لدى المحدثين.

قال ابن الصلاح (٦٤٣هـ) عن هذا العلم: (وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، والغوَّاصون على المعاني الدقيقة» مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (دمشق: دار الحكمة ١٣٩٢هـ)، ص١٤٣٠.

فأبدع الطحاوي وفاق الكثيرين ممن ألفوا في هذا الفن(١١).

وإنَّ اقتدارَ الإِمام أبي جعفر في علم الحديث ومعرفة رجاله، والبصر بعلله لتبدو جليَّة فيما ذكره من ذلك في معاني الآثار.

كما تتلمذ عليه من أئمة الجرح والتعديل: ابن عدي، وابن يونس، والطبراني وغيرهم، وتأثُّر هؤلاء وغيرهم بالطحاوي واضح من خلال ما نقله أصحاب كتب الجرح والتعديل.

وكتابه (التاريخ الكبير) في الرجال موضع ثناء واهتمام العلماء بالرغم أنه من عداد كتبه المفقودة، إلا أن أصحاب كتب الرجال اقتبسوا منه اقتباسات مهمة مما يشعر بمكانته المرموقة (٢) ومن أكثر من اقتبس من هذا الكتاب ابن زَبْر في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم، وهو مطبوع.

وكذلك رسالته (في التسوية بين حدثنا وأخبرنا) ينبىء عن المكانة التي وَصَل إليها الطحاوي في هذا الفن.

وألَّف في هذا المجال أيضاً (كتاب نقض المدلسين على الكرابيسي). وكتاب (الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب).

وبهذه المعرفة الواسعة في الحديث، وبمؤلفاته القيمة فيه استحق الطحاوي تقدير المحدثين واحترامهم، كما استحق ثناءهم العطر الذي خلّده له التاريخ عبر القرون، فشهد له أهل هذا الشأن بالإمامة:

<sup>(</sup>۱) وقال الحافظ العراقي (۸۰٦هـ): كتاب مشكل الآثار من أجل كتب الطحاوي. وقال الكوثري (۱۳۷۱هـ): «ومن اطلع على اختلاف الحديث للإمام الشافعي رضي الله عنه، ومختلف الحديث لابن قتيبة، ثم اطّلع على كتاب الطحاوي هذا، يزداد إجلالًا له، ومعرفةً لمقداره العظيم». الطحاوي، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكاندهلوي، مقدمة شرح معاني الآثار، ص ٣٤ ــ ٤٤.

قال الإمام الذهبي (٧٤٨هـ): «الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها»(١).

وقال ابن تغري بردي (٤٧٨هـ): «... المحدث الحافظ أحد الأعلام وشيخ الإسلام...»(٢).

وقال ابن كثير (٤٧٧هـ): «أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة» (٣).

وقال البدر العيني (٥٥٥هـ): «أما الطحاوي فإنه مجمع عليه في ثقته وديانته وأمانته وفضيلته التامة، ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ومنسوخه، ولم يخلفه في ذلك أحد ولقد أثنى عليه السلف والخلف».

• • •

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، ١٥/٢٧.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة، ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية، ١٨٦/١١.

# الطحاوى الفقيه

إمامة الطحاوي في علم الفقه مسلَّم لها لدى كافة من كتب عن الإمام الطحاوي ـ مواء في هذا المؤرخون أو الفقهاء ـ وهذا ما يتجلى في كتب التراجم.

كما اتفقوا على أن الطحاوي نشأ شافعياً على يدي خاله (المزني) ثم تأثر بالفقه الحنفي وانتقل إليه، وتفقه فيه حتى أصبح رأساً في مذهب أبي حنيفة بعد ذلك، كل هذا موضع اتفاق بين الجميع، غير أن نقطة الخلاف بينهم هي: مرتبته الفقهية بين طبقات فقهاء الحنفية، هل هو من المجتهدين أم من المقلدين، وإذا كان من المجتهدين فما هي مرتبته هل هو مجتهد مطلق أم مجتهد مقيد، أو غير ذلك؟

جعله ابن كمال باشا الحنفي (١) في تقسيمه لطبقات فقهاء الحنفية من الطبقة الثالثة: (طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصاف، وأبي جعفر الطحاوي، . . . فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصول، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها»(١).

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن سليمان الرومي (الشهير بابن كمال باشا) أخذ العلم عن العلماء المشهورين آنذاك، وكان في العلم جبلاً راسخاً، تولى منصب التدريس والقضاء والإفتاء في الدولة العثمانية، وله تصانيف كثيرة معتبرة في أكثر الفنون، توفي سنة (٩٤٠هـ). انظر: الفوائد البهية، ص ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) اللكنوي: النافع الكبير (شرح الجامع الصغير)، (كراتشي: إدارة القرآن)، ص ٤.

هذا هو المشهور عنه في كتب الحنفية المتأخرة، ووجد لدى أكثر المتأخرين قبولاً واستحساناً لهذا التقسيم، قال التميمي بعد هذا: «وهو تقسيم حسن جداً» (1).

وجعله اللكنوي (٢) من الطبقة الثانية (طبقة أكابر المتأخرين).

حيث قسم فقهاء الحنفية \_ ما عدا الإمام أبا حنيفة \_ خمس طبقات (٣) فجعله بعضهم من فقهاء الطبقة الثانية: «طبقة (٤) المجتهدين في المذهب

<sup>(</sup>۱) انظر: التميمي: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (القاهرة: مطابع الأهرام، ١٣٩٠هـ)، ٤٢/١

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (١٢٦٤ ــ ١٣٠٤هـ)، اشتهر بكثرة مؤلفاته القيمة التي بلغت نحو مائة وعشرة كتب.

انظر: ترجمته في مقدمة كتابه: الأجوبة الفاضلة، (بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، حلب، المطبوعات الإسلامية).

<sup>(</sup>٣) انظر: النافع الكبير، ص ٣.

<sup>(</sup>٤) قسم ابن كمال باشا الفقهاء إلى سبع طبقات: فأذكر هنا بقية الطبقات التي لم تذكر في المتن:

الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة، ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة الأربعة، من غير تقليد لأحد في الفروع ولا في الأصول.

والطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن واحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثلته ونظائره من الفروع.

والخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي الحسين القدوري، وصاحب الهداية وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر، بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح رواية وهذا أرفق للناس.

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر المذهب، وظاهر الرواية، والرواية النادرة كأصحاب المتون الأربعة المعتبرة من =

كأبي يوسف ومحمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب»(١).

ومنهم من جعله من المجتهدين اجتهاداً مطلقاً، وإن انتسب إلى الإمام أبى حنيفة.

قال الكوثري (١٣٧١هـ): «وهو ــ (الطحاوي) ــ لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، وإن حافظ على انتسابه لأبــي حنيفة»(٢).

ومن خلال هذا العرض لأقوال فقهاء الحنفية يظهر بوضوح مكانة الطحاوي الفقهية بين الفقهاء، ولأجل تحقيق هذا الخلاف بين الفقهاء ينبغي دراسة هذه الأقوال دراسة علمية دقيقة، ومقارنتها مع أقوال فقهاء المذاهب الأخرى، حيث إن أكثر الأحكام الصادرة في هذه الأقوال السابقة عن مكانة الطحاوي الفقهية، جاءت من خلال نقل بعض الكُتّاب عمن سبقهم ثم ترديد تلك العبارات وقبول الجيل اللاحق لما قرره السابق من غير تمحيص ودراسة لتلك التقسيمات.

ودرس بعض فقهاء الحنفية المتأخرين تقسيم ابن كمال باشا لفقهاء الحنفية وأظهر ما فيه من ثغرات وعدم دقة في الحكم.

المتأخرين، مثل: صاحب الكنز، والمختار، والوقاية، والمجمع، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة.

والسابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال عن اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل، فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل».

انظر: الطبقات السنية، ص ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد البهية، ص ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الإشفاق على أحكام الطلاق (القاهرة: مجلة الإسلام)، ص ٤١.

ثم وضع كل فقيه في مكانته اللائقة به من خلال دراسة علمية دقيقة فممن تعقب تقسيم ابن كمال بالنقد والرد: الشهاب المرجاني (١).

فقال مبتدئاً بالرد على من حُسن هذا التقسيم: «بل هو \_ التقسيم \_ بعيد عن الصحة بمراحل فضلاً عن حسنه جداً، فإنه تحكمات باردة وخيالات فارغة. . . ولا سلف له في ذلك المدعى، ولا سبيل له في تلك الدعوى، وإن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل يتمسك به وحجة تلجئه إليه»(٢).

ويتابع المرجاني نقده: تقسيم ابن كمال ويبطل ما ذكره عن الطبقة الثالثة \_ (والتي عد منها الطحاوي) \_ مع بيان مرتبته العلمية، (بأنهم الخصاف والطحاوي والكرخي) لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع).

بقوله: بأنه «ليس بشيء» ثم أثبت ما لهؤلاء من اختيارات ومخالفات «فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصى، ولهم اختيارات في الأصول والفروع، وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع، واحتجاجات بالمنقول والمعقول، على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول...»(٣).

وعرض ما يؤيد ذلك، ثم ذكر تناقض ابن كمال في بقية الطبقات. وكذلك ردًّ اللكنويُ ترتيبَ ابن كمال باشا في عد الطحاوي من الطبقة الثالثة، بقوله:

<sup>(</sup>۱) هو شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني، ولد في قرية (مرجان) في قزان (روسيا حالياً) عام ۱۲۳۳هـ، وتلقى العلم من والده، ورحل إلى سمرقند، وبخارئ، وتخرج على علمائها، وله تصانيف نافعة، توفي في بلده سنة (۱۳۰٦هـ). انظر: الكوثري، حسن التقاضي، ص ۱۱٦.

وكذلك الدهلوي في بستان المحدثين، انظر: الفوائد البهية، ص ٣١؛ واللكنوي في النافع الكبير شرح الجامع الصغير، ص ٥؛ والكوثري في حسن التقاضي، ص ١٩،

<sup>(</sup>٢) حسن التقاضي، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) حسن التقاضي، ص ١٠٩.

وهو منظور فيه، فإن له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحب المذهب في كثير من الأصول والفروع، ومن طالع شرح معاني الآثار وغيره من مصنفاته، يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب كثيراً، إذا كان ما يدل عليه قوياً، فالحق أنه من المجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون إلى إمام معين من المجتهدين لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في الأصول، لكونهم متصفين بالاجتهاد، وإنما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقه في الاجتهاد، وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الأحكام من القواعد التي قررها الإمام، ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة أبداً، على رغم أنف من جعله منحطاً، وما أحسن كلام المولى عبد العزيز المحدث الدهلوي في بستان المحدثين، حيث قال كلام المولى عبد العزيز المحدث الدهلوي في بستان المحدثين، حيث قال ما معربه: إن مختصر الطحاوي يدل على أنه كان مجتهداً، ولم يكن مقلداً للمذهب الحنفي تقليداً محضاً، فإنه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة، لما لاح له من الأدلة القوية، انتهى. وبالجملة فهو في طبقة أبي يوسف ومحمد لا ينحط عن مرتبتهما على القول المسدد» (١٠). وهذا ما توصلت إليه من خلال لا ينحط عن مرتبتهما على القول المطبوع (أبو جعفر الطحاوي) (٢).

وقد شهد له الأثمة الأعلام بذلك: قال أبو سعيد بن يونس (معاصره): «كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله» ( $^{(n)}$ .

وهذه الشهادة كافية وحدها، فإن أقوال ابن يونس في المصريين هي أوثق الأقوال. وتناقل المؤرخون بعده هذه العبارة، وأكدوها بكثير من الثناء الجميل.

قال ابن النديم (٣٨٥هـ): (كان أوحد زمانه علماً)(٤).

<sup>(</sup>١) التعليقات السنية على الفوائد البهية، ص ٣١، ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظره بالتفصيل؛ ص ١٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء، ١٥/ ٢٩؛ لسان الميزان، ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) الفهرست، ص ۲۰۷.

وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي (٣٥٣هـ): «كان جليل القدر فقيهاً عالماً باختلاف العلماء بصيراً بالتصنيف»(١).

وقال ابن عبد البر: «كان كوفي المذهب عالماً بجميع مذاهب العلماء»(٢).

وكذلك عدّ الإمامُ الذهبي (٧٤٨هـ) الإمامَ الطحاويَ في جملة الأئمة المقلّدين (بفتح اللام) المتبوعين، حينما ذكر الأئمة المقلدين من صحابة رسول الله ﷺ، ثم أئمة التابعين، ثم من يليهم من عصر التقليد (٣).

وقال ابن تغري بردي ( $\Lambda V \xi$ ) عنه: «الفقيه الحنفي، كان إمام عصره بلا مدافعة في الفقه، واختلاف العلماء، والأحكام، واللغة، والنحو. . .  $^{(2)}$ .

وقال أيضاً: «الفقيه الحنفي المحدث الحافظ أحد الأعلام وشيخ الإسلام» (٥).

وقال طاش كبري زاده (٩٦٨هـ) في طبقات الفقهاء: «كان فقيها إماماً مجتهداً» (٦).

وقال شاه عبد العزيز الدهلوي (١٢٣٩هـ) في بستان المحدثين ـ عن كتابه المختصر \_ ما معربه:

"إن مختصر الطحاوي يدل أنه كان مجتهداً، ولم يكن مقلداً للمذهب تقليداً محضاً» (٧).

<sup>(</sup>١) لسان الميزان، ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>۲) الفوائد البهية، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء، ٩١/٨.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة، ٣/٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة، ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) الحاوي (مقدمة كتاب الشروط الصغير)، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٧) الفوائد البهية، ص ٣١.

وقال الكوثري (١٣٧١هـ): (وهو ــ الطحاوي ــ لا شك ممن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، وإن حافظ انتسابه بأبي حنيفة (١).

كما عدد بعضهم صفاته العلمية، التي تظهر من خلالها شروط المجتهد جلية واضحة. والمتأخرون من الحنفية \_ أيضاً \_ صَرَّحوا: باجتهاده المطلق، وعدم تقيده بالمذهب الحنفي، مع محافظته على الانتساب إلى المذهب الحنفي.

. . .

<sup>(</sup>١) الإشفاق على أحكام الطلاق، ص ٤١.

# مصنفات الإمام الطحاوي

#### ويشتمل على:

\* ذكر مؤلفاته الموجودة.

\* ذكر مؤلفاته المفقودة.

\* \* \*

#### مؤلفاته:

مؤلفات الطحاوي، هي الأثر الخالد لهذه الشخصية النابغة التي تشهد عبر القرون برسوخه في الفقه، والحديث، ومعرفة الرجال، بالرغم من أن جل كتب الطحاوي تعد في عداد الكتب المفقودة والموجود منها يثير في النفس الإكبار، إعجاباً لمؤلفها، لما امتاز به من اطلاع واسع، وحسن أسلوب وعرض للمسائل، مع الاستدلال لها، وشمولها لكل جوانبها، وتحقيق دقيقها، وتوضيح غوامضها، إضافة إلى: نقد منصف وأدب جم في مناقشة المخالفين.

قال الذهبي منوهاً بأهمية كتبه: «من نظر إلى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه»(١)، كما عَرَّفه لكثرة كتبه «صاحب التصانيف»(٢).

وقال الكوثري (١٣٧١هـ): «ولو كان مثل هذا العالم (الطحاوي) في الغرب، لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه وتحقيقها رجالاً خاصة»(٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، ١٥/٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) الحاوى، ص ٣٣.

وأكتفي هنا بسرد ما أثبته له أصحاب كتب التراجم والتاريخ من المؤلفات: مطبوعة ومخطوطة، مبتدئاً بذكر الموجودة منها ــ مع ذكر أماكن وجود المخطوطة ــ ثم المفقودة.

### الكتب الموجودة (المخطوطة والمطبوعة):

# ١ \_ أحكام القرآن الكريم (هو تفسير آيات الأحكام):

فقد عُرِفَ عن وجود هذا الكتاب حديثاً، حيث عُثِرَ على جزء منه الدكتور سعد الدين أونال مع زميل له بتركيا<sup>(۱)</sup>، وذكرت بيان منهج المؤلف وأسلوبه وعرضه بشيء من التفصيل<sup>(۲)</sup>.

ومکان وجوده: (مکتبة وزیر کبری) تحت رقم (۸۱٤) ببلدة وزیر کبری بشمال ترکیا.

#### ٢ \_ اختلاف العلماء:

وهو كتاب ضخم، ورد في مائة وثلاثين جزءاً، كما ذكر المترجمون للطحاوي. غير أنه لم يعلم عن وجوده شيء.

وقد اختصره أبو بكر الجصاص (٣٧٠هـ)، وجزء من هذا المختصر موجود بمكتبة جار الله ولي الدين بإستانبول، وبدار الكتب المصرية.

وقد قام الدكتور محمد صغير حسن المعصومي (مدير معهد الأبحاث الإسلامية، إسلام أباد، باكستان) بتحقيق ونشر شيء قليل من الموجود بدار

<sup>(</sup>۱) في كتابي (أبو جعفر الطحاوي)، ص ٢٢١ وما بعدها، وطبع الجزء الأول والثاني منه محققاً في تركيا سنة ١٤١٤هـ.

<sup>(</sup>Y) ويجدر بالذكر هنا: أنه اختلط على بعض المؤلفين في سيرة الطحاوي أو المترجمين له الأمر بين كتاب (أحكام القُران) وبين كتاب (أحكام القِران) (بكسر القاف)، فذكروا الثاني في موضع الأول، وأوردوا ما ذكر عن الثاني في كلامهم عن الأول، بل وأغفلوا الحديث كلية عن (أحكام القِران) ويأتي تفصيله في موضعه.

الكتب المصرية، مع مقدمة باللغة الإنكليزية ١٩٧١م، باعتبار أنه (اختلاف العلماء للطحاوي) والصحيح أنه المختصر، وسيأتي بيان منهج وأسلوب الكتاب من خلال (مختصر اختلاف العلماء) للجصاص. وهذا هو الكتاب الذي أقدمه للقراء محققاً.

### ٣ \_ التسوية بين حدثنا وأخبرنا:

رسالة صغيرة في مصطلح الحديث(١).

ولخصها ابن عبد البر في كتاب (جامع بيان العلم وفضله)(٢).

#### ٤ ـ الجامع الكبير في الشروط:

وله نسخ مخطوطة في برلين (٤١  $_{-}$  ٤١) القاهرة أول  $^{(7)}$ ، القاهرة ثانى،  $^{(7)}$ ، شهيد على باشا (٨٨١  $_{-}$  ٨٨١)

- ومنه كتاب أذكار الحقوق والرهون.
  - \_ ومنه كتاب الشفعة.

نشره يوسف شاخت في سلسلة تقارير مجمع هايدلبرج العلمي (١٩٢٦، ١٩٢٧) رقم: ٥٠٤.

### السنن المأثورة:

رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني، عن الإمام الشافعي، رحمة الله تعالى عليهم.

<sup>(</sup>۱) وقد طبع محققاً، في الهند ـ بنارس سنة (۱٤۱٠هـ) بتحقيق الأخ الشيخ محمد عزيز شمس.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة الإمام الطحاوي، ص ٦٠؛ الشروط الصغير، ١/٢٥؛ أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث، ص ٢٧٩؛ تاريخ التراث العربي، ٣/١/١.

انظر: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (مصورة بيروت: دار الفكر) وقال ابن عبد البر: «هذا قول الطحاوي دون لفظه، أنا عبرت عنه». انظر: ٢/ ٢١٤ \_ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ الأدب العربى، ٣/٢٦٣.

ويسمى أيضاً (بسنن الشافعي)(١).

طبع سنة (١٣١٥هـ) بالمطبعة الشرفية بمصر، وطبع حديثاً طباعة محققة، بتحقيق وتعليق ودراسة الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر. (جدة: دار القبلة، الطبعة الأولى ١٤٠٩).

 $\Upsilon$  \_ شرح معانى الآثار، وهو (في أحاديث الأحكام) $^{(\Upsilon)}$ :

له طبعتان: طبعة لكهنؤ بالهند (١٣٠٠ ــ ١٣٠٢ هـ) في مجلدين.

والطبعة الثانية بالقاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية، بتحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق (١٣٨٦هـ) في أربعة أجزاء.

وطبع مصوراً من نسخة الأنوار المحمدية بدار الكتب العلمية ببيروت (۱۳۹۹هـ) مع مقدمة (أماني الأحبار في شرح معاني الآثار) للشيخ محمد يوسف الكاندهلوى.

وللكتاب شروح ومختصرات كثيرة (٣).

٧ \_ صحيح الآثار:

محفوظ بمكتبة (بانته، ۱، ۵۶ رقم ۵۶۸)<sup>(٤)</sup>.

٨ \_ الشروط الصغير (مذيلاً بما عثر عليه من الشروط الكبير):

نشرته رئاسة ديوان الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي بالعراق، بتحقيق الدكتور روحي أوزجان، وطبع بمطبعة العاني، بغداد، (١٣٩٤هـ).

<sup>(</sup>١) وأما (مسند الشافعي) الذي يرويه الأصم: (أبو العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي) فغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) وقد سبق الحديث عن بعض مزايا هذا الكتاب الجليل في الحديث عن (الطحاوي المحدث) بحسب اقتضاء الموضوع.

<sup>(</sup>٣) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ٣/٢٦٢، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي، ٣/ ٢٦٥.

### ٩ \_ العقيدة الطحاوية (بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة):

نشر في قازان (۱۸۹۳م) وفي سكربور (۱۹۰۰م)، وفي حلب (۱۳٤۰هـ)، وفي بيروت (۱۳۹۸هـ). وعليه شروح كثيرة<sup>(۱)</sup>.

# ١٠ \_ مختصر الطحاوى (الأوسط):

نشرته لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدرآباد الدكن، الهند، بتحقيق العلامة أبي الوفاء الأفغاني، وطبع بالقاهرة بمطبعة دار الكتاب العربي، (١٣٧٠هـ) وعليه شروح كثيرة (٢٠).

# ١١ \_ مشكل الآثار (في اختلاف الحديث)(٣):

توجد منه ثلاث نسخ خطية، في مكتبة برلين، ورامپور بالهند، وفيض الله بإستانبول.

ونشرت منه دائرة المعارف النظامية، بحيدرآباد الدكن بالهند (١٣٣٣هـ) ما يقارب نصف الكتاب، في أربعة أجزاء، وهذه الطبعة فيها الكثير من التحريف والأخطاء والبياض الدال على النقص، وقد قام فريق من طلبة الدراسات العليا

<sup>(</sup>۱) وقد قام بشرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، فمن أحسنها أسلوباً وأكثرها انتشاراً، شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي: صدر الدين محمد بن علاء الدين (۱۹۷هـ) إذ نهج في شرحه: منهج السلف، وارتضى طريقتهم المثلى، فوافق الشرح المتن، كما أنه زينه بما نقله من كتب ابن تيمية (۷۲۸هـ) رحمهم الله تعالى جميعاً، فاهتمت المطابع بطبع ونشر هذا الشرح. وأفضل طبعاته هي: الطبعة التي حققها الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور عبد الله التركي؛ وطبع في مجلدين في مؤسسة الرسالة ببيروت عام ۱٤۰۸.

كما طبع بشرح مختصر مبسط للعلامة عبد الغني الغنيمي الميداني (١٢٩٨هـ)
 (بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ).

انظر: مقدمة شرح العقيدة الطحاوية في الطبعتين، وسزكين؛ تاريخ التراث العربي، ٩٧/٣/١

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة المحقق على المختصر؛ تاريخ التراث العربي، ١/٣/٩٥، ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) سبق التنويه بالكتاب وببعض مميزاته في الحديث عن (الطحاوي المحدث).
 وحققه الشيخ شعيب الأرناؤوط بكامله.

الشرعية (بمرحلة الدكتوراه) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ـ مشكورين ـ باقتسام هذا السِّفْر العظيم، رغبة في تحقيقه على عدة نسخ خطية، وتسجيله رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه في السنة النبوية.

كما قام المحدث المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط مشكوراً بتحقيق هذا الكتاب العظيم، وقدم له دراسة مستوفاة، وطبع من المحقَّق الجزء الأول (بمؤسسة الرسالة بيروت، ١٤٠٨هـ) فأسأل الله عز وجل أن يوفقه لإتمام وإخراج ما بقى من هذا الأثر الكريم.

كما اختصره: سليمان بن خلف الباجي المالكي م (٤٧٤هـ).

وطبع مختصر هذا المختصر (المعتصر من المختصر) ــ ليوسف بن موسى أبي المحاسن الحنفي م (٨٠٣هـ) ــ بحيدرآباد الدكن، ١٣٠٧هـ(١).

华 茶 茶

# وأما الكتب المفقودة فهي كثيرة:

١ أحكام القِران (بكسر القاف)<sup>(٢)</sup>.

Y = 1 أخبار أبي حنيفة وأصحابه (أو مناقب أبي حنيفة) (T).

٣ \_ اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين (٤).

٤ \_ كتاب الأشربة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة المقتصر من المختصر؛ تاريخ التراث العربي، ١/٣/٩٤.

<sup>(</sup>۲) وهو كتاب في (أحكام القران) كما نقله الإمام النووي عن القاضي عياض في (باب بيان وجوه الإحرام): «قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث [الاختلاف في حجة النبي على الله أنه من معيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر، قال: وأوسعهم من ذلك نفساً: أبو جعفر الطحاوي، فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة...» صحيح مسلم بشرح النووي، ١٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية، ١/ ٢٧٧؛ الفوائد البهية، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر، ١/ ٢٧٧؛ الحاوي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوي في سيرة الطحاوي، ص ٣٩.

- التاريخ الكبير<sup>(۱)</sup>.
- ٦ الحكايات والنوادر (٢).
  - V = -2م أرض مكة V.
- ٨ ـ الرد على أبى عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب.
- ٩ \_ الرد على الكرابيسي (نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي).
  - ١٠ \_ الرد على عيسى بن أبان (خطأ الكتب)(٤).
    - ۱۱ \_ الرزية (٥).
    - ١٢ \_ شرح الجامع الصغير.
    - ۱۳ \_ شرح الجامع الكبير (٢).
      - ١٤ ــ الشروط الأوسط.
- 01 10 الشروط الكبير. والمحاضر والسجلات من ضمن الشروط وليست شيئاً مستقلاً (0).
  - **١٦** \_ الفرائض (<sup>٨)</sup>.
  - ١٧ \_ قسم الفيء والغنائم (٩).
    - ١٨ \_ المختصر الكبير.

<sup>(</sup>۱) انظر: وفيات الأعيان، ١/٧١؛ الجواهر المضية، ١/٢٧٧؛ حسن المحاضرة ١/١٤٧؛ الفوائد، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر، ١/ ٢٧٧؛ القوائد، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر، ١/ ٢٧٧؛ الفوائد، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفهرست، ص ٢٩٢؛ الجواهر، ١/ ٢٧٧؛ الفوائد، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الحاوى، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفهرست، ص ٢٩٢؛ الجواهر المضية، ١/٢٧٧؛ الفوائد البهية، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: وفيات الأعيان، ١/ ٧١؛ الجواهر، ١/ ٢٧٧؛ الفوائد، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: الفهرست، ص ٢٩٢؛ الفوائد، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: الجواهر، ١/٢٧٧؛ الفوائد، ص ٣٢.

**١٩ \_** المختصر الصغير<sup>(١)</sup>.

٢٠ النَّحل وأحكامها وصفاتها وأجناسها وما ورد فيها من خبر (نحو أربعين جزءاً) (٢).

۲۱ \_ النوادر الفقهية (٣).

**۲۲** \_ الوصايا<sup>(٤)</sup>.

. . .

<sup>(</sup>١) انظر: الفهرست، ص ٢٩٢؛ والمراجع السابقة.

<sup>(</sup>۲) الحاوي في سيرة الطحاوي، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجواهر، ١/ ٢٧٧؛ الفوائد، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الفهرست، ص ٢٩٢؛ والمراجع السابقة.

# حياة الإمام الطحاوي العملية

### ويشتمل على:

- \* أخلاقه وصفاته.
  - \* أدبه وتواضعه.
- \* سماحة نفسه ونقاء سريرته.
  - \* زهده وعفته.
- \* مكانته الاجتماعية ومناصبه التي تولاها.
  - \* توليه منصب الشهادة.
  - \* \* \*

#### أخلاقه وصفاته:

كان الطحاوي ذا خلق كريم، دمث الأخلاق، طيب العشرة، لين الجانب، يحسن مخاطبة الناس، وينزلهم من نفسه المنزلة اللائقة بهم.

### أدبه وتواضعه:

من أخلاقه الفاضلة عدم تعاليه على أقرانه، مع تقديره وإجلاله لهم وحسن صحبته لهم.

«كان (أبو عثمان أحمد<sup>(۱)</sup> بن إبراهيم بن حَمَّاد) في ولايته القضاءَ بمصر

<sup>(</sup>۱) أبو عثمان هذا بصري بغدادي مالكي، ولي قضاء مصر (٣١٤هـ) ثم عزل سنة (٣١٦هـ) ثم عزل أبي جعفر الطحاوي يسمع عليه تصانيفه، \_

يلازم أبا جعفر الطحاوي يسمعُ عليه الحديث، فدخل رجل من أهل أُسوان، فسأل أبا جعفر عن مسألة، فقال أبو جعفر: من مذهب القاضي أيَّده الله كذا وكذا.

فقال: ما جئتُ إلى القاضي، إنما جئتُ إليك.

فقال له: يا هذا مِنْ مذهب القاضي ما قلت لك، فأعاد القول.

فقال أبو عثمان: تفتيه أيَّدك الله برأيك.

فقال: إذا أَذِنَ القاضي \_ أيَّده الله \_ أفتيتُه، فقال: قد أَذِنْتُ، ثم أفتاه. فكان ذلك يُعَدُّ من أدب الطحاوي وفضله (١).

ومن الصفات البارزة في شخصية الطحاوي:

صراحته وجرأته وصدعه بالحق، من غير خوف ولا وجل من أحد، يدل على ذلك:

ما رواه النصيبي في شأن تظلُّم الطحاوي لدى ابن طولون، بسبب ضيعة له بالصعيد.

قال الوزير: (ولقد بلغني عن أحمد بن طولون قضية يؤثر في النفس الزكية سماعها... وكان يجلس للمظالم، ويحضر مجلسه القاضي بكار بن قتيبة، وجماعة من الفقهاء وأهل العلم، مثل الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي، وكان ابن طولون إذا جلس للمظالم يمكن المظلوم من الكلام، ويسمع كلامه إلى آخره، ويكشف ظلامته، ويجلسه بين يديه مقرّباً إليه.

<sup>=</sup> وكان موصوفاً بالزهد والعبادة والكرم، وكان ثقة كثير الحديث. توفي ببغداد سنة (٣٢٩هـ). انظر: ملحق الولاة والقضاة، ص ٥٣٧، ٥٣٨.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ٤/ ١٥، و «لسان الميزان» ١/ ٢٨١ ــ ٢٨٢، وملحق الـولاة والقضاة، ص ٥٣٨، راجع: أبو جعفر الطحاوي، ص ٢٣٦، ٢٣٧.

قال أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الفقيه: اعترضت لنا ضيعة بالصعيد من ضياع جدي (سلامة) فاحتجت إلى الدخول إليه والتظلم مما جرى لي، وأنا يومئذ شابٌ، إلا أنَّ العلم والمعرفة بالحاضرين بَسَطَني على الكلام والتمكُّن من الحجة، فخاطبته في أمر الضيعة، فاحتج عليَّ بحجج كثيرة، وأجبته عنها بما لزمه الرجوع إليه، ثم ناظرني مناظرة الخصوم بغير انتهار، ولا سطوة علي، وأنا أُجيبه وأحلُّ حججه، إلى أن وقف ولم يبق له حُجَّة، فأمسك عني ساعة، ثم قال لي:

إلى هذا الموضع انتهى كلامي وكلامُك، والحجةُ قد ظهرت لك، ولكن أجّلنا ثلاثة أيام، فإنْ ظهرت لي حُجَّةٌ، وإلا سلمتُ الضيعةَ إليك، فقمت منصرفاً.

فلما خرجت، قال ابن طولون بعد خروجي للحاضرين: ما أقبح ما أشهدتكم على نفسي، أقولُ لرجلٍ من رعيتي: ظَهَرَتْ لك حجة، أجِّلني ثلاثة أيام إلى أن أطلب حجة: وأبطل الحكم الذي قد أوجبته، من يمنعني إذا وجبت لي حجة أن أحضره وألزمه إياها؟ هذا والله الغَصْبُ، وأنتم رُسُلي إليه بأني بعد أن ألزمت حجته أزلتُ الاعتراض عن الضَّيْعة. وقد قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يقدِّس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من قويهًا»(١)، وتقدم بالكتاب له.

وعرف الطحاوي الحال من الحاضرين، فذهب إلى الديوان وأخذ الكتاب

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وضعفه. انظر: الجامع الصغير (مع فيض القدير)، ٢/ ٢٧٥، وأخرج ابن ماجه في موضعين نحوه: الأول عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» في الصدقات، باب لصاحب الحق سلطان (٢٤٢٦) والثاني عن جابر في الفتن، باب الأمر بالمعروف، وقال في الزوائد: «إسناده حسن وسعيد بن سويد مختلف فيه» (٤٠١٠). وانظر تخريجه في مقدمة مشكل الآثار للأستاذ شعيب أرناؤوط، ص ٤٩.

بإزالة الاعتراض، وتسليم الضيعة، وصارت هذه تتلى من مناقب أحمد بن طولون) $^{(1)}$ .

هذه الرواية توضح مدى ما كان يتحلى به الطحاوي من جرأة في مقابلة الخصم، وشجاعة في إظهار الحق، مع ما أوتي من قوة حجة، وفصاحة بيان، إضافةً إلى حُسن أدب في مخاطبة الناس، مما جعل خصمه (أحمد بن طولون) يقتنع ويذعن له بالحق.

#### سماحة نفسه ونقاء سريرته:

وقد كان الطحاوي نقي السريرة، لا يؤثر فيه سعي الساعين بالباطل بالإيقاع في الناس، ولا يحمل في نفسه لأحد ضغناً، بل يعترف بفضل أهل الفضل عليه، ويذكر محاسنهم وفضلهم، وإن وقع بينهم سوء تفاهم، أو اختلاف في الرأي.

تبدو هذه السماحة الخلقية بارزة في بقية الرواية السابقة:

«وكان ذلك \_ حصول التغير بين الفاضلين \_ قُرْبَ صرف أبي عبيد عن القضاء، فلما صُرِفَ أبو عبيد عن القضاء، أرسل الذي ولي بعده إلى أبي جعفر بكتاب عزله».

يقول على بن أبي جعفر: «فجئت إلى أبي فهنّأْته، فقال لي أبي: ويحك وهذه تهنئة، هذه والله تعزية، لمن أذاكر بعده، أو لمن أُجَالِس؟»(٢).

هذه الجملة القصيرة تحمل معنى بعيداً وشعوراً عميقاً نحو القاضي المعزول أبي عبيد، فهي تزكية عالية تنطق بكمال علم القاضي أبي عبيد، واعتراف الطحاوي بفضله ومكانته، حتى إنَّ مغادرته لمنصب القضاء، أصبح

<sup>(</sup>۱) النصيبي (الوزير ابن طلحة): كتاب العقد الفريد للملك السعيد (القاهرة: مطبعة الوطن، ١٣١٠هـ)، ص ٥٩، ٩٥.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان، ١٨١/١.

لا يملؤه في نفس الطحاوي سواه، وكما يقول المثل: «لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه»، وعزلُ القاضي أبي عبيد من القضاء لم يغيِّر موقف الطحاوي تقديراً لمكانته.

#### زهده وعفته:

ومما اتصف به الإمام الطحاوي الزهد والعفّة.

فما كان يتردد على أحد لنيل شيء من عرض الدنيا، بل كان يرفض ما كان يأتيه، ويتحيّن الفرص المناسبة لنصح الأمراء وإرشادهم، لما فيه المصلحة لهم ديناً ودنيا.

"يقال إنَّ أمير مصر أبا منصور (١) تكين الخزري... دخل على الطحاوي يوماً، فلما رآه داخله الرعب، فأكرمه الأمير وأحسن إليه، ثم قال له: يا سيدي أريد أن أزوِّجك ابنتي، فقال له: لا أفعل ذلك، فقال له: ألك حاجة بمال؟ قال له: لا.

قال: فهل أقطع لك أرضاً؟ قال: لا.

قال: فاسألني ما شئت، قال: وتسمع؟ قال: نعم.

قال: احفظ دينك لئلا ينفلت، واعمل في فكاك نفسك قبل الموت، وإياك ومظالم العباد، ثم تركه ومضى، فيقال: إنه رجع عن ظلمه لأهل مصر»(٢).

هذا هو الطحاويُّ (الزاهد) تُعْرَض عليه الدنيا (بمتاعها وزينتها) من مصاهرةٍ للأمير، وإنعامِ بالمال، وإقطاع للأرض، فيرفض كل ذلك بإباء وعزة نفس،

<sup>(</sup>۱) هو تكين بن عبد الله الحَرْبي، الأمير أبو منصور المعتضدي الخزري ولي مصر مرات، وأول ولايته عليها سنة (۲۹۷هـ)، وتوفى وهو واليها سنة (۳۲۱هـ).

انظر: الولاة والقضاة، ص ٢٦٧ ــ ٢٨١؛ النجوم الزاهرة، ٣/ ١٧١ ــ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الحاوى، ص ٢٥، ٢٦ (عن تحفة الأحباب).

لم يتوقف به الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى نصح الأمير على ما فيه الخير له في الدنيا والآخرة.

اتضح من كل ما تقدَّم أنَّ الإمامَ أبا جعفر الطحاوي كان شخصية علمية مِلْوُها الصفات الفاضلة، والأخلاق الحميدة، والآداب الحسنة التي تليق بأمثاله من العلماء ذوي القيادات الفكرية والمكانة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، مما استحق به تقدير علماء عصره وفضلاء دهره، وكسب احترام أمراء ووزراء وقته، وكذلك ثناء الأجيال اللاحقة جيلاً بعد جيل.

### مكانته الاجتماعية ومناصبه التي تولاها:

اشتهر الإمام الطحاوي بالنبوغ والبراعة في العلوم بعامة، وفي مسائل الفقه، والشروط والتوثيق والسجلات بخاصة، مع اتصافه بالأخلاق الفاضلة، وبسبب توافر هذه الصفات المميزة كان القضاة يهتمون به، بالاستعانة بمداركه وعلومه وفهمه وبراعته في فن الشروط والتوثيق، ويشاورونه في المسائل الصعبة التي تعرض عليهم، ويستفيدون من مهارته وفهمه:

فاختاره القاضي (محمد بن عبدة بن حرب ٣١٣هـ) ليكون كاتبه، وبلغت الثقة به: أن استخلفه وجعله نائباً عنه، وأغدق عليه وأغناه، وكان يجلس بين يدي القاضي ويقول للخصوم وهم بين يديه: «من مذهب القاضي \_ أيَّده الله \_ كذا، ومن مذهب القاضي كذا، حاملاً عنه المؤونة، وملقناً له...»(١).

استمر الطحاوي في منصبه مع القاضي حتى بعد مقتل (أبي الحسين خمارويه بن أحمد بن طولون) سنة (٢٨٢هـ)، وكذلك مدة تولية ابنه جيش الحكم سنة (٢٨٣هـ).

<sup>(</sup>١) ملحق الولاة، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ملحق الولاة والقضاة، ص ١٧٥.

# تولّيه منصب الشهادة:

في سنة (١٨٥هـ) استحدث في النظام القضائي منصب جديد، وهو منصب الشهادة أمام القاضي، وذلك بإيجاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضي (١١).

ولا يتبوأ هذا المنصب إلاَّ الذين اشتهروا بالعدالة والنزاهة، وعُرِفُوا بالعلم والفضل، والصلاح والتقى، ولذلك لا ينال هذا المنصب التشريفي إلاَّ القليل من الفضلاء.

وهذا بمثابة شهادة وتزكية لصلاح الرجل وفضله، عندما يكون من شهود القاضي حتى أن (محمد بن بدر) حين زكَّاه القاضي (ابن زَبَر) وقبله من ضمن الشهود: أهداه ألف دينار.

وكان رؤوس وأعيان البلد يتطلعون ويتمنون الحصول على هذا المنصب الكبير.

تولى الطحاوي هذا المنصب الشريف، لما كان يتصف به من صفات

<sup>(</sup>۱) كان القضاة \_ في الماضي \_ إذا شهد عندهم أحد وكان معروفاً بالسلامة قبله القاضي، وإن كان غير معروف بها أوقف، وإن كان الشاهد مجهولاً لا يعرف سُئِل عنه جيرانه، فما ذكروه به من خير أو شر عمل به، حتى كان (غوث بن سليمان) في خلافة المنصور، فما غير السر، فمن عُدِّل عنده قبله، ثم يعود الشاهد واحداً من الناس، ولم يكن أحد يوسم بالشهادة ولا يشار إليه بها، وبهذا كان غوث أول من سأل عن الشهود بمصر، ثم إن القاضي (المفضل بن فضالة) ولي سنة (١٦٨هـ) ثم (١٧٤هـ) عَيَّن رجلاً يسمى صاحب المسائل ليسأل عن الشهود ويشهد عليهم، حتى ولي القاضي (عبد الرحمن بن عبد الله العمري) قضاء مصر من قبل الرشيد سنة (١٨٥هـ) فاتخذ الشهود (وجعل أسماءهم في كتاب، وهو أول من فعل ذلك ودوَّنهم وأسقط سائر الناس ثم فعلت ذلك القضاة من بعده حتى اليوم».

وكان بعض القضاة يتتبعون الشهود المعدلين بعد كل مدة ليقف من حدثت له جرحة، ويسقط من سجل الشهود، وكذلك اتخذ من بين الشهود قوماً جعلهم من بطانة القاضي. انظر: كتاب الولاة والقضاة، ص ٣٦١، ٣٨٤، ٤٤٤، ٤٣٧.

حميدة وأخلاق فاضلة، وأدب جم، وعلم واسع، وبخاصة في علم الفقه وأصول الشهادة.

فلقي الطحاوي حظوة عظيمة لدى القضاة، حتى عدَّله بعضهم بعدد من الشهود، وأصبح محسوداً، لاجتماع المنقبتين في شخصيته.

قال ابن خَلِّكان: «ثم عدَّله (أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي)... وكان الشهود ينفسون عليه بالعدالة، لئلا تجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة، وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة في هذه السنة، فاغتنم أبو عبيد غيبتهم، وعدل أبا جعفر بشهادة أبي القاسم المأمون، وأبي بكر بن سقلاب»(۱).

كما استحق الطحاوي \_ بحسن أدائه للشهادة، وتأدبه في الحديث لمن فوقه \_ تقدير عِلْية القوم.

«قال الطحاوي: كانت لأبي الجيش شهادة فأمر بإحضار الشهود وكان كلما كتب كاتب شهادته يقرأها الأمير.

ويكتب الشاهد: (أشهدني الأمير أبو الجيش حمارويه بن أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين على نفسه) فلما وصلت النوبة إلي كتبت: (شهدت على إقرار الأمير أبي الجيش بن أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأدام عزه وأعلاه) فلما قرأها، قال للقاضي: من هذا؟ قال: كاتبي، قال: أبو من؟ قال: أبو جعفر، فقال لي: وأنت يا أبا جعفر فأطال الله بقاءك وأدام عزك وأعلاك»(٢).

يتضح من خلال هذا العرض: الاحترام والإجلال الذي كان يحاط به الطحاوي، وكذلك يتبيَّن أنَّ قبول الشهادة يعدل النبوغ في العلم والرياسة فيه. إذ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ١/٧٢.

<sup>(</sup>۲) ملحق الولاة والقضاة، ص ۱۷.

اتفق على رياسة الطحاوي في العلم بمصر، باعتراف الجميع حينئذ وجمع إلى ذلك تسليمهم له: بعدالته وسمو خلقه وصلاحه، في نظر جميع القضاة الذين تولوا القضاء أثناء حياته على اختلاف مذاهبهم، ومما يضاعف في إجلاله أنَّ من سعى في تعديله لم يكن حنفياً.

وكان الجميع يستفيدون من علمه ويُكِنون له كل إكبار وإجلال وتقدير قال ابن زولاق: «لما تولى (عبد الرحمن بن إسحاق الجوهري)<sup>(۱)</sup> القضاء بمصر، كان يركب بعد أبي جعفر وينزل بعده، فقيل له في ذلك، فقال: هذا واجب؛ لأنه عالمنا وقدوتنا، وهو أسن مني بإحدى عشرة سنة، ولو كانت إحدى عشرة ساعة لكان القضاء أقل من أن أفتخر به على أبي جعفر»<sup>(۲)</sup>.

«ولما ولي أبو محمد عبد الله بن زبر قضاء مصر، وحضر عنده أبو جعفر الطحاوي فشهد عنده، وأكرمه غاية الإكرام...»(٣).

ومن إكرام القضاة له أيضاً ما ذكره ابن زولاق:

«أراد الطحاوي أن يقاسم عمه في ربع كان بينهما، فحكم له القاضي بالقسم وأرسل إلى أبي جعفر قال: تستعين به على ذلك.

واتفق إملاك عند أبي الجيش، فحضر القاضي وأبو جعفر فقرأ الكتاب وعقد النكاح، فخرج خادم بصينية فيها مائة دينار وطيب فقال: كُم القاضي، فقال القاضي: كم أبي جعفر، فألقاها في كمه، ثم خرج إلى الشهود، وكانوا

<sup>(</sup>۱) هو أبو علي عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد السدوسي الجوهري الحنفي ولد سنة (۲۵۰هـ) بالعراق، وكان مكثراً عن (علي بن حرب) وغيره وكان ثقة فقيهاً حاسباً فهماً (له تصنيف في الحساب) عفيفاً، تولى قضاء مصر سنة (۳۱۳هـ) واستمر فيه سنة، ثم توفى سنة (۳۲۰هـ).

انظرّ: ملحق الولاة والقضاة، ص ٥٣٥ ــ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٢) ملحق الولاة، ص ٥٣٦؛ لسان الميزان، ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) الحاوي، ص ٢٥.

عشرة بعشر صوان، والقاضي يقول: كُم أبي جعفر، فانصرف أبو جعفر في ذلك اليوم بألف ومائتي دينار سوى الطيب»(١).

من هذا العرض قد يتبادر إلى الذهن سؤال وهو: ما سبب عدم تولي الطحاوي القضاء برغم توفر كل شروط القضاء لديه، من علم، وفضل وعدالة، وحنكة وخبرة بالأحكام والشروط والتوثيق؟

فالظاهر من تتبع أمور القضاء في ذلك الحين أن تولية القضاء كان من اختصاص الخليفة نفسه، أو النائب عنه (كقاضي القضاة) بتفويض منه فلذا نجد أن جميع القضاة الذين تولوا القضاء بمصر كانوا غرباء: من العراق، والطحاوي (مصري) ولم يخرج منها إلا مرة كما ذكرت، برغم وصول صيته وشهرته العلمية والأدبية إلى بغداد، وعرفت قدره وفضله هناك.

لعل هذا السبب الذي جعله بعيداً عن منصب القضاء، والله أعلم.

ومما يؤيد هذا أنه كان من المرشحين لهذا المنصب من قبل القاضي المبتعث من بغداد: حدث بعد أن صرف (أبو عبيد) عن القضاء، وأمر (ابن مكرم)<sup>(۲)</sup> \_ الذي كان حينئذ قد ولي القضاء ببغداد \_ بأن يرسل إلى مصر قاضياً بها، فكتب إلى عامل مصر حينئذ ومدبِّر أمرها بصرف (أبي عبيد)، وأن القضاء فوِّض (لابن مكرم) وصحبه كتاب ابن مكرم إلى أربعة من أهل مصر: منهم (أبو جعفر الطحاوي) أن يختاروا منهم رجلاً فيتسلم القضاء من أبي عبيد،

<sup>(</sup>١) انظر: ملحق الولاة والقضاة، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن إبراهيم بن مكرم، أبو يحيى، كان من شباب بغداد ولي قضاء مصر سنة (٣١١هـ) فاستخلف فيها أبا الذكر (محمد بن يحيى الأسواني م ٣٤٠هـ)، وعزل عن القضاء سنة (٣١٣هـ).

انظر: ملحق الولاة والقضاة، ص ٣٢٥ ـ ٣٣٠.

ويحكم نيابة عن ابن مكرم، فأرسل العامل إلى الطحاوي فناوله الكتاب فاشتهر أمر الكتاب حتى بلغ أبا عبيد فأمسك عن الحكم...»(١).

هذا ولم يكن اتصاله بالقضاة، وأداء الشهادة \_ (وهو منصب تشريفي) \_ للحصول على عرض من الدنيا، أو لنيل شرف عارض، بل كانت مكانته فوق كل هذا، لما اشتهر عنه من علم وفضل. وكان القضاة أنفسهم يسعون إليه ويتلقون عنه ويقدرونه حق التقدير.

وإنما كان غرضه في ذلك مذاكرة العلم مع أهله، ومناقشة المسائل العويصة وحلها مع الفقهاء، ومدارسة الحديث وتكثير السماع منه مع المحدثين.

وهذا ما يشير إليه قوله لابنه حين أخبره بعزل أحد القضاة، كما سبق (٢):

«ويحك أهذه تهنئة. هذه والله تعزية، من أذاكر بعده، أو من أجالس؟» $(^{(n)}$ .

حيث كان هذا القاضي يخصص للطحاوي ليلة من كل أسبوع لمذاكرة العلم «وكان لأبي عبيد في كل عشية مجلس لواحد من الفضلاء، يذاكره وقد قسم أيام الأسبوع عليهم، منها: عشية خاصة لأبي جعفر الطحاوي»(٤).

• • •

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، ص ٥٣٢.

<sup>(</sup>۲) ص ۲٤٠.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان، ١/٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ١٨١/١.

# وفاته وثناء العلماء عليه

# وفاة الإمام الطحاوي:

توفي الإمام الطحاوي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة، سنة إحدى وعشرين وثلاثمئة رحمه الله تعالى ورضي عنه، ودفن بالقرافة (١)، بعد حياة علمية حافلة، قضاها في التعلم والتعليم، والتصنيف والدعوة والإرشاد، وله من العمر اثنان وثمانون عاماً، وخلف من الذرية ابناً هو:

(علي بن أحمد بن محمد الطحاوي أبو الحسن)(٢)..

وبوفاة هذا الإمام انطوت صفحة مضيئة من صفحات التاريخ العلمي، وقد أبقى من بعده آثاراً خالدة ومصنفاتٍ نافعة، وانطلقت ألسنة العلماء وأقلامهم تشهد له بالإمامة والفضل.

<sup>(</sup>١) انظر: وفيات الأعيان، ١/ ٧٧ وبقية المراجع المذكورة في سنة ولادته.

<sup>(</sup>٢) ترجّم له القرشي في طبقات الحنفية، وأورد بعض أخباره التي تشير على أنه كان عالماً ورعاً تقياً. الجواهر المضية، ٢/٥٤١.

كما ترجم له السمعاني، وذكر أنه روى عن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وغيره، توفي سنة (٣٤١هـ).

كما ذكر ابنه (حفيد الطحاوي) (أبو علي الحسين بن علي بن أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي) وتوفي سنة (٣٦٠هـ).

انظر: الأنساب، ٩/٥٥.

#### ثناء العلماء عليه:

استوجبت الخصائص الخلقية والعلمية التي اتصف بها الإمام الطحاوي ثناء العلماء والفقهاء عليه قديماً وحديثاً. وخَلَد التاريخ له سيرةً عطرة، ترددها الأجيال في إعظام وإكبار عبر القرون.

قال معاصره وتلميذه المؤرخ، أبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء المصريين: «كان الطحاويُّ ثقةً ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله»(١).

وتناقل أصحاب كتب التراجم والتاريخ تلك المقالة، مع ذكر كثير من الثناء الجميل والأوصاف الحميدة له:

قال ابن النديم: «وكان أوحد زمانه علماً وزهداً»(٢).

وقال ابن عبد البر: «كان من أعلم الناس بسِيَر الكوفيين وأخبارهم وفِقْههم، مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء»(٣).

وقال مسلمةُ بن القاسم الأندلسي في كتاب «الصِّلة»: «كان ثقةً، ثَبْتاً، جليلَ القَدْر، فقيه البدن، عالماً باختلاف العلماء، بصيراً بالتصنيف» (٤).

وقال الإمام السمعاني في «الأنساب»: «كان إماماً، ثقة، ثبْتاً، فقيهاً، عالماً، لم يخلُّف مثْلَه»(٥).

وقال ابن الجوزي في «المنتظم»: «كان ثبتاً، فهماً، فقيهاً، عاقلاً» (٦).

<sup>(</sup>١) الحاوي، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) الفهرست، ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) الحاوي، ص ١٣.

<sup>(£)</sup> لسان الميزان، ١/٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) الأنساب، ٢١٨/٨.

<sup>(</sup>٦) المنتظم، ٦/٢٥٠.

وقال ابن الأثير في «اللباب»: «كان إماماً، فقيهاً، من الحنفيين، وكان ثقة ثبُتاً»(١).

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «الإمام العلّامة، الحافظ الكبير، محدِّث الديار المصرية وفقيهها..»(٢).

وقال الصفدي في «الوافي بالوفيات»: «كان ثقة، نبيلاً، ثبتاً، فقيهاً، عاقلاً، لم يخلِّف بعده مثله»(٣).

وقال ابن كثير في «البداية»: «الفقيه الحنفي، صاحب التصانيف المفيدة، والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقات الأثبات، والحفاظ الجهابذة»(٤).

• • •

<sup>(</sup>١) اللباب، ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء، ٢٥/١٥، وانظر تذكرة الحفاظ، ص ٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) الوافي بالوفيات، ٩/٨.

<sup>(</sup>٤) البداية، ١٨٦/١١.

# ترجمة موجزة للإمام الجصاص (صاحب المختصر)

#### اسمه وكنيته ولقبه وولادته:

- \_ اسمه: أحمد بن على الرازي.
  - ـ كنيته: أبو بكر.
- لقبه: الجصاص. (بفتح الجيم وتشديد الصاد المهملة في آخره صاد أخرى).
- مولده: ولد أبو بكر الجصاص في مدينة الريّ (۱). (بفتح أوله وتشديد ثانيه) التي ينسب إليها (بالرازي). وكان مولده رحمه الله تعالىٰ سنة (٣٠٥هـ)(٢).

 <sup>(</sup>۱) والري في زماننا: مدينة طهران، عاصمة إيران.
 انظر: بلدان الخلافة الشرقية، ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته: ابن النديم: الفهرست، ص ۲۹۲؛ الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ١٤٤؛ ابن الجوزي: المنتظم، ۲/ ۲۰۰؛ اللهبي: سير أعلام النبلاء، ۲۱/ ۳٤۰، ۱۳۳؛ التراهرة، القرشي: الجواهر المضية، ۲/ ۲۲۲، ۲۲۲؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ۱۳۸/؛ ابن قطلوبغا، تاج التراجم، تحقيق محمد خير رمضان، (دمشق: دار القلم، الطبعة الأولى ۱٤۱۳هـ)، ص ۹۲، ۹۷.

اللكنوي: الفوائد البهية، ص ٢٧، ٢٨. وغيرها من كتب التراجم.

#### نشأتيه وصفاتيه:

لم أعثر في كتب التراجم ذكراً عن أسرة إمامنا الجصاص، ولا عن نشأته في صغره، وتلقيه العلوم الأولية (١).

\_ كما عرفنا ذلك بشيء من التفصيل عن صاحب (الأصل \_ الإمام الطحاوي \_ ) وإن كان الظاهر من خلال متابعة حياته أنه نشأ وترعرع وأخذ العلوم في المدينة التي ولد فيها (الري) وكانت تزخر بالعلماء والمحدثين آنذاك.

# رحلاته في طلب العلم:

الرحلة في طلب العلم تعد من أهم مميزات تلك العصور الفاضلة، وهي من أبرز صفات المبرزين والنابغين في العلم من أصحاب الهمم العالية، وَقَلَّ أن يجد الباحث عالماً مبرزاً \_ في ذلك العهد \_ لم يقم برحلات علمية، بحثاً عن العلماء والتلقي عنهم، والتنقيب عن المصنفات ونسخها، والاستزادة بالجديد مما لم يتيسر له الحصول عليه في بلدته.

وقد كان لإمامنا الجصاص الكثير من الرحلات، والعديد من التنقلات بين عواصم العلم بحثاً عن الاستزادة في المعرفة.

وكانت بداية رحلاته في طلب العلم سنة (٣٢٥هـ)(٢) حيث رحل من الريّ إلى بغداد في عنفوان شبابه، فشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في الطلب، حيث تفقه على أكابر فقهاء الحنفية مثل الإمام أبي الحسن الكرخي وغيره، وأخذ بقية العلوم الإسلامية على أئمة ذلك الفن.

<sup>(</sup>۱) ولا غرو في ذلك إذ نشأ أكثر أثمة العلم في أسر مغمورين في مجتمعهم، ولا تعرف مكانتهم إلا إذا بلغوا شأواً من المنزلة العلمية، ومن ثم يحصل ما حصل في حياة نشأة الإمام الجصاص من الإغفال والجهالة، اللهم إلا الذين نشأوا وترعرعوا في أسر علمية معروفة مشهورة، فتعرف حياتهم مفصلة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصيمري: أخبار أبى حنيفة وأصحابه، ص ١٦٧.

وبعد فترة من الزمن غادر بغداد إلى الأهواز بسبب ما حصل في بغداد من غلاء وضيق وحرج في المعيشة ثم عاد إلى بغداد بعد زوال أسباب الغلاء<sup>(١)</sup>.

ثم خرج من بغداد إلى نيسابور مع الحاكم النيسابوري (م ٤٠٥هـ) وكان خروجه هذه المرة برأي ومشورة شيخه أبي الحسن الكرخي.

فلما توفي الإمام الكرخي (٣٤٤هـ) وبلغ الجصاص نبأ وفاة شيخه رجع إلى بغداد، وتولى مجلس شيخه في التدريس، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، واستقر على كرسي التدريس إلى آخر حياته، وانتهت إليه الرحلة، وتهافت طلبة العلم على التلقي والأخذ منه (٢).

#### شيوخه وتلامذته:

الإمام الجصاص كان كثير الرحلة في طلب الحديث، وكان لتنقله الكثيرة بين مدن العلم: نيسابور والري وبغداد وغيرها أثر بالغ في معارفه الكثيرة، لكثرة ما التقى في تلك البلاد من علماء ومشايخ، بالإضافة إلى أقرانه الذين أخذوا معه عن الكرخي وغيره من أئمة ذلك القرن الرابع الهجري الذي زخر بالعلماء المُتَفَنِّن في شتى العلوم الإسلامية ومصارفها. وكثرة المشايخ والتلاميذ والأقران لدلالة واضحة على المكانة العلمية المرموقة التي تبوأها إمامنا الجصاص، فمن أبرز مشايخه:

السيخ الإمام الورع العابد الزاهد، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم الشيخ الإمام الورع العابد الزاهد، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم القاضي (٢٩٢هـ)، وكان واسع العلم والرواية، كثير الصوم والصلاة صبوراً على الفقر والحاجة توفي سنة أربعين وثلاثمائة (7).

<sup>(</sup>١) راجع المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: القرشي: الجواهر المضيّة، ٢٢٢/١، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ١٤٢؛ الجواهر المضية، ٢/٢٩٠؛ سير أعلام النبلاء، ١٤٠٥؛ تاج التراجم (المحقق) ص ٢٠٠.

٢ \_ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل الأصم، أبو العباس النيسابوري الإمام المحدث مسند العصر، رحلة الوقت، طال عمره وبعد صيته، وتزاحم عليه الطلبة، وحدث في الإسلام ستاً وسبعين سنة، توفي سنة (٢٤٦هـ)(١).

" حمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني، أبو محمد الإمام الفقيه، المحدث الحجة، المتوفى ("01).

٤ ــ عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأُموي، أبو الحسين القاضي، الإِمام الحافظ البارع الصدوق، وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيراً به، وقد حدث به اختلاط قبل موته. توفى سنة (٣٥١هـ)(٣).

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، أبو القاسم الإمام، الحافظ،
 الثقة، الرّحال الجوال، محدث الإسلام علم المعمَّرين، صاحب المعاجم الثلاثة (٤).

#### تلامندته:

أما تلامذته فقد سبق من كلام القرشي عنه «بأنه تولى مجلس شيخه الكرخي في التدريس، وانتهت إليه رئاسة الحنفية، واستقر على كرسي التدريس إلى آخر حياته، وانتهت إليه الرحلة»، وكان المتفقهة يرحلون إلى حلقته من كل صوب وناحية، لينهلوا من ينابيع علمه وفقهه، فمن أهم تلامذته:

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء، ١٥/ ٤٥٢ وما بعدها، طبقات الحفاظ، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء، ٣٠/١٦ وما بعدها؛ السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ٣٠/ ١٦؛ طبقات الحفاظ، ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء، ١٥/٢٦٥ وما بعدها؛

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء، ١١٩/١٦ وما بعدها؛ طبقات الحنابلة، ٢/٤٩؛ طبقات الحفاظ، ص ٣٧٧.

۱ محمد بن أحمد بن أحمد، أبو الحسين الدلال، المعروف بالزعفراني، الفقيه، الصالح، الثقة، توفى سنة (۳۹۳هـ)(۱)

٢ — محمد بن موسى بن محمد الخوارزمي، أبو بكر، كان ثقة فقيها، وأخذ عنه الصيمري، وقال: «ما شاهد الناس مثله، في حسن الفتوى، والإصابة فيها، وحسن التدريس» وكان معظماً في النفوس، مقدماً عند السلطان والعامة. توفي في سنة ثلاث وأربعمائة (٢).

 $^{\circ}$  محمد بن أحمد بن محمود، أبو جعفر، النسفي، القاضي كان من أعيان الفقهاء، وكان زاهداً، وَرِعاً، متعففاً، فقيراً، قنوعاً، وكان جيد النظر نظيف العلم، توفي سنة (٤١٤هـ) $^{(\circ)}$ .

خمد بن محمد بن عمر الرُفيل، أبو الفرج، المعروف بابن المُسْلِمَة. الثقة، العابد، كثير البر والمعروف، توفي سنة (٤١٥هـ)<sup>(٤)</sup>.

فهؤلاء من أبرز طلبته الذين ذكرهم أصحاب كتب التراجم، وإنما اكتفوا بذكر المبرزين فقط للدلالة على غيرهم من أقرانهم، وإلاَّ فطلابه كثير جداً.

# آثاره (ه):

أثرى الإمام الجصاص المكتبة الإسلامية، والمكتبة الفقهية بخاصة بمؤلفاته القيّمة، وقدم خدمة جليلة للفقه الحنفي، ولكتب الإمام الطحاوي بخاصة، وقد

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ٣/١٧؛ الفوائد البهية، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية، ٣/٤/٣؛ طبقات الفقهاء للشيرازي، ص ١٤٥؛ الفوائد البهية، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية، ٣/٦٧؛ طبقات الفقهاء للشيرازي، ص ١٤٥؛ تاج التراجم، ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية، ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مخطوطات آثار الإمام، وعدد نسخها وأرقامها، وأماكن وجودها في مكتبات العالم: فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، ٣/ ١٠٢ \_ ١٠٤.

اتسمت مؤلفات الجصاص على شرح أهم المختصرات والمتون في المذهب الحنفي كمثل كتب محمد، والكرخي، والطحاوي رحمهم الله تعالى:

- \_ أحكام القرآن<sup>(١)</sup>.
- وهو أهم وأشهر كتبه، وبه يعرف لدى الأكثر، والكتاب غني عن التعريف لدى طلبة العلم.
  - \_ جوابات المسائل (٢).
  - \_ شرح أدب القضاء للخصاف (٣)، (أحمد بن عمرو الخصاف ٣١٧هـ).
    - \_ شرح الأسماء الحسني (٤).
  - \_ شرح الجامع الصغير (٥)، (للإمام محمد بن الحسن الشيباني ١٨٩هـ).
    - \_ شرح الجامع الكبير (٢)، للإمام محمد.
      - \_ شرح مختصر الطحاوي(٧).
      - \_ شرح مختصر الكرخي<sup>(۸)</sup>.
    - \_ شرح المناسك (٩)، لمحمد بن الحسن الشيباني.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر المضية، ١/ ٢٢٣، والكتاب مطبوع طبعة قديمة ١٣٢٥هـ، في دار الخلافة العثمانية، والمصور عنه متوافر في المكتبات.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية، ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفوائد البهية، ص ٢٨؛ ونشره أسعد طرابزوني بالقاهرة، ١٤٠٠هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية، ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية، ٢٢٣/١؛ تاج التراجم، ص ٩٦ (المحقق).

<sup>(</sup>٦) المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٧) راجع المراجع السابقة، والكتاب يحقق من قبل إخوة بجامعة أم القرى لنيل درجات علمية.

<sup>(</sup>٨) انظر: الجواهر المضية، ٢٢٣/١؛ تاج التراجم، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٩) انظر: الفهرست لابن النديم، ص ٢٩٣؛ هدية العارفين، ١/ ٦٧.

- \_ الفصول في الأصول<sup>(١)</sup>.
- ــ مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، (وهذا هو الكتاب الذي أقدمه للقراء محققاً) وسوف يأتي الحديث عنه مفصلاً.
- وهناك كتب أخرى أقل شهرة مما ذكرتُ، ولم يذكرها المترجمون للإمام، وإنما ذكرها بعض (٢) المحققين الذين تتبعوا كتبه من خلال مؤلفاته أو ما نقل عنه بعض العلماء في كتبهم، منها:
  - \_ الأشربة.
  - \_ تعليق على الأصل للإمام محمد.
    - ـ تعليق على شروط الطحاوي.
      - ــ مسألة القرء.
      - \_ مسائل الخلاف.

#### صفاته:

أما صفاته: فقد أجمعت مصادر الترجمة له بأنه كان على درجة عظيمة من الورع والزهد والتقى والتقشف.

يقول الإمام الذهبي في ترجمته عن الخطيب: قال: «امتنع أبو بكر الأبهري (م ٣٧٥هـ) من أن يلي القضاء قالوا له: فمن يصلح؟ قال: أبو بكر

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية، ١/٢٢٤؛ تاج التراجم، ص ٩٦.

وقد حقق الدكتور عجيل جاسم النشمي الكتاب في خمسة أجزاء، وقامت وزارة الأوقاف بالكويت (التراث الإسلامي).

<sup>(</sup>٢) ذكرها الدكتور سائد بكداش في مقدمة تحقيقه لكتاب (شرح مختصر الجصاص) رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى ١٤١٢هـ؛ ص ٦٤ وما بعدها. وقد أفدت كثيراً من مقدمة المحقق، فجزاه الله خيراً.

الرازي قال: وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في العبادة، فأريد على القضاء فامتنع رحمه الله(١).

كان رحمه الله مع زهده وانصرافه عن المناصب في الدولة، يسارع إلى نصح الأمراء والملوك وحثهم على الجهاد في سبيل الله ورفع راية الإسلام، يقول ابن كثير في وقائع سنة (اثنتين وستين وثلثمائة): «وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي، وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني، وابن الدقاق الحنبلي بعز الدولة بختيار بن بويه وحرّضوه على غزو الروم، فبعث جيشاً لقتالهم، فأظفره الله بهم، وقتلوا منهم خلقاً كثيراً، وبعثوا برؤوسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس» (٢).

هذا وكان الإمام الجصاص مجمع صفات العلماء الصالحين من ورع، وتقى، وزهد، وعبادة، ونصح، وتواضع، رحمه الله تعالى (٣).

## مكانة الجصاص العلمية:

لقد تبوأ الإمام الجصاص بين علماء عصره مكانة علمية مرموقة وبخاصة بين علماء الحنفية، حيث ذكره الذهبي بقوله: «الإمام العلامة المفتي المجتهد، عالم العراق، وكان صاحب حديث ورحلة وتخرج به الأصحاب ببغداد، وإليه المنتهى في معرفة المذهب، وكان مع براعته ذا زهد وتعبد»(٤).

وقد توجت هذه المكانة العالية الجصاص جلوسه على كرسي شيخه شيخ الحنفية الإمام الكرخي، وجلس الجصاص على هذا الكرسي العلمي الجليل دون منازع له في التدريس والفتوئ.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء، ١٦/ ٣٤١؛ انظر: الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية، ١١/ ٢٩٠، ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة شرح مختصر الطحاوي للجصاص تحقيق الأخ الدكتور سائد بكداش، (رسالة دكتوراه، جامعة أم القرئ).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء، ١٦/ ٣٤.

ومن ثم لم يتقبل نقاد الحنفية ترتيب ابن كمال باشا الحنفي حيث وضع الإمامَ الجصاصَ، في الطبقة الرابعة، في تقسيمه لطبقات فقهاء الحنفية:

"طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: كالرازي وأضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم للمآخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع»(۱).

نقد بعض فقهاء الحنفية المتأخرين هذا التقسيم (٢) وبيّن ضعف التقسيم وعدم إحقاقه الحق لفقهاء الحنفية، يقول الشهاب المرجاني في صدد حديثه عن مكانة الإمام الجصاص: «وهو ظلم عظيم في حقه \_ الجصاص \_ وتنزيل له عن رفيع محله وغض منه وجهل بيّن بجلالة شأنه في العلم، وباعه الممتد في الفقه وكعبه العالي في الأصول، ورسوخ قدمه، وشدة وطأته وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال، ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه، علم أن الذين عدهم ابن كمال من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده [الطبقة الثالثة] كلهم عيال لأبي بكر الرازي \_ بعد أن ذكر جملة من مناقبه \_ قال: فكيف ينزل أبا بكر الرازي إلى الرتبة النازلة عن منزلته» (٣).

#### وفاته:

توفي – رحمه الله تعالى – بعد عمر حافل قضاه في التعلم والتعليم، والإفتاء والتأليف – ببغداد سنة سبعين وثلاثمائة، عن خمس وستين سنة، وصلًى عليه تلميذه أبو بكر الخوارزمي<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) اللكنوي: النافع الكبير ــ (مقدمة شرح الجامع الصغير)، ص ٥.

<sup>(</sup>٢) وقد سبق ذكر ذلك مفصلًا في الحديث عن مكانة الإمام الطحاوي. فراجعه.

<sup>(</sup>٣) الكوثري، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسفُ القاضي، ص ٩١، ١٠٤، ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية، ١/٢٢٤؛ تاج التراجم، ص ٩٦، وسائر كتب التراجم.

رحم الله تعالى الإمام، وأسكنه في فسيح جنته، وأجزل له المثوبة.

#### ثناء العلماء عليه:

استحق الإمام الجصاص بخصائصه الخلقية والعلمية التي اتصف بها ثناء العلماء والفقهاء عليه، وخلد له التاريخ لسان صدق، وأجمع المترجمون له بأنه إمام الحنفية في عصره.

وأذكر هنا ثناء بعض العلماء البارزين عليه:

يقول الحافظ الخطيب البغدادي (٣٣٤هـ): «أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته، ودَرَسَ الفقه على أبي الحسن الكرخي، ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة»(١).

قال عنه أبو بكر الكاساني (٧٨هـ): «حجة الإسلام الجصاص»(٢).

وقال الإتقاني (أمير كاتب) (٧٥٨هـ): «الشيخ أبو بكر الجصاص من كبار علمائنا العراقيين، وهو بالمرتبة الأعلى، والدرجة القصوى في العلم والورع، صاحب التصانيف في الأصول والفروع وغير ذلك»(٣).

وقال الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي: «الإمام الذي لا يشق له غبار في علوم الإسلام»(٤)، هذا وقد سبق ثناء الإمام الذهبي وغيره عليه في ذكر صفاته.

• • •

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد، ۱/۳۱٤.

<sup>(</sup>٢) البدائع، ٢٠٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) غاية البيان، نقلاً عن مقدمة شرح مختصر الجصاص للدكتور سائد، ص ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره في آخر ورقة في شرح المختصر المكتبة السليمانية (٧١٧) نقلاً عن مقدمة الدكتور النشمي في الفصول، ص ٦٠.

# تعريف علم الخلاف

الخلاف في اللغة: ضد الموافقة.

ومن هنا يقال: خالف الرجل صاحبه: لم يوافقه وهو مأخوذ من خالف يخالف مخالفة وخلافاً (١).

وتأتي أيضاً كلمة الاختلاف بمعنى الخلاف، فيقال: اختلف يختلف اختلافاً \_ القوم: ضد اتفقوا.

ومن ثم يستعمل كل من الكلمتين مكان الآخر.

يقول الراغب الأصفهاني: "والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحدٍ طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله والخلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال تعالى: ﴿ فَٱخْنَلْفَ الْأَحْرَابُ ﴾ (٢) ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْنِلِفِينُ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْمَانَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ ﴾ (٣)(٤).

ونجد الفرق بين الكلمتين \_ بعد التأمل قليلاً \_ واضحاً، فاستعمل

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح، الهادي (خلف).

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الآية ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الأصبهاني: مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق/ صفوان داوودي، بيروت، دار القلم (خلف).

(خالف) لحالة العصيان الواقع عن قصد، كمن يخالف الأوامر مثل قول الله عز وجل: ﴿ فَلَيْحَدْرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِيهِ ﴾ (١).

ولم يقل: يختلفون في أمره.

واستعمل (اختلف) في حالة المغايرة في الفهم الواقع عن تفاوت وجهات النظر، وعليه قوله عز وجل: ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ النظر، وعليه اختلافاً لا مخالفة (٣).

ووضح أبو البقاء الفرقَ أكثر بقوله: «والاختلاف: هو أن يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً، والخلاف: هو أن يكون كلاهما مختلفاً.

والاختلاف: ما يستند إلى دليل، والخلاف: ما لا يستند إلى دليل، والاختلاف من آثار الرحمة... والمخلاف من آثار البدعة... ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره، يجوز فسخه، بخلاف الاختلاف فإن الخلاف: هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع»(٤).

ومما سبق يستنتج بأن الخلاف: «ما يحمل في مضمونه النزاع والشقاق والتباين الحقيقي، والاختلاف: ما يحمل التغاير اللفظي لا الحقيقي..» (٥).

وفي الاصطلاح:  $_{-}$  كما عرفه القنوجي  $_{-}$  «هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: عطية سالم، موقف الأمة من اختلاف الأثمة، ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) الكفوي: الكليات، النسخة المحققة، بيسروت: مؤسسة السرسالة، ١٤١٢هـ، (الاختلاف)، ص ٦٠، ٦٠.

<sup>(</sup>٥) عوامة: صفحات في أدب الرأي، (جدة: دار القبلة)، ص ١٠.

<sup>(</sup>٦) القنوجي: أبجد العلوم، (بيروت: دار الكتب العلمية) ٢/٢٧٦.

"وعرف المسعود في بعض منهواته علم الخلاف: بعلم الاختلاف الواقع بين المجتهدين" (١).

«وقد يعرف: بأنه علم يقتدر به على حفظ أيّ وضع، وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان»(٢).

والتعريف الأخير تعريف لعلم الجدل، ومن هنا يُعرف لدى بعض الفقهاء تعريف علم الخلاف بعلم الجدل، ومن ثم قال القنوجي في أثناء تعريفه لعلم الخلاف: «وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق، إلا أنه خص بالمقاصد الدينية» (۳).

ولذا عرفه طاش كبرى زاده بقوله: «علم الخلاف: هو الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب الفرعية كأبي حنيفة والشافعي وأمثالهما» (١٠).

ويتضح من هذا العرض أن بين علم الخلاف وبين علم الجدل عموم وخصوص، قال ساجقلي زاده (١١٤٥هـ): (ولا يختص فن الجدل بحفظ مسألة فن معين، إلا أن الفقهاء تصرفوا في الجدل، فأوردوا المجادلات العامة على المسائل الفقهية حتى توهم أن علم الجدل اختصاص بالفقه، (٥).

وحتى سمى البعض «علم الجدل ـ الذي تصرف فيه الفقهاء علم الخلاف».

الفرق بين العلمين:

كما قال في مدينة العلوم: «الفرق بين الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب

<sup>(</sup>۱) ساجقلي زاده: ترتيب العلوم تحقيق/ محمد إسماعيل السيد، (بيروت: دار البشائر)، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) مفتاح السعادة، تحقيق/ كامل بكري وزميله (القاهرة: دار الكتب الحديثة)، ٢/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) ترتيب العلوم، ص ١٤٢.

الفرعية كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما، وبين علم الخلاف: أن البحث في الجدل بحسب المادة، وفي الخلاف بحسب الصورة»(١).

## الكتب المؤلفة في علم الخلاف إلى عهد الطحاوي والجصاص:

بدأ التأليف في اختلاف الفقهاء منذ القرن الثاني، إذ قام بعض الأئمة بجمع آثار الصحابة والتابعين وخلافهم في المسائل في مصنفات حديثية ثم تطور في عهد الأئمة المجتهدين هذا العلم فبدؤوا يذكرون المسألة الفقهية والخلاف فيها وأدلة كل طرف مع ترجيح ما تؤيده الأدلة، منها:

- \_ اختلاف الصحابة، لأبي حنيفة النعمان (١٥٠هـ) (٢).
- اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (١٤٨هـ).
   لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (١٨٢هـ) (٣).
   وله (الرد على سير الأوزاعي (١٥٧هـ) )(٤).
  - \_ كتاب الحجة على أهل المدينة. لمحمد بن الحسن الشيباني (١٨٩هـ)<sup>(ه)</sup>.

ويشتمل كتاب الأم للإمام الشافعي (٢٠٤هـ) أبواباً متعددةً من اختلاف الفقهاء مع الشافعي:

- \_ اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى.
- \_ اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي (ويسمى أيضاً سير الأوزاعي).

<sup>(</sup>١) أبجد العلوم، ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيد أبو الوفاء الأفغاني في مقدمة كتاب (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي).

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق السيد أبي الوفاء الأفغاني، الطبعة الأولى ١٣٥٧هـ (مصر: مطبعة الوفاء).

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق السيد أبي الوفاء، الطبعة الأولى: بعناية لجنة إحياء المعارف الغثمانية.

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني، حيدرآباد الدكن: مطبعة المعارف الشرقية (١٣٨٥هـ) وصور في بيروت: عالم الكتب.

- \_ اختلاف الشافعي مع محمد بن الحسن (ويعرف بكتاب الديات).
  - \_ اختلاف الشافعي مع مالك (١٧٩هـ). رضى الله عنهم.

وهذه الكتب الأربعة الأخيرة ملحقة بكتاب الأم الذي جمع فيه البويطي (٢٠٤هـ)، ثم الربيع المرادي (٢٧٠هـ) قول الإمام الشافعي (٢٠٤هـ) والكتاب مطبوع ومتداول بين طلاب العلم (١).

- كتاب الاختلاف، لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي (۲۹۰هـ)(۲).
- بدائع الأنوار ومحاسن الآثار واختلاف علماء أهل البيت (۲۹۰هـ)<sup>(۳)</sup>.
   لأبي جعفر محمد بن منصور بن يزيد المقري المرادي الكوفى.
  - \_ اختلاف العلماء<sup>(٤)</sup>.

للإِمام محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي (٢٩٤هـ).

\_ اختلاف الفقهاء.

لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى (٣١٠هـ)(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأم، الطبعة الثانية (١٣٩٣هـ)، تصوير، بيروت، دار المعرفة ٧/ ٩٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم، الفهرست، ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) مخطوط، مصور عن مكتبة كورسني بإيطاليا (٣٠٢) وفي مركز إحياء التراث والبحث العلمي برقم (٢٣٧) فقه عام.

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق السيد صبحي السامرائي، (بيروت: عالم الكتب ١٤٠٥هـ).

<sup>(</sup>٥) اختلاف الفقهاء لشيخ المفسرين كتاب جليل، إلا أن معظمه ما زال مفقوداً، ويدل على جلالة قدر هذا الكتاب ما نشر منه، فقد نشر (الدكتور فريدريك كرن الألماني) جزءاً منه يضم بعض المسائل (من أبواب المعاملات)، وفي وسطه خرم كبير، وكان ذلك سنة (١٣٢٠هـ) بمطبعة الموسوعات بمصر، على نفقة المحقق، ثم أعيد تصويره في دار الكتب العلمية بلبنان، بدون تاريخ.

كما حقق قطعة أخرى من الكتاب: المستشرق الألماني (يوسف شاخت) وهي تضم: كتاب الجهاد، والجزية، والحرابة، وهي أكبر من القطعة الأولى، وهي مطبوعة من عام (١٣٥٦هـ).

- \_ الاختلاف.
- للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن جابر المروزي الشافعي (٣١٠هـ)(١).
- الإشراف على مذاهب العلماء (وهو كتاب كبير)<sup>(۲)</sup>.
   لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي (۳۱۸هـ).
  - \_ وله: الأوسط في السنن والإِجماع<sup>(٣)</sup>.
    - \_ وله: كتاب الاختلاف.
- \_ اختلاف الفقهاء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي (٣٢١هـ)(٤).

(وهذا هو الكتاب الذي نقدمه للقراء محققاً، مع تحقيق القول ـ فيما يأتي \_ في الخلاف هل هو أصل كتاب الطحاوي، أم هو المختصر الذي اختصره الجصاص من الأصل).

<sup>(</sup>١) انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون، ٢/ ١٣٨٦.

<sup>(</sup>Y) قال: الشيرازي في طبقاته «صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، منها: كتاب الإشراف وهو كتاب كبير، من أحسن الكتب وأنفعها...».

\_ وعثر من الكتاب بعض الأجزاء فتولى المحققون بتقديمه: المجلد الرابع منه يشمل (كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق بهما) حققه الأستاذ أبو حماد صغير أحمد حنيف وطبع بدار طيبة بالرياض، في مجلد واحد.

\_ قسم آخر حققه الأستاذ محمد نجيب سراج الدين في جزءين وطبع بإدارة إحياء التراث الإسلامي، بدولة قطر، ويشمل (بعض المعاملات والحدود والديات. . الخ).

 <sup>(</sup>٣) طبع بعض أجزاته في دار طيبة بالرياض، بتحقيق الأستاذ أبو حماد صغير أحمد حنيف.

<sup>(</sup>٤) حقق جزءاً صغيراً من الكتاب الدكتور محمد صغير حسن المعصومي، بإسلام آباد، مطبعة البحوث الإسلامية (١٣٩١هـ)، باسم (اختلاف الفقهاء) وذهب إلى القول بأنه أصل كتاب الطحاوي (المعروف باختلاف العلماء) وليس المحقق هو المختصر لأصل كتاب الطحاوي كما ذكر في الغلاف، وسيأتي تفصيل الموضوع.

- المجرد في النظر<sup>(۱)</sup>.
   لأبي علي حسن بن قاسم الطبري (٣٥٠هـ).
  - \_ اختلاف أصول المذاهب(٢).

لأبي حنيفة النعمان بن عبد الله الإمامي الإسماعيلي (٣٦٣هـ). (وهو فقيه شيعي إسماعيلي مغربي له كتاب دعائم الإسلام وتأويل الدعائم).

وبعد هذه المؤلفات التي ألفت في القرنين الثالث والرابع استمر التأليف في علم اختلاف الفقهاء كفن مستقل له قواعده وضوابطه وأصوله (٣).

### \_ كتاب (اختلاف العلماء للطحاوي) (ومختصره للجصاص)

اشتهر الإمام الطحاوي بمعرفته الواسعة في فن اختلاف الفقهاء حتى عرف به بين العلماء ومن ثم وصفه الكثيرون من العلماء: (عالماً باختلاف العلماء) وعالماً بجميع مذاهب الفقهاء) كما أنه اشتهر بكتابه (اختلاف العلماء)، بين الناس، ونال به إعجاب العلماء وتقديرهم.

وُصِفَ هذا الكتاب لضخامته وسعته، بأنه يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءاً.

قال ابن النديم: «وله \_ الطحاوي \_ من الكتب: (كتاب الاختلاف بين الفقهاء) وهو كتاب كبير لم يتمه، والذي خرج منه نحو ثمانين كتاباً، على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون، ١٥٩٣/٢؛ النووى: التهذيب ٢/٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون، ١/٣٢؛ إيضاح المكنون، ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ما ألف في علم الخلاف من كتب قديماً وحديثاً: معرفة علم الخلاف الفقهي قنطرة إلى تحقيق الوفاق الإسلامي لمؤلفه الدكتور زكريا المصري. (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٠هـ).

<sup>(</sup>٤) الفهرست، ص ۲۹۲.

وبهذا التأليف يعد الطحاوي \_ ومعاصره (الإمام الطبري ٣١٠هـ) (وابن المنذر ٣١٨هـ) من الرواد الأوائل في التصنيف في هذا الفن، كعلم مستقل.

ولكن الباحثين مع الأسف الشديد لم يجدوا لهذا السفر العظيم أثراً في مكتبات العالم، وعد في الآثار المفقودة من تراثنا الفقهي العظيم.

واختصر هذا الكتاب الإمام أبو بكر الجصاص (٣٧٠هـ) (مختصر اختلاف العلماء للطحاوي) إلا أن المحقق الفاضل \_ للجزء الذي وجده من اختلاف العلماء \_ (د. محمد صغير المعصومي) قد أثار شكوكاً حول الكتاب، وجعله أصل كتاب الطحاوي، ونفى أن يكون هو الكتاب المختصر للجصاص؛ ولذلك أذكر هنا ما يثبت بأن الكتاب هو المختصر للجصاص، واستعرض ما توصلت إليه لتأكيد ذلك:

يقول حاجي خليفة في معرض حديثه عن الاختلاف: "صنف فيه جماعة منهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، الحنفي، المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلثمائة ويقال له اختلاف الروايات، وهو في مائة ونيف وثلاثين جزءاً وقد اختصره الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي المتوفى سنة سبعين وثلثمائة»(١).

كذلك ذكر الكوثريُّ المختصر في مصنفات الإمام الطحاوي فقال: "ومنها اختلاف علماء الأمصار في نحو مائة وثلاثين جزءاً، اختصره أبو بكر الرازي الجصاص \_ ، واختصاره هو الموجود في مكتبة جار الله باصطنبول وغيرها، وأما الأصل فلم أظفر به، وأما القطعة الموجودة بدار الكتب المصرية، فهي من المختصر، وفي المختصر يذكر أقوال الأئمة الأربعة وأصحابهم، وأقوال النخعي، وعثمان البتي، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وابن شبرمه،

<sup>(</sup>١) كشف الظنون، ١/ ٣٢.

وابن أبي ليلى، والحسن بن حي وغيرهم، ممن يصعب الاطلاع على آرائهم في المسائل الخلافية، فيا ليت الأصل بحث عنه وطبع هو أو مختصره»(١).

وقول الكوثري ومن قبله حاجي خليفة يعد بمثابة شهادة عيان إذ رأى كل منهما الكتاب بأم عينيه، ويؤكد ذلك ما ذكره الكوثري عن مكان وجود مخطوطاته، وقد عثرتُ على أكثر الكتاب في استانبول مكتبة السليمانية، والقطعة الموجودة بدار الكتب المصرية، لا تساوي إلا أقل من ربع الكتاب بجملته، هذا من جانب.

\_ ومن جانب آخر فإن الكتاب في نصوصه شاهد على أنه المختصر؛ إذ تجد كثيراً من تعليقات الجصاص على المسألة، أو على قول الطحاوي، ويبدأ ذلك بقوله: (قال أبو بكر) أو قال (أحمد بن علي) وذلك كثير في ثنايا الكتاب، بل أعد هذا التعقيب من الجصاص على الطحاوي ميزة الكتاب، ولذا سوف أتحدث عنه في موضوع مستقل \_ فيما يأتي \_ وهذا الجانب الذي ذكرته هو الجانب الذي ردّه المحقق (المعصومي)(۲)، ولعله لم يعثر على ذلك في القطعة التي حققها من الكتاب.

\_ الدليل الثالث: هو أن كثيراً من النصوص أخذت بألفاظها ونصوصها من كتاب المؤلف \_ المجتصر، وتجد ذلك ثابتاً في المنصوص التي وثقتها من أحكام القرآن، بل جعلته في بعض الأحيان حَكَماً في التصحيح، ومساعداً لتكميل بعض النواقص في النص.

والدليل الرابع: عنوان الكتاب وما جاء في غلاف الكتاب، من اسم الكتاب، ومؤلفه، ومالِكِيْهِ، لدليل واضح؛ إذ لو كان في الأمر ارتياب وشك

<sup>(</sup>١) مقالات الكوثري، ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي بتحقيق المعصومي، ص ٣٢.

لذَكَرَ العلماء المحققون الذين اطلعوا على الكتاب \_ بحسب العادة \_ ما يوضح الطريق، ويزيل الشك، ولم يحصل شيء من ذلك.

الدليل الخامس: ما ذكره المترجمون بأن أصل الكتاب (اختلاف العلماء) من السعة والضخامة بحيث يقع في مائة ونيف وثلاثين جزءاً. وهذا الحجم الكبير في الكتاب، وهذا التوسع في المواضيع هو ما نفتقده في الكتاب الذي بين أيدينا.

وإن الظاهر من النظرة الأولى في المختصر بأن الجصاص قد حذف الكثير من معالم هذا الكتاب أثناء اختصاره؛ حيث لا توجد تلك الروح النشطة للطحاوي كاملة، تلك التي عهدناها في كتبه: (معاني الآثار)، (مشكل الآثار) (الشروط الصغير والكبير) تلك الروح التي لا تمل من تتبع وتعقب الأقوال المختلفة في المسألة وذكر أدلتها النقلية، وموازنتها مع الأدلة العقلية، ثم مناقشة أصحابها مناقشة علمية مقنعة، حيث لا يسع المخالف إلا التسليم له.

بينما نجد \_ غالباً \_ في المختصر مجرد عرض للمسألة من غير تفصيل لجوانبها المتعددة (١)، وهذا يمكن أن يعتبر دليلاً سادساً على صحة ما ذهبت إليه.

وبرغم طبيعة الاختصار فإن المختَصَر قد بقي محافظاً على بعض المزايا، وهي أن الطحاوي لم يكتف في كتابه بذكر أقوال أئمة المذاهب المشهورة وأصحابهم، بل يذكر غيرهم من المجتهدين الذين لم تدون أقوالهم، مثل:

عثمان البتي (١٤٣هـ)، والأوزاعـي (١٥٧هـ)، والثـوري (١٦٦هـ)، والليث بن سعد (١٧٥هـ)، وابن أبـي ليلي (١٤٨هـ)، والحسن بن صالح (١٦٧هـ)،

<sup>(</sup>۱) وعلى سبيل المثال مسألة (أكل الضب) نجدها في مختصر اختلاف العلماء في عدة أسطر، بينما نجدها مفصَّلةً في معاني الآثار في ست صفحات من القطع الكبير. انظر: مختصر اختلاف الفقهاء، ص ٧٤، ٧٥؛ معاني الآثار، ١٩٧/٤ ـ ٢٠٢.

وغيرهم من الفقهاء المجتهدين الذين لا يعثر على أقوالهم إلا مبعثرة في بطون أمهات الكتب المختلفة (١).

وكذلك أقوال فقهاء التابعين، ومن قبلهم من أقوال الصحابة رضي الله عنهم.

ومن ثم يعد هذا الكتاب مصدراً هاماً للاطلاع على آراء الأقدمين في المسائل الخلافية، بل يعد سجلًا حافلًا لهم، وبخاصة لأقوال الأئمة الذين اندثرت آراؤهم وأقوالهم، كما حفظ لنا هذا المختصر شيئاً من روحه الوثّابة المعروفة:

حيث لم يكن الطحاوي مجرد ناقل لأقوالهم، بل نجده \_ أحياناً كعادته في بقية الكتب \_ يمحص الأقوال المنقولة، ويستدل لها ويناقشها، وأحياناً يتركها اعتماداً على المناقشة، وأحياناً يذكر رأيه صراحة، أو ضمناً، على صورة ذكر اعتراض للقول المخالف، أو ذكر دليل نقلي مخالف للقول المخالف، أو نقل قياس مخالف للقول الآخر.

<sup>(</sup>۱) ترجمت لهؤلاء الأئمة من الفقهاء وغيرهم من المذكورين في الكتاب \_ ما عدا المشهورين منهم \_ ، وجعلتها مرتبة على حروف المعجم ضمن الفهارس الفنية \_ في آخر الكتاب \_ ؛ تسهيلاً وتيسيراً للقارىء. والله الموفق.

# دراسة الكتاب

## أسلوبه وعرضه للمسائل:

يستعرض المؤلف رحمه الله المسألة مبتدئاً بقول الإمام أبي حنيفة وأصحابه \_ غالباً \_ وأحياناً بذكر رواية لأحد أصحابه، ثم يثني بذكر قول الأئمة الذين يوافق قولهم قول الحنفية، وإلا فإنه يثني بذكر قول الإمام مالك ومن يتفق قوله من الأئمة مع قول الإمام مالك، وهكذا يستمر بذكر أقوال الفقهاء التي قد لا تجدها مذكورة مرتبة منظمة تحت أبواب الفقه \_ إلا في هذا الكتاب، وهو في أثناء ذلك يستدل للمسألة من الآيات والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين والأقيسة والقواعد العامة، سواء لأقوال أصحابه الحنفية أو غيرهم، واللافت للنظر في أسلوبه: إنهاؤه المسألة، وله في ذلك أساليب متعددة:

- (أ) فغالباً ما ينهى الحديث عن المسألة بذكر نظير لها من مسألة أخرى مشابهة لها في الحكم سلباً أو إيجاباً.
- (ب) أو يتم الحديث عن المسألة بذكر آية كريمة، أو أحاديث نبوية شريفة، أو أثر من آثار الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم.
  - (ج) أو ينهيها بذكر صورة اعتراض وردّ على أحد المذاهب المذكورة.
- (د) أو يعقّب على أقوال بعض الفقهاء (وهو الغالب) بالنقد والتضعيف وبيان أوجه ضعفه وعدم اعتباره، ثم يقوي القول الذي ارتآه راجحاً بالتعليل المناسب.
- (هـ) وقد يلخص المسألة مع ذكر ما فيها من أدلة، ثم يوجه تلك الأدلة بفلسفة خاصة، حتى وإن كان القول يخالف الأئمة الحنفية في نتائج ذلك.

- (و) وفي بعض الأحيان ينهي المسألة بذكر دليل المخالف ثم يعقبه بالتحليل وبيان ما للمخالف وما عليه في هذا الدليل، إلى أن يصل إلى استنباط ما يظهر ضعف قول الآخرين من غير أن يشعر بذلك صراحة.
- (ز) وأحياناً يَحْسِم الخلاف في القضية بذكر آية، أو حديث أو أثر صحابى، أو قاعدة عامة.
  - (ح) ويذكر الآثار من غير تعرض لقول أحد من الأئمة بالقوة والضعف.
- (ط) وقد ينتقد قول بعض المذاهب بأن ما ذكر في المسألة مخالف لأصلهم الذي ينبني عليه المسألة.
  - (ي) وكثيراً ما يخرّج على المسألة المذكورة ويؤصّل عليها.

هذا والمؤلف في جميع أساليبه في العرض ومناقشاته للمخالفين في غاية الأدب والتواضع، وعدم التعرض بالهمز واللمز نحو الآخرين.

# الدقة والأمانة في النقل:

نجد المؤلف رحمه الله في نقله لأقوال الأئمة غايةً في الدقة والأمانة فنجده يقول في قول الشافعي: «ولا يحفظ فيه شيء عن الشافعي».

ويقول في مكان آخر: «ذكر المزني ولم يعزه إلى الشافعي».

ويوضح في موضع ثالث بقوله: «وقال أشهب بن عبد العزيز ولم يعزه إلى مالك».

وقال في موضع: «وقال ابن القاسم من رأيه».

وفي مكان قال: «ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء».

ونحوها مما يستدل به على أمانته في نقل الأقوال وكثيراً ما ينقل الأقوال الغريبة والشاذة من أقوال الفقهاء ويعقب على ذلك بقوله: ولم يقل به أحد غيره من الفقهاء، ونحوها من العبارات، والأمثلة على ذلك كثيرة من الكتاب.

## توخى الصحة والنزاهة العلمية:

ذكرت في التعريف بالكتاب أن المؤلف رحمه الله جعل نصب عينيه الحق والصواب الذي يراه ملائماً للأدلة النقلية والقواعد الكلية، فلا يرى غير الحق حتى وإن كان في ذلك مخالفة لمذهبه وأئمته الحنفية.

ونجد توخي المؤلف الحق مثلاً: في مسألة (في الزوجين يسبيانه) فيضعف في المسألة حديثاً لم يظهر له في حينه علله وطرقه، وضعف قول المخالف، ثم بعد عدة مسائل، حينما ظهر له ضعف وعدم صحة ما ذهب إليه في ذلك الحديث أولاً، وعرف علة ما كان خافياً عليه في المرة الأولىٰ، بين ذلك بوضوح، وأعلن ضعف، بل خطأ ما ذهب إليه من قبل، ووضح بأن الحق في الحديث كذا وكذا رجوعاً عن قوله الأول، وجعل لذلك المسألة ملحقاً بعنوان (زيادة في المسبية) وكذلك جعل زيادة في الوصية، استدراكاً لما فاته في المرة الأولىٰ، ونحوها في مسألة قتل المؤمن بالكافر، حيث ألحق بها زيادة بعد خمس مسائل.

استقلال شخصيته الفقهية واجتهاده في المسائل من خلال الكتاب، ومن منطلق البحث عن الحق المجرد، تجده كثيراً ما يضعّف أقوال الأئمة الحنفية؛ حيث ضعّف قولهم (في تحكيم المرأة) (وفي أنفحة الميتة) وغيرهما، وقد ضعّف أيضاً قول (إبراهيم النخعي)، ومما يستدل به على استقلال شخصيته الفقهية:

# مخالفاته لأقوال أئمة الحنفية:

كما خالفهم في مسألة (المحصر بمكة) فنجده هناك يتحاكم إلى الآيات القرآنية من غير نظر إلى قول أحد من أئمة الحنفية،

\_ ونجد كذلك مخالفته لهم في مسألة (الشيخ الكبير إذا أفطر) فهو يخالف الحنفية في الإطعام.

أو من منطلق عدم التبعية لأحد من الفقهاء: نجده يخالف الأئمة الحنفية كما رأيت، بل وغيرهم من الفقهاء في بعض المسائل، مثل مسألة (رد السلام)

وكذلك (في اشتراك قتل الصبي مع الرجل)، وأيضاً في مسألة (رفع اليدين في تكبير الجنازة) سواء كان ذلك الاختلاف من حيث الاستدلال، أو الحكم، ونحوها كثير في الكتاب.

#### مصادر الكتاب:

إنَّ ذكر المؤلف لمصادره التي استقى المادة العلمية منها في الكتابة لمن أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الباحثون والكُتاب في تآليفهم وكتاباتهم اذ الاتصاف بهذه الخليقة، يكسب الكاتب والمؤلف إكباراً وإجلالاً وتقديراً في نفوس قارئه.

بالإضافة إلى أن المصادر العلمية التي يعتمد عليها \_ المؤلف \_ في كتابته تعد من أهم المقاييس في تقدير صحة المعلومات وجودتها مما يجعل القارىء أكثر طمأنينة وقبولاً لمحتوى الكتاب. فإذا كانت مصادر الكتاب معتمدة صادقة أو كتباً قيمة نادرة، كان للكتاب وزنه وقيمته العلمية (١)، فإمامنا الطحاوي اعتاد أن يذكر في بعض مسائله، مصادره التي استقى منها معلوماته.

ويذكر البعض الآخر عن طريق الرواية؛ عن الراوي إذ هو الطريق السائلا في التأليف آنذاك، ولا يفوتنا بأن مؤلفنا عاش في القرن الثالث الهجري وأوائل الرابع، الذي كان الغالب عليه الرواية والإسناد في نقل الآراء والأقوال، إذ لم تكن الآراء الفقهية قد جمعت في مصنفات مستقلة، ومن شأن مؤلفات ذلك العصر أن تكون شاهدة ومرجعاً للآخرين، ومن ثم كان (اختلاف العلماء) مرجعاً موثقاً لنقل آراء الأئمة من الفقهاء والمحدثين، بل هو المعوّل عليه في ذلك، إذ ندر وجود غيره كاملاً، مما ألف في ذلك العصر وبقي محفوظاً إلى يومنا.

<sup>(</sup>۱) انظر: أبو سليمان: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية (جدة: دار الشروق، ٣١٤١٣هـ)، ص ٧٠.

فمن المصادر التي نقل منها المؤلف وصرّح بذلك:

- \_ مختصر المزني، للمزني.
- \_ جامع المزني، ويذكر بقوله (المزني في جامعه).
- مختصر البويطي، ويذكر بقوله (الربيع في البويطي).
  - السير الكبير، للإمام محمد بن الحسن الشيباني.
    - ـ الوقف، لمحمد بن عبد الله الأنصاري.
      - \_ الوقف، للخصاف.
- الزوائد، والأصل، والنوادر، والإملاء، لمحمد بن الحسن الشيباني.
  - \_ ونوادر ابن سماعة.

وغيرها من المصادر الموثوقة، وهناك مصادر أخرى لم يذكرها صراحة إلاً أنني قد توصلتُ لبعضها من خلال التتبع والاستقراء مثل (المدونة الكبرى) فوجدت أنه ينقل أكثر أقوال الإمام مالك من المدونة وإن لم يصرح بذلك.

وكما سبق بأن أكثر معلومات الكتاب عن طريق الرواية والإسناد.

### النقولات والاقتباسات من كتاب اختلاف العلماء:

مما يُسْتَدَلُّ على رفعة مكانة كتاب أو مؤلَّف: نقل الآخرين من أقواله وآرائه، والإكثار من النقولات والاقتباسات من كتابه، والاعتماد على آرائه في فصل النزاع في المسائل المختلفة.

وقد أكثر العلماء من النقول والاقتباس من كتاب (اختلاف العلماء) والاعتداد بأقوال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا يوضح ما تبوأه كتاب (اختلاف العلماء) ومؤلفه من مكانة علمية مرموقة بين الفقهاء، ومدى القبول والإذعان اللذين لاقتهما آراء المؤلف في أوساط أهل العلم.

وأشير هنا إلى بعض هذه النقولات والاقتباسات التي زخرت بها المؤلفات اللاحقة على سبيل المثال:

- \_ قد نقل عنه عالم المغرب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر المالكي (٤٦٤هـ) في كتاب (الاستذكار) في مسألة تشميت العاطس ٢٨٣/٢.
- \_ كما نقل أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي (٦٢٠هـ) رأى الطحاوي في صلاة التراويح، في المغني ٢/٤/٢.
- \_ وقد أكثر النقلَ والاقتباس عن (اختلاف العلماء) بالتصريح والتنصيص ابن التركماني: علاء الدين بن علي بن عثمان (٧٤٥هـ) في تعليقه الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي (٨٥٨هـ)، مثلاً: نقل عنه في الجزء الخامس في ص ٢٢٦، وفي الجزء السابع في ص ٤٨٨، وكذلك في الجزء الثامن في ص ٨٤. وغيرها من الأمثلة في الكتاب، وهناك من اقتبس منه من غير تصريح.

### نسخ المخطوطة:

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية يتيمة ملفقة، عثرت على جزئها الأكبر في المكتبة السليمانية باستانبول، وعلى جزئها الآخر في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وينشر الكتاب محققاً \_ بإذن الله تعالى \_ لأول مرة.

هذا والمخطوطة بجملتها تحتوي على أربعة أجزاء، وعلى (٦٢١) ورقة، ونسخت في أزمنة متفرقة، وبخطوط مختلفة.

الجزء الأول والثاني يشتمل على ٢٣٩ ورقة بخط نسخي جيد من مكتبة ولي الدين جار الله \_ المكتبة السليمانية \_ باستانبول تحت رقم ٨٧١ من غير ذكر لهذين الجزئين، وإنما ذكر الرابع فقط، وفي كل صفحة ٢٥ سطراً، و ١٨ كلمة وجاء على ورقة الغلاف ما نصه (النصف الأول من مختصر الجصاص الرازي لاختلاف العلماء للطحاوي، إلى كتاب الصرف وليس في آخره تاريخ النسخ، ولكن الخبراء يقدرون بأنه من نسخ القرن الثامن.

\_ وقد كان هذا الجزء من الكتاب في عداد المفقود، ومن ثم لم يوضع المفهرسون للجزء رقماً خاصاً، ولم يذكره أحد من الببلوجرافيين في فهارس

المكتبات فلم يذكروا إلاَّ الجزء الرابع مما هو موجود في مكتبة جار الله(١).

\_ أما الجزء الثالث فقد عثرت عليه من دار الكتب المصرية بالقاهرة، (المصورة بمعهد المخطوطات، جامعة الدول العربية) تحت رقم ٢٤٧ فقه حنفي ويحتوي الجزء على ٢٤٠ ورقة ، وكل صفحة على ٢٥٠ سطراً، بخط نسخي جيد ورمزت له بـ (م) وهي النسخة المصرية.

وتاريخ النسخ: في القرن الثامن تقريباً وبه خروم (كما ورد ذلك على غلاف الجزء) وورد على الغلاف أنه الجزء الثاني والصحيح أنه الثالث، كما يتضح ذلك فيما يأتي.

ويبتدىء الكتاب: بكتاب الصرف، وينتهي عند أول الكلام على كفارة الجنين.

أما الجزء الرابع فهو يحتوي على ١٣٨ ورقة الصفحة الأولى استكمال نقص حديث، والباقي نسخ معتاد (وفي كل صفحة (٢٣) سطراً وفي كل سطر (١٨) كلمة تقريباً) من مكتبة ولي الدين جار الله تحت رقم ٨٧٢ ويشتمل من الموضوعات من أول المزارعة إلى آخر كتاب المأذون، مع نواقص في بعض الأبواب، والخط مختلف بين النصف الأول، وبين هذا الجزء ورمزت له (بالأصل) أو (ت) وهي النسخة التركية.

وعلى غلاف الجزء الرابع جاء (الرابع من مختصر اختلاف العلماء تصنيف أبي جعفر أحمد بن سلمة الطحاوي رحمه الله اختصار أبي بكر الرازي رحمه الله)، وعليه (بعض التمليكات لبعض العلماء والملاك من أصحاب المكتبات الذين تداولوا الجزء بالاطلاع عليه أو الحفظ) والصيانة له.

وجاء في آخره: (تم المختصر والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على

<sup>(</sup>١) سزكين، تاريخ التراث العربي، ٣/ ٩٥.

سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى أهله الطيّبين الطاهرين وسلامه وتحياته، وافق الفراغ منه في ربيع الآخر من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة).

ثم كتب بخط مغاير: (قوبل بالأصل المنتسخ منه وذلك في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثمانين وأربعمائة وبعده/ وقع الفراغ من قراءته وتفهمه سلخ المحرم سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة) من الهجرة النبوية الشريفة.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه.

جزواول مايعة الجلدالاو لي اختلاف العلما للطحاوي اختصار ابي بكر الرازي رحتماسه aule

ورقة الغلاف من نسخة (الأصل)



النارات ليتما البادية العراقة فالالتكال ويتلالا تقيامة عليه وعراق والتحال

متاريدان مزيد بريول إفراق وليرق بروار ومارين

برا دران مرحم الدار المركب ال

يكان الدراية يكون الحالمة الجالمة وروكانسه وروكانسه و والكحف و الكحف المواد و الكحف الكحف المواد و الكحف الكحف المواد و الكحف الكحف المواد و الكحف المواد و الكحف الكحف

بن المادي ما لمادة عامة على المساولة المجاولة في المدينة الموافقة المعادلة المعادلة

الورقة الأولى من نسخة (الأصل)

اللّاتُ لائب قال منتباطة الدّرة أن الرّائع لا يوانوكان يتباط المؤتّع قالماء الأكردة زير النارية الرّرة السيخة وَكَا الرَّسْو يا لما الشاري إلى المثاري المازية المرّرة مُرّم الم

ؙ؆ؙۺؙڮٛٵڵۻؿٵڶؽڣٵڹۿٳڵڹۿٳڮڿٳۿڣڲؠ؞ڗۼڔڵڣڝڟۣڰۼڹٵڵؽڣٵڵٵ ٳڵ؞ۼٷٵؽڵڰڗؙٳۼڮۻۮڵڸٳڶۼڮڔڵڰٳؽڷٷؽڡؿڟۿ؞ٳۅڮڡۊػ

؆ڶڹٷؽؽۮڂڟٷۿڞۼۼۼٷڰٳٷٵڷڟڣڎڿڂۿڰڮٷڰڮڟڰٳڣڮڮڔؽٳڵڟۣ؋ ؙٷؽٷڰٵؿۿڝۼۼۼٷڰڰٳٷٵڷڣڎڿڂۼٷٵۿٳڣڮڮڔؽٳڵڟۣ؋

اواكان مستناؤه لسدوا لجنام الواشد متعطيها الدواب لواعت الفهاخت المنا

لاستد عاود الزالفسم فند الالمت لايفيها يدالما الرووع اعت الهيد

- لكرة ونادادا ملى والماق الافائن لدعس الاناعة طعه الازعة الولية

ق مركدت معلى الماء موالر به توق ترا ما وكد مل المخلف المراك والماء من المخلف المراك والماء من المخلف المراك والماء من المحادة المراك الماء المحادة الماء والمحادة الماء المحادة الماء المحادة المحاد



الورقة الأخيرة من الأصل

ورقة الغلاف من نسخة ( م ) المصرية

مِهُ مَعِن بَهِ مِن الصَّرِفُ أَلَا سِجَانًا الْأَلْمَةِ بِيهِ \* المِهُ وَ وَرُكَ الْمِعِينَ ينفيع الذكريا لغمن ببحزافا فالاستارا أرذنك المتعالية المستعددة والمتعالمة المتعالم المتعالم المتعالم المتعالمة المتعالم

الورقة الأولى من نسخة (م) المصرية

كيها حيات في الحيفارة في قبل المسلودة و بعد القالا المسلودة و بعد القفال المسلودة و بعد القفال المسلطاع فرخيره في العدوفال كالك بعثوم شعر براويجت و بعد و العنوال المسلطاع فرخيره حيوه بي العقوم و المجاف و مذابد ل بطانع المرعا واجد و فال المنافية المناف المناف

وراص

< 55

فيكلب فيه الكفارة فالكفارة على المائلة المنادة على الكفارة على الكفارة المائلة والمنادة والمنادة المادة والمنادة المنادة المادة والمنادة المنادة والمنادة والم

حِثْ لَجْنَبِنَ فَإِلَاحِكُانِاجِهُ يُكُوضِ بَكِنَامِنَاهُ فَالْعَة

الورقة الأخيرة من نسخة (م) المصرية



ورقة الغلاف من نسخة ( ت ) التركية

معده معالات التاريخ في الانتااة على مدور الانتاليل المراكل الفائل المراكل الم Carting and the control of the contr الله المالية ا Swall to the second でいるの日まるとれるためれたい Company of the second of the second الما إعراد كي فاراء حماية يدورون و يريع منوي الم Ently to the season of the season Dollar marchaella and an area عارااها ويراسطون مريس لدراا عودولها ارموع الإيمان المنطلة المال والمنطلة المنطلة المتمان وحكاية إياكة وطللا عصالوكالمقل mistans sidel was withing لا والمراد عمولاساته ما قال الما الما عليه Trained in the containing すってんかいかんかのといればけるよう المرافق المرافق مرده

كالسب الوحيده ورفروتهما اهلاعو المرارعه وزالمساقاه وكالترم للودا متوي لوتو وثيراتكم أحنودا رجمعا وكالسنج لاخ رالمزادعة مدائله والصعبا وع إهسابالها احل داهت بإعرا وعرائسا فأكد لأهلا صافح الااللمامي عرائسا فاسالعواه سادرا لحاوظل ريه الإصوافاج مزاده اومهما لابائع والمآعورا وإ الماريع لمدولاا واليورجا وطائع الحاء الصريوريع ماج مها وطالك ٥ نا١٧ رع يك مرا يحل مل والحال اسلم وجوه مول الاوراي وهمس ويوفودا حاودًا دِما نِصَائِسَه جَعُ وَالْمَارِعِيدًا الإِصْلِيمَا مِلْ يَخَلِّ عِلَى حِيمًا صِعْ وَجُودَ ال ۱۲ می در در وی در نظریز را بعد را در وی امار مید امر مید اندر مواد میگیر می داد. سه الفازان میزیم مودمان رسیر انقرافیزم به بهم و کرار در مومان مورد می می مسلاوهد ودوديعا كلمع بهان مهادي العرجعة كالمآل مولاهم الفاطرة العرائع من وي ما الديدام العلى عمالها روروي ما والعلاجة ال الله المرادم باراي الماء والرباعت والام بالطوام سي ورولاه لالسن ارسورول سرامها لارام كالهما بمعولالهما ار المالي المرابع المرابع المرابع المالي المرابع المرا در رعرها والحود المرادع العدالا في الإصابيم المحيلاة مستول مع الحي و الماري مرا المريد الم

الورقة الأولى من نسخة ( ت ) النركية

وافزاله تزاعمه في بيرالاجتوم ف ولك ديل على التالق ا الورقة الأخيرة من نسخة ( ت ) التركية

# منهج التحقيق

لمّا كانت نسخة الكتاب نسخة واحدة، وكثيرة السقطات، لزم إعادة نسخها، لتقويم نصوصها، وإصلاح عباراتها، وإكمال الساقط منها، وتهذيب مسائلها، لتصبح \_ بإذن الله \_ أقرب ما تكون إلى نسخة المؤلف بقدر الإمكان، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قمت بالخطوات التالية:

- قمت بكتابة النص، حسب قواعد الإملاء المتعارف عليها في الوقت الحاضر، وقد عانيت الأمرين من ذلك، وذلك لأنها نسخة واحدة، ثم الأخطاء والتحريفات والتصحيفات كثيرة وبخاصة في الجزء الثالث (النسخة المصرية).
- وراعيت في نَسْخ النص: تقسيم الكلام بفواصل من شولة وشرطة ونقطة (العلامات الإملائية) حيث أرى أن هذا العمل مهم جداً، فعليه يتوقف سهولة الإلمام بالموضوع.
  - ضبط بعض المفردات اللغوية، بالرجوع إلى المعاجم اللغوية المتنوعة.
- شرح التعريفات الفقهية، والأصولية الغريبة، من كتب المذاهب، وكتب التعاريف المختصة بذلك بقدر الإمكان، وتركت كثيراً من المصطلحات المعروفة لدى الفقهاء، وبخاصة أولئك الذين يطالعون مثل هذا الكتاب.
- إتمام النقص والسقطات، بما يتفق مع العبارات المتقطعة الموجودة، مستعيناً بمدونات الفقه في المذاهب لإكمال السقطات، واضعاً ذلك داخل قوسين معقوفتين [ ] ومبيناً سبب الزيادة في الهامش وأترك الإشارة إلى الزيادة أحياناً؛ لدلالة الأقواس عليها.

وفي بعض الأحيان حدث اجتماع النسختين المصرية والتركية في مواضع. فجعلت التركية الأصل \_ في هذه الحال \_ وجعلت المصرية نسخة معينة للأصل وذلك لتقدم نسخ التركية، وأكملت ما وقع من سقطات في التركية من النسخة المصرية، وجعلتها بين معقوفتين.

وقد أتممت سقطات تبلغ صفحات من المصرية.

- \_ وإن استبدلت شيئاً من النص، فإني أبيّن ما في الأصل بالهامش، وأضع البدل الذي رأيته مناسباً للسياق في النص بين [معقوفتين].
- \_ أما الآيات القرآنية، فقد بيّنت اسم السورة ورقم الآية خلال المتن، وجعلتهما داخل مربعين بجانب الآية بخط فاصل مائل بينهما [/]، وذلك لئلا تزيد الهوامش، التي تؤدي إلى زيادة حجم الكتاب.
- \_ وأما الأحاديث النبوية الشريفة، فقد قمت بتخريجها \_ مع كثرتها \_ بالمسلك الآتى:
- \_ إن ذكر المؤلف الحديث بالسند \_ وهو الغالب لكونه محدثاً \_ فأبحث عن الحديث المسند أولاً في كتب المؤلف الحديثية: (شرح معاني الآثار، مشكل الآثار) فإن وجدت الحديث فيهما أخرجته \_ من غير تتبع وتقص لألفاظ الحديث لفظاً لفظاً، بل اكتفيت في التخريج بمجرد مطابقة المعنى وصحة السند، علماً بأن جُلَّ أحاديثه بالمعنى \_ هنا \_ على طريقة الفقهاء، ثم أبحث عنه في الصحيحين أو في أحدهما، فإن وجدته فيهما أو في أحدهما اكتفيت بذكر ذلك، وإلا بحثت عنه في بعضها.

فإن لم أعثر على الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، أو السنن الأربعة أو بعضها، كما أسلفت اكتفيت بإخراجه من كتاب المؤلف فقط وهذا كاف لتوثيق الحديث وإثباته وقد أبحث عنه في سائر كتب السنن، والمعاجم والمسانيد الحديثية، إضافة إلى مصدر المؤلف، وفي حالة عدم عثوري على الحديث في كتب الطحاوي، فإني أعمل في البحث بالأسلوب الذي ذكرته آنفاً،

وفي كل ذلك أورد ما ذكره أصحاب السنن من نقد على الحديث: من تضعيف، أو تحسين، أو تصحيح، متناً وسنداً.

وإن لم يذكر هؤلاء الأئمة شيئاً في كتبهم عن الحديث، أكتفي بسكوتهم وقبولهم، اللهم إلا إذا كان للحديث المخرّج ذكر في كتب التخريج (كنصب الراية للزيلعي)، (وتلخيص الحبير، والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني)، (والهداية في تخريج أحاديث البداية لأحمد بن صديق الغماري) ونحوها، فأذكر ما ذكره أصحاب هذه الكتب.

هذا وأسلوبي في التخريج من الكتب الستة: أن أذكر الكتاب، والباب، ورقم الحديث، وفي بقية الكتب أكتفي بذكر الجزء والصفحة فقط.

وكذلك الأمر \_ إذا ذكر المؤلف الحديث مجرداً عن السند\_ في البحث والترتيب والتعليق والأسلوب كما أسلفت، بالإضافة إلى ذكر اسم الراوي من الكتب المخرجة للحديث.

وعلى كل حال فقد كانت مهمتي هي التوثيق للأحاديث من مظانها الأصيلة بقدر الإمكان، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك، وأما جانب الدراية فقد ذكرت منه ما أمكنني ذلك بحسب علمي ومعرفتي، وأترك الزيادة والتوسع لأهله (وفوق كل ذي علم عليم).

وأما أسانيد الأحاديث الواردة في الكتاب، فقد وقع فيه الكثير من الأخطاء والتحريف والتصحيف في أسماء الرواة، مما جعلني أتثبت من أسماء الرجال وأحاول التأكد من كل اسم وكنية ولقب ونسبة، ورد في السند، مستعيناً بكتب الحديث التي خرّجت الحديث، بالإضافة إلى كتب الرجال، كالتقريب، والتهذيب لابن حجر العسقلاني، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال لصفي الدين الخزرجي، وغيرها، وهكذا في أسانيد الآثار، ومن ثم تجد الكثير من أسماء الرواة بين معقوفتين، وعقبت في الهامش ببيان ما وجد في الأصل من صواب، وخطأ،

وتصحيح، مستنداً في كل ذلك إلى كتب الحديث الأصيلة، أو كتب الجرح والتعديل، وأخشى رغم هذا التتبع أن يكون قد فاتنى بعض الأخطاء.

\_ وأما الآثار: من آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فهي كثيرة \_ يل لا تخلو مسألة من آثار أو أثر؛ ولذلك بذلت قصارى جهدي لتخريج هذه الآثار، والتأكد منها وتوثيقها من مظانها، ولم أتعرض فيها لجانب الصحة والضعف بل اكتفيت بالتوثيق فقط اللهم إلا إذا وجدت هناك قولاً لأحد الأثمة عنها، فأذكره عند ذلك، وقد اعتمدت في توثيق الآثار وتخريجها على كتب المصنفات، مثل (مصنف ابن أبي شيبة)، (ومصنف عبد الرزاق)، وكتب الآثار: (كآثار أبي يوسف)، (ومحمد بن الحسن الشيباني) وكتاب المؤلف شرح معاني الآثار، أو كتب الفقه المقترنة بالأدلة (كالمحلى لابن حزم)، (والمجموع للنووي) وغيرهما.

أو تفاسير أحكام القرآن: مثل (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)، (أو أحكام القرآن للجصاص) \_ وهو صاحب المختصر \_ (أو لأبي بكر ابن العربي) وغيرها.

\_ وأما المسائل الفقهية: فقد وثّقت ما يتعلق منها بأقوال الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأصحابهم رضي الله عنهم، من المصادر التي استقى المؤلف معلوماته منها غالباً، أو الكتب الجامعة بأقوال أئمة المذهب وإن تأخر جمعه عن عصر الطحاوي، وقد تأكدت من أكثر مسائل الكتاب بالرجوع إلى أمهات كتب المذاهب، ودوّنت ذلك في الهامش، اللهم إلا المسائل المتعلقة بالعبيد من حرية وعتق وكتابة ونحوها، فإني لم أتعرض لها بعناية في التوثيق مثل سائر المسائل، وذلك لعدم وقوعها في وقتنا الحاضر، وكذلك لم أتعرض للقول الراجح في المذهب، إن كان ثمة ذلك، حفاظاً على إرادة المؤلف؛ حيث أراد عنهاء بيون الفقه الذي كان معروفاً في عصره، ليكون الكتاب سجلاً لآراء فقهاء عصره فحس.

\_ وأما ما يتعلق بأقوال الأئمة المجتهدين الذين لم يدوّن فقههم، وبقيت آراؤهم متناثرة في بطون أمهات الكتب، ولم تعن بالجمع، فإني لم أهتم بذكر المصدر لكل قول \_ كما فعلت مع أقوال الأئمة الثلاثة \_ وإنما ذكرت مصادرهم إجمالاً، إذ نجد أكثر أقوالهم مبثوثة في مراجع الأئمة الثلاثة نفسها أو في المصنفات الحديثية، فاكتفيت بذلك.

\_ ومن جانب آخر، فإن كتاب الطحاوي مصدر موثوق في نفسه لبيان مذاهب الأئمة التي اندثرت، ومن ثم فلا يؤكد ولا يوثق قول الطحاوي بقول من جاء بعده، وقد يكون أكثر معلومات اللاحق مأخوذة من كتاب الطحاوي السابق وهذا ما وجدته أحياناً في بعض المراجع، ولذلك لم أستعن في توثيق المسائل إلا بكتب المؤلف، وكتب معاصريه، أو من عاش قبله، غالباً، لكن إذا تعذر العثور على المسألة، في المراجع السابقة أستعين بكتب من عاش قريباً من عصره، أو بعد عصره. حفاظاً على المنهج العلمي في التوثيق.

\_ وأما الأعلام من الفقهاء: فإني لم أتعرض لترجمتهم؛ وذلك أولاً: لأنه يغلب على الظن أن من يطالع على مثل هذا الكتاب، لا بد أن يكون ملماً بأسماء الفقهاء المذكورة مذاهبهم في الكتاب، إلا ما ندر، أو بإمكانه الرجوع إلى كتب التراجم بسهولة ويسر.

ثانياً: لأنني جعلت نصب عيني منذ بداية التحقيق أن لا أُثْقِل الكتاب بهوامش غير ضرورية، لئلا يزيد حجم الكتاب.

ومع كل ما ذكرت فإني أضع \_ إن شاء الله تعالى \_ ترجمة موجزة للفقهاء الذين لم يشتهروا \_ مع قوائم الفهارس \_ بالترتيب الألفبائي ليسهل الرجوع لكل من أراد التأكد والتثبت.

\_ وأما رواة الحديث فإني لم أترجم إلاَّ للبعض الذي تعرض له المؤلف بجرح أو تعديل، فحينئذ أبحث عنه في كتب الرجال للتعليق عليه سواء وجدته مخالفاً لقول الطحاوي، أو موافقاً لرأيه.

\_ ولو ترجمت لكل من ورد اسمه في الكتاب لخرج الكتاب ضعف ما تراه الآن في الحجم \_ مع عدم الحاجة إلى هذه التراجم.

وأخيراً يستكمل التحقيق جوانبه الفنية بعمل فهارس للمسائل الفقهية والآيات القرآنية، والأحاديث والآثار النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

. . .

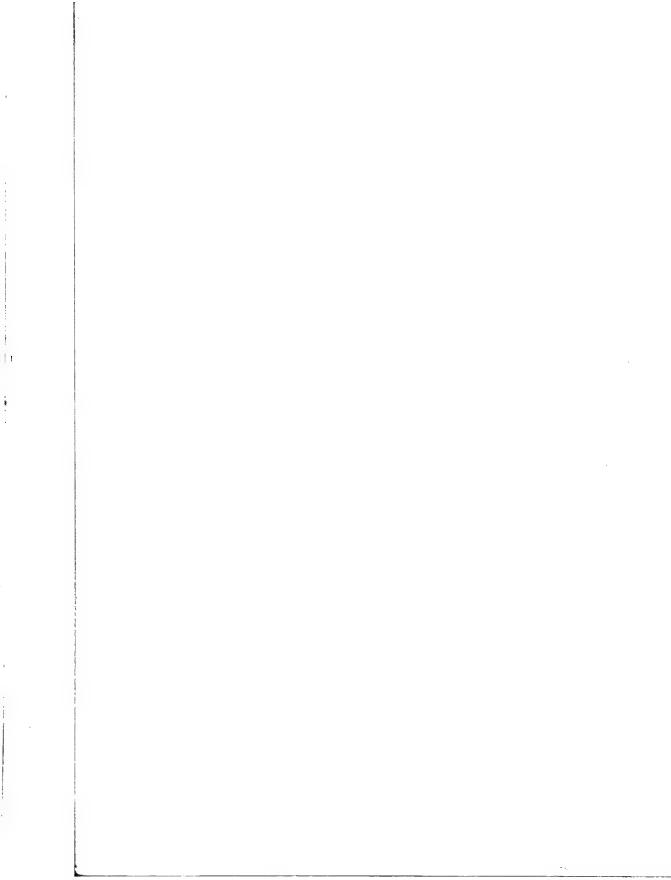



تَصْنيفْ أُبِي حِمْتُ مُرَبِمِ مِحْتَ رَبِن سَلَامَة الطّحاوي رَحْبَهُ اللّه تَعَالىٰ ((۳۲هه)

اختصكار

ٲؚؽۣۘ؆ٙڴۯٲڂۘۮؠڔ۬ؖ۬<u>ۘ۬ۘؗٸڬڸڮڞۜٙٳڞٙڸڒؖٳۯؿ</u> ڗ؞ػڡؙٲ۩ۜٙ؞ؾۼٵڬ(٣٧٠

دراستة وتحقيق

د . عبدالتدند برأحد

الأُسْنَاذِ المَسَاعِدُ بِقِيْهُمِ الدِّرَاسِّاتُ الِاسِلامِيْةِ كلية الاَدَاجُ . جامعَة الملكَثِ عَبْرُالعزيز

كَيْشَكَرِلاُ وْل مِرْةَ عَنْ مَخْطَوَطَةٍ وَحِثْدَةٍ ۽

الجرج الأوك



# بساندارهم الرحيم

# اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وسلم

## [١] في الماء الذي خالطته نجاسة(١):

قال أصحابنا: يفسده، والآبار والأواني سواء، وكذلك الجنب والمحدث إذا اغتسلا فيه أفسداه. وكره الثوري: ولوغ الكلب، إلَّا أن يكون كثيراً، ولم يجد للكثير شيئاً.

وقال مالك في بئر مَعِينة اغتسل فيها جنب: إن ذلك لا يفسدها، وذكر ابن القاسم عنه: أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معيناً.

وقال في الحياض التي يستسقى منها للدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسده، إلا أن يكون قد غسل قبل ذلك فرجه، وموضع الأذى منه، فلا يكون به بأساً.

قال أبو جعفر: قد دل على أن مذهبه في مياه الآبار: أن النجاسة لا تلحقها، فإنها في حكم مياه البحار، إلا أنه كره الاغتسال فيها؛ لنهي النبى على: الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٦؛ متن القدوري، ص ٣، ٤؛ المدونة الكبرى، ٢/٥/١ ، ٢٧؛ الأم، ٤/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في الطهارة، النهي عن الاغتسال في الماء الراكد (٢٨٣) وغيره من أصحاب السنن، انظر: جامع الأصول، ٦٨/٧.

وقال الأوزاعي: لا يفسد الماء بالنجاسة إلّا أن يكون تغير طعمه أو ريحه. وكره الليث للجنب: في أن يغتسل في البئر.

وقال ابن صالح: لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في النهر والسبخة، وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر(١).

وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين (٢) لم ينجس إلاً بما غير طعمه أو ريحه أو لونه، وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة.

وروى منصور بن زاذان، عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم، فأمر ابن الزبير بنزحه، فلم ينقطع، وذلك بحضرة بقايا الصحابة، فلم يخالفوه (٣).

وروى عطاء بن السائب، عن ميسرة، عن عليّ عليه الكرامة، عن بئر وقعت فيها فأرة فماتت، قال: ينزح ماؤها حتى يغلبهم (٤). والله أعلم.

#### [٢] فيما يموت في البئر(٥):

قال إبراهيم النخعي: في البئر يموت فيها الجرذ، ينزح منها أربعون دلواً،

<sup>(</sup>١) الكُرّ: مكيال معروف عند أهل العراق: وهو ستون قفيزاً، أو أربعون إردباً. انظر: المصباح، المعجم الوسيط (كرر).

<sup>(</sup>٢) القلتان: القلة حُبّ كبير، والجمع قلال، عن ابن جريج أن القلة تسع فرقاً، والفَرق يسع أربعة أصواع بالصاع النبوي، وجعل ابن عباس رضي الله عنهما كل ذنوب كالقلة، والقلتان تقدر بحوالي (٣٠٧) لترات. انظر: المصباح (قلل)؛ ابن الرفعة: الإيضاح والتبيين في معرفة المكيال، تحقيق/ خاروف، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ١٧/١؛ وعبد الرزاق في مصنف عن ابن عباس نحوها، ٨٣/١؛ والبيهقي في السنن الكبرى وقال: (رواه ابن أبي عروبة عن قتادة... وهذا بلاغ بلغهما، فإنهما لم يلتقيا ابن عباس ولم يسمعا منه). انظر السنن، ٢٦٢١٠ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) معاني الآثار، ١٧/١؛ المحلى، ١٤٦/١.

<sup>(°)</sup> انظر: الأصل، ٣٣/١؛ المختصر، ص ١٦؛ المدونة، ٢٥/١؛ الأم، ٤/١، ٥؛ المزنى، ص ٩.

وقال الشعبى: في الطير أربعون دلواً.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، وأبو يوسف، ومحمد في الدجاجة: أربعون أو خمسون، وفي الفأرة عشرون أو ثلاثون، وقال زفر: في الفأرة والطير أربعون (١).

وقال مالك: في الدجاجة تموت في البئر تُنزَف إلى أن تَعلبهم، ويصلي كل صلاة صلاها من توضأ به ما كان في الوقت.

وقال ابن القاسم عن مالك، في الفأرة والوزغة: يُستَقىٰ منها حتى تطيب. وقال الثوري: في الوزغة يُستقىٰ منها دِلاء.

وحميد الرواسي قال: لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في البئر مما ينجس، أن يستقىٰ منها أقل من أربعين.

قال أبو جعفر: اتفاق هؤلاء الفقهاء أنه يطهّرها نزح بعض مائها \_يموت فيها ما يموت فيها/ مما ذكرنا \_ قد حصل منهم.

وقال الأوزاعي: وعبد الله بن وهب: لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك فيه، إلا أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه.

وقال الليث: ينجس البئر بموت الفأر فيه، ولم يقدر في نزحه شيئاً. واعتبر الشافعي رضى الله عنه: القلتين.

#### [٣] في سؤر الكلب<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا والثوري والليث: سؤر الكلب نجس، وليبتدوا بغسل الإناء منه (٣).

<sup>(</sup>١) وهذا إذا لم ينتفخ أو ينفسخ الحيوان الواقع في البئر وإلَّا نزحت البئر كلها، فكان ذلك طهارة لها. انظر: الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٣٢/١؛ المختصر، ص ١٦؛ المدونة، ١/٥؛ الأم، ١/٦؛ المزني، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) العبارة هكذا في المخطوطة. قال الطحاوي في المختصر: (وما ولغ مما لا يؤكل لحمه =

وقال مالك: هو طاهر، ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء، وإن ولغ في لبن أو سمن، فلا بأس بأكله، وقال في الجديث المروي في الكلب: لا أدري ما حقيقته، وضعّفه مراراً فيما ذكره عنه ابن القاسم.

قال: وكان يرى الكلب من أهل البيت.

وقال الأوزاعي: سؤر الكلب في الإناء نجس، وفي المستنقع ليس بنجس، وقال: يغسل الثوب من لعاب الكلب، ويغسل لحم الصيد من لعابه.

وقال الشافعي (رضي الله عنه): سؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء منه سبعاً أولاهن بالتراب.

وروى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا أبو [حُرَّة](١) عن الحسن: (إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، والثامنة بالتراب). وذهب فيه إلى ما روى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن المغفل أن النبي على قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّات، الثامنة بالتراب(٢).

وروى هشام بن حسان، وقرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرات» (٣).

<sup>=</sup> منها في إناء فيه ماء، أهريق ذلك الماء، وغسل الإناء حتى يطهر، ولا وقت عندهم في : ذلك). ص ١٦.

<sup>(</sup>١) كان في الأصل (أبو جرة) والمثبت من الخلاصة وهـو: واصل بن عبـد الرحمن البصـري (أبو حُرّة) بضم المهملة. انظر: الخلاصة، ١٢٦/٣؛ التقريب، ص ٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢٣/١.

وأخرجه مسلم في صحيحه بزيادة لفظ (وعفروه الشامنة) في الطهارة، حكم ولوغ الكلب (٢٨٠) وأبو داود (٧٤) وغيرهما. انظر: نصب الراية، ١٣٠/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ١٢١/١؛ مسلم في الطهارة، حكم ولوغ الكلب، (٣٧)؛ وغيرهما. انظر: جامع الأصول، ٩٩/٧.

وروى أبو نعيم، عن عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، (قال: في الإناء يلغ فيه الكلب، أو الهر، قال: يغسل ثلاث مرات)(١).

#### [٤] في سبؤر الهر<sup>(٢)</sup>:

كسرهمه أبسو حنيفة ومحمد، وابن أبي ليلى، ورُوي نحوُه عن ابن عمر، وأبسى هريرة (٣).

ولم ير مالك، والأوزاعي، وأبو يوسف، والحسن بن صالح به بأساً.

وحديث أبي قتادة إنما فيه عن النبي على: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٤). ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ولا إباحة، [و] الإباحة المذكورة فيه من قول أبى قتادة.

وروى أبو عاصم، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» شك قرة (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢٣/١ بلفظ (مرار) موقوفاً. وأخرجه ابن عـدي في الكامل مرفوعاً وليس فيه (ذكر الهر).

كما اختلف فيه أهل الحديث لتفرد عبد الملك بهذه الرواية وهو ممن لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، حيث ضعفه أكثر أهل الحديث، كما أن في بعض طرقه من الرواة من لا يحتج به. انظر بالتفصيل: نصب الراية، ١٣٠/١، ١٣١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢٧/١؛ القدوري، ص ٤؛ المدونة، ٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني الآثار، ٢٠/١؛ نصب الراية، ١٣٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، عن كبشة بنت كعب رضي الله عنها ١٩/١؟ وأخرجه مالك في الموطأ، ٢٣/١؟ أبو داود في الطهارة، سؤر الهرة (٧٥)؛ الترمذي (٩٢) وقال (حسن صحيح) النسائي ١٠/٥٥؛ ابن ماجه (٣٦٧). قال المعلق على جامع الأصول: (وللحديث طرق وشواهد يرتقى بها إلى درجة الصحيح)، ١٠٢/٧.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الـطحاوي (وصحّحه متصلاً) في معانى الآثـار، ١٩/١؛ والـدارقـطني، ٦٨/١ =

وقد روى هشام بن حسان، عن محمد من قول أبي هريرة، وليس قرة بدون هشام بن حسان، على أنه قد كان ابن سيرين يوقف أحاديث أبي هريرة، فإذا سئل أهي عن النبي على قال: كل حديث أبي هريرة عن النبي على حدثناه إبراهيم بن أبي داود.

[1/4]

قال: حدثنا إبراهيم/ بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن سيرين، أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فقيل عن النبي عليه؟ قال: كل حديث أبي هريرة عن النبي عليه(١).

وأما ما حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا وسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عنه سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة? فقالوا: يا رسول الله تردها السباع والكلاب والحمير! فقال رسول الله عنه: «لها ما في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور» (٢). فإنه حديث لم يرد إلا من هذا الوجه، وهو ضعيف من جهة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (٣).

<sup>=</sup> موقوفاً ومرفوعاً، والحاكم في المستدرك ١٦٠/١. وقال صاحب التنقيح: (والصحيح وقفه). انظر: نصب الراية ١٣٥/١.

<sup>(</sup>۱) وتكملة ذلك كما في معاني الأثار: (... وإنما كان يفعل ذلك؛ لأن أبا هريرة لم يكن يحدثهم إلا عن النبي على فأغناه ما أعلمهم من ذلك من حديث ابن أبي داود، أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه، فثبت بذلك اتصال حديث أبي هريرة هذا، مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه)، ٢٠/١.

 <sup>(</sup>۲) الحدیث أخرجه ابن ماجه، في الطهارة، الحیاض (۱۹ه)، وقال البوصیري في الزوائد:
 (في إسناده عبد البرحمن، قال فیه الحاکم: روی عن أبیه أحادیث موضوعة، قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في التقريب (ضعيف من الثامنة) ص ٣٤٠.

#### [٥] في سؤر الحمار والبغل<sup>(١)</sup>:

[قال أصحابنا]: لا يجوز الوضوء به (٢)، وهو قول الثوري.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: يجزىء.

## [٦] في سؤر الطير(٣):

قال أصحابنا: ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤره، ويجزىء، وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره، وكُرهَ سؤرُ الدجاجة المخلَّة.

وقول مالك مِثلُه، إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف، إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.

## [٧] في سؤر الجنب والحائض والمشرك(٤):

لا بأس به: عند أصحابنا والثوري، وقال الثوري: إن تـوضاً بفضـل وضوء إنسان من حدث، لم يجزه.

وقال الأوزاعي: لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعاً، وقال: يتوضأ بفضل وضوء المرأة، إذا لم [يغنه] عنه.

وقال مالك: لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٨/١؛ المدونة، ١/٥؛ الأم، ١/٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا في كتاب الأصل ٢٨/١؛ وقال القدوري في متنه: (وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمّم، وبأيهما بدأ جاز)، ص ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٨/١؛ المختصر، ص ١٦؛ القدوري، ص ٤؛ المدونة، ١/٥، ٦؛ وقال الشافعي: (وكل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلّا الكلب والخنزير). الأم، ٧/١؛ انظر: المجموع (المطيعي) ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/٨٧؛ المدونة، ١/١٤. وقول الشافعي مثل قول الحنفية. انظر: الأم، ١٨/١.

في أيديهما نجاسة، ولا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه.

وقال الحسن بن صالح: لا بأس بسؤر الجنب والحائض: سؤر شرابهما، ويكره سؤر وضوئهما.

## [ $\Lambda$ ] فيما لا دم له، أو يعيش في الماء فيموت فيه $(\Lambda)$ :

قال أصحابنا: لا يُفسد الماء.

وقال مالك مثله في الزنبور، والعقرب، والضفدع، والسرطان.

قال الأوزاعي: الضفدع لا يفسد الماء يموت فيه.

وقال الحسن بن صالح: ما لا دم له لا يُفسد الماء يموت فيه، وكذلك قال في الحكم، وأصحابنا: يفسدونه بالحكم.

وقال الثوري: أكره ما يموت فيه الضفدع.

وقال الشافعي: موت الذباب في الماء يُفسده (٢).

حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي على: «في مَقْل الذباب في الماء»(٣) يوجِب أن لا ينجسه.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٦/١؛ المختصر، ص ١٦؛ القدوري، ص ٣؛ المدونة، ٤/١، ٥؛ الأم، ١/٥؛ المزنى، ص ٨.

<sup>(</sup>٢) وذكر الشافعي قولاً آخر هنا: وهو عدم نجاسة الماء، وهو الصحيح كما ذكره النووي. انظر: الأم، ١/٥؛ المزنى، ص ٨؛ المجموع، ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطحاوي بطرق متعددة. انظر مشكل الآثار، ٢٨٣/٤، كما أخرجه البخاري بلفظ: (إذا وقع الـذباب في إناء أحدكم: فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء) في الطب، إذا وقع الذباب في الإناء، (٧٨٢). وأخرجه أبو داود (٣٨٤٤)؛ والنسائي، ١٧٨/٧.

وكتب الدكتور خليل ملا خاطر رسالة بعنوان (الإصابة في صحة حديث الذبابة)، جدة، دار القبلة، ١٤٠٥هـ.

## [٩] في الخمريقع في الماء(١):

قال أصحابنا: يُفسده، وهو قول الثوري.

وقال مالك: في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم، أنه يعيد/ ما دام في الوقت، وهو قول الأوزاعي.

وقال الليث: في أحد قوليه: يعيد، وفي الآخر: لا يعيد.

وذكر الليث عن ربيعة: أن الخمر ليست بنجسة.

وقال الشافعي: هو نجس.

احتج أبو جعفر بنجاستها: بأن تحريمها مطلق، كتحريم الخنزير، فكانت كهو في النجاسة.

## [١٠] في طهارة البصاق<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي: هو طاهر.

وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه. وكـره الحسن بن حيّ: أن يبصق الرجل في ثوبه.

وروى شعبة عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان: (إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق، فإنه غير طاهر) (٣).

قال شعبة: ثم حدثنيه بعد ذلك. فقال: عن ربعي بن حِراش، عن سلمان قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: يمسحه بالماء.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٣١؛ المزني، ص ٨؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ١٨؛ تفسير القرطبي، ٢٨٩/٠؛ القوانين الشرعية، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢٧/١؛ المدونة، ١/٤؛ المزني، ص ٨.

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن أبى شيبة، ۱٤٠/۱.

وروى سفيان عن حماد، عن عمرو بن عطية التيمي، عن سلمان، قال: إذا حككت يدك فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور(١).

وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي على بعض).

وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل، عن أنس، (أن النّبي ﷺ رأى نخامة في القبلة فشقّ ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه، فقام فحكّه بيده ثم قال:

إنَّ أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربّه فلا يبصق أحدُكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم ردّ بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا)(٢).

قوله: تحت قدمه يدلّ على طهارته؛ لأنه لا يجوز للمصلّي أن يقوم على نجاسة.

وقوله: أو في ردائه، يدلُّ أيضاً عليه؛ لأنه لا يصلى في رداءٍ نجس.

وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ: نحوه في البصاق في الثوب ودلَّك بعضه ببعض ٣).

<sup>(</sup>١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري، في الصلاة، حك البزاق باليد من المسجد، (٤٠٥)، مسلم، في المساجد، النهي عن البصاق في المسجد (٥٥١). وغيرهما من أصحاب السنن. انظر: جامع الأصول، ١٩٠/١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في المساجد، النهي عن البصاق في المساجد (٥٥٠)، وأخرج البخاري نحوه في الصلاة، (٤١٠) وما بعدها.

انظر الروايات المختلفة: جامع الأصول، ١٩٢/١١ وما بعدها.

وروى شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن طارق بن عبد الله المحاربيّ، عن النبي على قال: (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق تجاه وجهك ولكن ابزق عن يسارك، وإلّا فتحت قدمك)(١). والله أعلم.

## [١١] في لعاب ما لا يؤكل لحمه (٢):

كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدوابّ والسّباع، ولم يجيزوا الوضوء به.

قال ربيعة، ومالك: لا بأس بلعاب الحمار.

وقال الثوري، والأوزاعي: لا بأس بلعاب الحمار.

وقال الشافعي: لعاب الدواب وعرقها طاهر [قياساً على بني آدم] (\*)، والله تعالى أعلم.

#### [۱۲] في بول ما يؤكل لحمه<sup>(۳)</sup>:

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: هو نجس (٤).

وقال مالك، ومحمد بن الحسن، والثوري، والليث: هو طاهر (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة، في كراهية البزاق في المسجد (٤٧٨)؛ الترمذي، (٥٧١)؛ وقال: (حسن صحيح)؛ النسائي، ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٣٠؛ المدونة، ١/٥، ٦؛ الأم، ١/٥، ٧؛ المزنى، ص ٨.

<sup>(\*)</sup> في الأصل (قياس بني آدم) والمثبت من المختصر، ص ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٣١؛ المزني، ص ٨؛ المدونة، ١/٥.

<sup>(</sup>٤) كما أنه يفسد الصلاة إذا كان كثيراً فاحشاً. انظر: الأصل، ٣٠/١، ٧٣.

<sup>(</sup>o) (ومالك لا يرى بأساً بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إن أصاب الثوب). المدونة، 1/o.

وما روي من إباحة شربه للعرنيين<sup>(۱)</sup> فللضرورة، كما أباح للزبير، [٣/أ] وعبد الرحمن بن عوف/ لباس الحرير للضرورة<sup>(٢)</sup>.

## [١٣] في بول الصبيّ والصّبيّة<sup>(٣)</sup>:

قال أصحابنا: هو كبول الرجل، وهو قول مالك، والثوري، والحسن بن حي.

وقال الأوزاعي: لا بأس ببول الصبيّ ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام. وقال الشافعي رضي الله عنه: بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام، ولا [يبين] لي فرق بينه وبين الصبية، ولو غسل كان أحبَّ إليّ(٤).

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت مِحْصَنِ، (أنها أتت بابن لها إلى رسول الله على الطعام، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله)(٥).

<sup>(</sup>١) حديث العرنيين أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه، البخاري، في الوضوء، أبوال الإبل والدواب (٢٣٣)، مسلم في القسامة، حكم المحاربين (١٦٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، ١٠٩/١؛ البخاري في اللباس، ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (٥٨٣٩)؛ مسلم نحوه (٢٠٧٦)، وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٣١؛ معاني الأثار، ١/٩٤؛ المدونة، ١/٢٤؛ المحلى، ١/٢٠.

<sup>(</sup>٤) نقـل النووي النص بلفـظه عن صاحب جمـع الجوامـع عن الشافعي: المجمـوع (المطبعي)، ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٩٢/١، ورواه الشيخان: البخاري في الوضوء، بول الصبيان (٣٢٣)؛ مسلم، في الطهارة، حكم بول الطفل الرضيع وكيفيته، (٢٨٧)؛ ومالك من الموطأ، ٦٤/١، وفي رواية مالك والبخاري بزيادة (ابن صغير).

قال: وقد يسمّى الغَسل نضحاً، وقد يكون النضح بملاقاة الماء لـ من غير غسل(١).

كما روي عن النبي على أنه قال: (إني لأعلم أرضاً يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حيّ من العرب؛ لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر)(٢). وقد روي عن النبي على [التفريق] بين بول الغلام والجارية.

رواه أبو قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي رضي الله عنهما أنه قال في الرضيع: (يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام)(٣).

وقد روى سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، عن لبانة بنت الحارث: (أن الحسين بن عليّ بال على النبي عليه فقلت: اعطني ثوبك أغسله! فقال: إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر)(٤).

وروى أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: (كان رسول الله عليه بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي مرة فبال عليه، فقال: صبوا عليه الماء صباً).

<sup>(</sup>١) النضح: هو البل بالماء والرش، وينضح من بول الغلام: أي يرش، وانتضح البول على الثوب: ترشش. المصباح (نضح).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد عن ابن عمر، ١/٤٤، ٢/٣، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات) المجمع، ٣١٥/٣، والبيهقي في السنن مع اختلاف في اللفظ بآخر الحديث، ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٩٢/١.

وأبو داود في الطهارة، بول الصبي يصيب البول (٣٧٧).

والترمذي في آخر الصلاة (٦١٠)، وقال: (حديث حسن)؛ ابن ماجه (٥٢٥).

والحاكم في المستدرك، ١٦٦/١، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٩٢/١؛ وأبوداود، في الطهارة، بول الصبيّ يصيب الثوب (٣٧٥)؛ ابن ماجه (٣٢٥)؛ والحاكم في المستدرك، ١٦٦٦، وصححه، ووافقه الذهبي.

ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله<sup>(١)</sup>.

وروى قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه قال: الرّش بالرّش، والصّب بالصّب من الأبوال كلّها(٢).

وحميد عن الحسن أنه قال: في بول الجارية يغسل غسلاً، وبول الغلام يُتبع الماء.

## [11] في الوضوء بماء خالطه غيرُه(7):

قال أصحابنا: يجوز ما لم يغلب عليه.

قال مالك: لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز.

وقال الحسن بن حيّ: إذا توضأ [بزردج]<sup>(٤)</sup> أو [بسناخ] أو بخلّ أجزأه، وكذلك كل شيء غيَّر لونَه.

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا بلّ فيه خبزاً أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق، حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به.

قال أبو جعفر: اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين، وكذلك كل ماء خالطه ما لم يغلب عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي، في معاني الآثار، ٩٣/١؛ البخاري، في الوضوء، بول الصبيان (٢٢٢)؛ مسلم في الطهارة، حكم بول الطفل (٢٨٦)؛ الموطأ، ٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبى شيبة، ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٥، ١٦؛ القدوري، ص ٣؛ المدونة، ١/٤؛ المزني، ص ١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بزدخ)، والمثبت من المغرب ومعناه: «ماء يخرج من العصفر المنقوع، فيطرح ولا يُصبغ به». (زردج)، و (السناخ)، من سنخ: المتغير من الشيء، اللسان، (سنخ)، وفي الأصل (بسناسح) هكذا.

# [10] في نبيذ التمر<sup>(١)</sup>:

والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء.

وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسِيّ: يتوضأ به ويتيمّم عند [عدم] الماء، وعند وجوده.

وقال محمد: يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء.

وقال أبو يوسف، ومالك، والثوري، والشافعي: يتيمم ولا يتوضأ به.

# [١٦] في الماء/(٢) المستعمل(٣):

قال أصحابنا: لا يتوضأ به، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

وقال مالك رضي الله عنه: لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره، فإن لم يجد توضأ به ولم يتيمم.

وقال الثوري: يجوز الوضوء بالماء المستعمل. والله أعلم.

# [۱۷] في دُم السَّمك وغيره<sup>(٤)</sup>:

قال أصحابنا: دم السمك طاهر، وكذلك دم ما ليس له دم يسيل: نحو دم البق، والذباب.

وقال مالك في دم البراغيث: إذا تفاحش غَسَله [وإلًّا](٥) لم أرَ به بأساً.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٧٥/١؛ المختصر، ص ١٥؛ معاني الأثار، ٩٥/١؛ المدونة، ١/٤؛ المزنى، ص ١؛ المجموع، ١٣٩/١ (المطيعي).

<sup>(</sup>٢) الماء المستعمل: (كل ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٨٢/١؛ المختصر، ص ١٦؛ القدوري، ص ٣؛ المدونة، ١/٤؛ المجموع، ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٧١/١؛ المدونة، ٢٠/١، ٢١؛ المزنى، ص ٨.

<sup>(</sup>٥) زيدت لاستقامة العبارة، وتدل عليه عبارة المدونة.

وقال: يغسل دم الذباب ودم السمك.

وقال في دم الحيض: قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره، وكثيره تعاد منه الصّلاة ما دامت في الوقت.

وقال الشافعي: لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم، أو بول أو غير ذلك، فعم الدّماء كلّها.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام/ ١٤٥] \_ إلى قوله \_ ﴿ أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ (١) فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم (٢).

#### [۱۸] في الأرواث<sup>(۳)</sup>:

قال أبو حنيفة ومحمد: الأرواث كلّها نجسة، [وهو قول أبسي يوسف]، وقول الشافعي.

وقال مالك، وزفر، والحسن بن حي، والثوري: ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله.

قال الثوري في خرء الدجاج: ليس فيه إعادة، وغسله أحسن. والله أعلم.

# [١٩] إذا مسَحَ الرّوثَ من انخُف وصَلّى فيه (٤):

قال أبو حنيفة: إذا جف الرّوث فمسحه وصلّى فيه أجزأه، والرطب لا يجزيه إلا الغسل، وهو قول أبى يوسف.

<sup>(</sup>١) تكملة الآية: ﴿قُلَ لَا أَجِدَ فَيمَا أُوحِي إِليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلَّا أَن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً...﴾ [الأنعام/ ١٤٥].

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن (للجصاص)، ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٧/١، ٧٧؛ المدونة، ٢٠/١؛ الأم، ٩٣/١؛ المجموع، ٢/٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٦٢/١؛ المختصر، ص ٣١؛ المدونة، ٩١/١.

وقال محمد: لا يجزىء في (اليابس)(١) إلَّا الغسل عندهم جميعاً.

وقــال مـالــك في العــذرة إذا وطىء عليهــا: لا يصلّي حتى يغسله، وفي الروث: يصلي إذا مسحه وإن كان رطباً.

# [٢٠] في النجاسة في الثّوب والبَدَن (٢):

قال أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد في الدم والعذرة والبول: إن صلّى وفيه مقدار الدرهم جازت صلاته.

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث.

وقال أبو يوسف: وهو قول الشافعي.

(وقال مالك، وزفر، والحسن بن حي، والثوري: ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله) (٣).

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه: حتى يكون كثيراً فاحشاً، وقال زفر في البول قليله وكثيره: يفسد، وفي الدم: حتى يكون أكثر من قدر الدرهم.

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهم، فإن كان أقل من ذلك لم يعد.

وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر الدرهم.

<sup>(1)</sup> وقول الإمام محمد في الأصل يخالف ما ذكر هنا: «قلت أرأيت المدم أو العذرة أو الروت إذا أصاب النعل أو الخُفّ فيجف فمسحه الرجل بالأرض هل يجزئه ذلك ويصلي في نعله أو خفيه؟ قال: نعم... ؛ لأن النَّعْل جلد فإذا مسحه بالأرض ذهب القذر منه». ولعل العبارة (من الرطب). وعنه في الدم والعذرة لا بد من الغسل من الخف وإن كان يابساً.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٠٦، ٧٣؛ المختصر، ص ٣١؛ المجموع، ٢/٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة، ولعله سهو من الناسخ، حيث أعاد العبارة عن الأرواث هنا (١٨)، وأما قول مالك فسيأتي مفصلًا بعد قول الحسن بن حي.

وقال في البول والغائط والقيء: يعيد في القليل والكثير وإن كان في الثوب.

وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة: مضى فيها، وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة.

وإن رأى بعدما فرغ، أعاد ما دام في الوقت.

وقال في البول والرجيع والمنيّ وخرء الطير الذي يأكل الجيف: إن ذكره [1/أ] وهو في الصلاة/ أنه في ثوبه قطعها واستقبلها.

وإن صلَّى أعاد ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت لم يعد.

قال ابن القاسم: والقيء عند مالك ليس بنجس إلّا أن يكون القيء قد تغير في جوفه، فإن كان كذلك فهو نجس<sup>(۱)</sup>.

وقال الثوري: يغسل الدم والروث، ولم يعرف قدر الدرهم.

وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء: يصلّي بتيمّم، ولا يعيد إذا وجد الماء، فإن وجد الماء في الوقت أعاد.

وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى صلّى، قال: إنما جازت الإعادة في الرجيع، ومضت صلاته، وكذلك في دم الحيض لا يعيد.

وقال في الثوب: يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.

وقال الليث في الروث والدم وبول الدابّة ودم الحيض والمني: أعاد، فات الوقت أو لم يفت.

وقال في الدم في الثوب: لا يعيد في الوقت ولا بعده.

وقال: سمعت الناس لا يرون في يسير الدم \_ يصلي وهو في ثوبه \_ بأساً، ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير، والقيح مثل الدم.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٨١، ٢١، ٢٢؛ التفريع، ٢٠١/١، ٢١٣.

وقال الشافعي رضي الله عنه: في الدم والقيح إذا كان قليلًا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس: لم يعد، ويعيد في الكثير.

وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير.

#### [۲۱] في نجاسة المنيّ وطهارته(۱):

عند أصحابنا جميعاً: وهو نجس، ويجزىء فيه الفرك(٢).

وقال مالك: هو نجس، ولا يجزىء فيه الفرك.

وقال الثوري: يفركه، فإن لم يفركه أجزأته صلاته.

وقال الحسن بن حي: لا يعيد الصلة من المني في الشوب وإن كشر، ويعيدها من المنيّ في الجسد وإن قلّ.

وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابساً، وبغسله إذا كان رطباً.

وقال الليث: هو نجس، ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده، ويفرك من الثوب بالتراب قبل أن يصلّي.

وقال الشافعي: هو طاهر، ويفركه، فإن لم يفركه فلا بأس.

## [۲۲] في الأرض تصيبها النجاسَة (٣):

قال أبو حنيفة: إذا يبست وذهب أثرها صلّى فيها. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد، ولا يتيمم منها.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ٢١/١؟ المختصر، ص ٣١، المدونة، ٢١/١؛ الأم، ١/٥٠؛ المجموع (المطيعي)، ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) فإن وقع في ماء نجّسه، ويجب غسل رطبه، ويجزئه الفرك إذا كان يابساً. انظر: الأصل، ١٩١٨؛ المختصر، ص ٣١؛ القدوري، ص ٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٠٧١؛ الأم، ٢/١٥؛ المحيطر، ص ٢١؛ العندوري، ص ٢

وقال زفر، ومالك : لا يجزئه أن يصلّي عليه، إلا أن مالكاً يقول: لا يعيد بعد الوقت، وكذلك قال إذا تيمّم به.

وقال الثوري: إذا جف فلا بأس بالصّلاة عليه.

وقال الحسن بن حي: لا يصلّي عليه حتى يغسله، وإن صلّى قبل ذلك لم يجزئه.

وقـال الشافعي رضي الله عنـه: يُصب عليه ذنـوب من ماء، وإن بـال اثنـان لم يطهره إلا ذنوبان، فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء.

## [٢٣] في مقدار الطّهور:

قال أصحابنا والثوري: صاع في الغُسل، ومُدّ في الوضوء (١). ولم يقدر مالك والشّافعي (٢).

# [٢٤] في نيّة الطّهارة (٣):

[٤/ب] قال أصحابنا/: يجزىء كل طهارة بماء بغير نيّة، ولا يجزىء التيمّم إلا بالنيّة، وهو قول الثوري.

وقال الأوزاعي: يجزىء الوضوء بغير نية، ولم يحفظ عنه في التيمم شيء.

وقال مالك، والشافعي، والليث: لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلَّا بنية.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٤/١؛ المختصر، ص ١٩؛ الأم، ٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي: «وأحبّ أن لا ينقص عما روي عن النبي ﷺ: أنه تـوضأ بـالمد واغتسـل بالصاع». المزنى، ص ٦، وروي عنه عدم التقدير. انظر: الأم، ٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٧؛ القدوري، ص ٤؛ التفريع، ١٩٢/١؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ١٩؛ المزني، ص ٢؛ المهذب، ٢١/١.

وقال الحسن بن حي: يجزىء الوضوء والتيمم جميعاً بغير نيّة. قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره.

# [٢٥] في المضمضة والاستنشاق(١):

قال أصحابنا، والثوري، والليث: هما فرض في الجنابة، وغير فرض في الوضوء.

وقال مالك، والشافعي: ليست بفرض في الجنابة، ولا في الوضوء.

# [٢٦] في تخليل اللِّحيّة (٢):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي: تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء.

وكذلك قول الشَّافعي رضي الله عنه.

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: (ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللّحية)(٣).

وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجباً كهو قبل نبات اللَّحية.

قال أبو جعفر: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية، ثم يسقط بعدها. كذلك الوضوء.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ٤١/١؛ المختصر، ص ١٨؛ القدوري، ص ٨؛ المدوّنة، ١٥/١؛ الأم، ٢٤/١؛ المجموع، ٥٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٠٠؛ القدوري، ص ٢؛ المدونة، ١٧/١؛ المزنى، ص ٢.

 <sup>(</sup>٣) وأخرج عنه ابن أبي شيبة بلفظ: (ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها). ١٥/١.

انظر أقوال السلف في تخليل اللحية: مصنف ابن أبي شيبة، ١٢/١ وما بعدها.

## [۲۷] في عدد مَسِّح الرأس وَصفَته(١):

قال أصحابنا: المسح مرة واحدة، وكذلك قال مالك، والثوري، والحسن بن حيّ، والأوزاعي.

وقال الشافعي: يمسح ثلاثاً(٢).

وقال أصحابنا: إن مسح ربع رأسه، أجزأه، ويبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره. وقال الحسن بن حي: يبدأ بمؤخر رأسه.

وقال مالك: الفرض مسح جميع رأسه، وإن ترك شيئاً منه كان كمن ترك غسل شيء من وجهه.

وقال الأوزاعي، والليث: يمسح مقدم الرأس.

وقال الشافعي رضي الله عنه: الفرض مسح بعض الرأس، ولم يحده.

قال أبو جعفر: قد اتفق الجميع على المسح على الخفين أنه مخالف لغسل الرّجلين، في اعتبار عمومهما بالمسح. والله أعلم.

## [٢٨] في الأذنين (٣):

قال أصحابنا: هما من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس، وهـو قول الثوري.

وقال الأوزاعي: هما من الرأس يمسح ظهورهما وبطونهما.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ١٨؛ القدوري، ص ٢؛ المدونة، ١٦/١؛ التفريع، ١٩٠/١؛ الأم، ٢٦/١؛ المزنى، ص ٢؛ المجموع، ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي: «وأحب لو مسح ثلاثاً، وواحدة تجزئه» المزني.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٤٤/١؛ المختصر، ص ١٨؛ المدونة، ١٦/١؛ الأم، ٢٣/١؛ المزني،
 ص ٣؛ المجموع، ٢٣/١٤.

وروى أشهب عن مالك: الأذنان من الرأس. وكذلك رواه ابن القاسم. وزاد فيه: ويمسحهما بما سوى الماء الذي يمسح به الرأس.

قال الشافعي رضي الله عنه: بماء جديد، وهما سنَّة على حيالهما، لا من الوجه ولا من الرأس.

وقال الحسن بن حيّ: يغسل باطن أذنيه مع وجهه، ويمسح ظاهرهما مع رأسه.

## [٢٩] في مسح الوضوء بالمنديل(١):

لم يرَ أصحابنا به بأساً، وكذلك مالك، والثوري، والأوزاعي.

وكان الحسن بن حي، لا يعجبه ذلك.

# [٣٠] في المسح على الخُفّين (٢):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، والشافعي: للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها.

وروي عن مالك/ واللّيث: أنه لا وقت للمسح على الخفين إذا لبس خفيه [٥/أ] وهو طاهر، يمسح ما بدا له.

قال مالك: والمقيم والمسافر في ذلك سواء.

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه ضعّف المسح على الخفين.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٥٠؛ المدونة، ١٧/١؛ المجموع، ٤٨٦/١. وذهب الشافعية إلى أنه يستحب ترك التنشيف. انظر: المجموع.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأصل، ۱/۹۸؟ المختصر، ص ۲۱؛ المزني، ص ۹؛ المجموع، ۱/۲۰۰؟
 المدونة، ۱/۱٤؛ التفريع، ۱/۹۹۱.

#### [۳۱] كَيفيّة المسح(١):

قال أصحابنا والثوري: يمسح ظاهر الخف دون باطنه(٢).

وقال مالك، والشافعي: يمسح الظاهر والباطن، فإن مسح الظاهر دون الباطن أجزأه، وإن مسح باطنه دون ظاهره، لم يجزه.

قال أبو جعفر: وروى الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة (أن رسول الله على الخفين أعلاه وأسفله)(٣).

وذكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذا الحديث فقال أحمد: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة (٤). فبطل هذا الحديث.

وروى عبد خير عن عليّ رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر القدمين)(٥).

وروى ابن أبي الزناد، عن أبيه عروة، عن المغيرة بن شعبة قال: (رأيت رسول الله على يسم ظهور الخفين)(٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٩١/١؛ المختصر، ص ٢٢؛ المدونة، ٩٩/١؛ المزني، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) وهو أن يمسح خطوطاً بالأصابع، يبتدىء من مقدم القدم حتى يبلغ إلى آخر العقب. انظر: الأصل، ٩١/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة، كيف المسح (١٦٥).

وقال أبو داود: «وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء».

والترمذي (٩٧) وقال: «وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثوربن يزيد غير الوليد بن مسلم»، وقال أيضاً: «وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح...»، ١٦٢/١؛ ابن ماجه (٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى، ٢١٧/١؛ سنن الترمذي، ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بلفظ (يمسح على ظاهر خفيه) في الطهارة، كيف المسح (١٦٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٦١)، الترمذي (٩٨) وقال: (هذا حديث حسن).

# [٣٢] في خرق الخفين<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا: إن كان ما ظهر من الرِّجل أقل من ثلاث أصابع مسح، ولا يمسح إذا ظهر ثلاث.

وقال مالك رضي الله عنه: يمسح إذا لم يظهر منه القدم، وإن ظهر لم يمسح. وكذلك قول الثوري والليث، والشافعي.

وقال الأوزاعي: يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم.

وقال الحسن بن حي: يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطّيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح. والله أعلم.

# [٣٣] في المسْح على الجَوْربَيْن (٢):

لا يجيزه أبوحنيفةً، والشافعي، إلَّا أن يكونا مجلدين (٣).

وقال مالك رضي الله عنه: لا يجزىء وإن كانا مجلَّدين.

وقال الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، والحسن بن حي: إذا كانا ثخينين.

وروى المغيرة وأبو موسى: (أن النبي على مسح على جوربيه ونعليه) (أ). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٠/١؛ المختصر، ص ٢٢؛ المدونة، ١٠/١؛ المزني، ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٩١/١؛ المختصر، ص ٢١، ٢٢؛ المدونة، ١٠٤؛ المزني، ص ١٠.

<sup>(</sup>٣) وإما أن يكونا متنعلين عند أبسي حنيفة رحمه الله تعالىٰ. انظر: الأصل، ٩١/١.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٧/١١؛ وأبو داود في الطهارة، المسح على الجوربين (١٥٩) والترمذي (٩٩) وقال: (حسن صحيح) وابن ماجه (١٥٩)، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في السنن الكبرى، ٢٨٤/١؛ انظر بالتفصيل: نصب الراية، ١٨٤/١.

إلاً أن بعض المحدثين ضعّف هذا الحديث \_ كما قال الغماري \_ : «لا لأجل الإسناد والطعن في الرجال، فإنهم ثقات على شرط الصحيح، ولكن استغراباً لأجل =

## [٣٤] فيمن ينقضي وقت مسمه أو ينزع الخف(١):

عند أصحابنا والشافعي: ينزع خفيه ويغسل قدميه، وروي عن إبراهيم.

وقال ابن أبي ليلي: إذا نزع خفيه بعد المسح صلّى كما هو، ورُوي نحوه أيضاً عن إبراهيم، والحسن البصري.

وروي عن إبراهيم أيضاً: أنه يعيد وضوءه.

وقال مالك رضي الله عنه، والليث: إذا خلع خفيه بعد المسح أنه إن غسل رجليه مكانهما أجزأه، وإن أخر غسلهما بعد نزع الخفين أعاد الوضوء كله.

وروي عن الأوزاعي: أنه يعيد الوضوء. (وروي عنه: أنه يغسل رجليه خاصة، وقال فيمن مسح على العمامة ثم نزعها: أنه يمسح على رأسه.

وقال الحسن بن حي: إنه يعيـد/ الوضـوء إذا خلع خفيـه بعـد المسـح)، ولم يفرق بين أن يتراخى الغسل أو لم يتراخ. والله أعلم.

# [٣٥] فيمن نزع أحد خفيه (٢):

[ه/ ب]

قال أصحابنا، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعيّ: يغسل رجليه جميعاً، وهي رواية الأشجعي وأبي نعيم عن الثوري.

مخالفة أكثر الرواة القائلين عن المغيرة، ومسح على خفيه». وممن ضعّفه الإمام أحمد، ومسلم، وابن المديني وغيرهم، ونقل الزيلعي عن النسائي: (لا نعلم أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين) نصب الراية، ١٨٤/١، وردوا على الترمذي تحسينه للحديث، المجموع، ١/٤٥١؛ وإن كان الغماري رد على هذا التعارض بالتوفيق بين أفعاله على المسح. انظر: الهداية، ١٨٤/١.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢١؛ المزني، ص ٩؛ المدونة، ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٩٤/١؛ المختصر، ص ٢١؛ المدونة، ١/١١؛ التفريع، ١/٠٠٠؛ المزنى، ص ١٠.

وروى الفريابي عنه، أنه كان بعضهم يقول: يغسل إحدى رجليه وأي ذلك ما فعل أجزأه. وروى المعافى عنه مثل ذلك.

# [٣٦] فيمن نزع القدم من الخُفّ(١):

روى محمد عن أبي حنيفة: أنه إذا أخرج القدم من الخف إلى الساق، فعليه الوضوء. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله، قال: وقال أبو يوسف: وكذلك إذا أخرج من نصف القدم إلى الساق.

وقال مالك، والأوزاعي، والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة.

قال مالك: وإن كان عقبه يخرج إلى الساق، والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئاً.

وروي عن الثوري كقول أبي حنيفة. وروى الفريـابـي عنه: أنـه إذا أخرج صدر القدم من موضع الخف غسل قدميه، وإن بقي شيء فليس عليه وضوء.

وقال الشافعي: إذا ظهر من رجله بعض ما عليه الوضوء [انتقض] (٢) المسح، وإن [لم يظهر] (٣) منها شيء لم ينتقض المسح.

# [٣٧] في المَسْح على الجُرمُوقَيْن (٤): (٥)

قال أصحابنا، وأحد قولي مالك، والأوزاعي، والحسن بن حيّ : يمسح

<sup>(</sup>١) راجع المصادر السابقة في المسألة (٣٥).

<sup>(</sup>٢) كان في أصل المخطوطة (انتقل)، والمثبت من سياق عبارة الأم.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة، من نص الأم، وفي الأصل (وإن ظهر منها).
 انظر: الأم، ٣٦/١؛ المجموع، ٥٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) الجرموق: «الخف القصير، يلبس فوق خف، والجمع: جراميق. انظر: المصباح، المعجم الوسيط (جرموق).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ٩٢/١، ٥٠؛ المبسوط، ١٠٢/١، المدونة، ١/٤٠؛ الأم، ١/٣٤؛ المجموع، ١/٥٦٠.

على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث.

وقال مالك في أحد قوليه والشافعي: لا يمسح.

وروى المغيرة بن شعبة عن النبي على العمامة والجرموقين).

وروى العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية، عن بلال: أن النبي على كان يمسح على الجرموقين والخمار (١).

وروى ابن وهب، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية، عن أبي جندل عن بلال مثله.

# [٣٨] ٍ فيمن نزع أحدَ جُرموقَيْه (٢):

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يمسح على الخف وعلى الجرموق الآخر.

وقال زفر: يمسح على الخف ولا يعيد على الجرموق الآخر.

<sup>(</sup>١) الحديث ورد بألفاظ مختلفة: أخرجه أبو داود عنه (كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته) في الطهارة، المسح على الخفين (١٥٠).

والذي يقرب هذا المعنى ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل بلالًا عن وضوء النبي على فقال: . . . ويمسح على عمامته وموقيه) (١٥٣)، وابن خزيمة في صحيحه، ١/٥٩؛ والحاكم في المستدرك، ١/٠١؛ والبيهقي في السنن، ١٨٨٨.

وأخرج الترمذي عن بـلال (رأيت رسـول الله ﷺ يمسـح على الخفين والخمـار) (١٠١). وبلفظ (على المـوقين والخمار) أخـرجه ابن شيبة عنه في المصنف، ١٧٨/١؛ وأخرج البيهقي عن أنس بلفظ (يمسح على الموقين والخمار)، ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لبسهما بعد المسح على الخفين، انظر: الأصل، ١/٩٥.

## [٣٩] فيمن مُسح بإصبع(١):

قال أصحابنا: فيمن مسح رأسه أو خفه بإصبع أو إصبعين: أنه لا يجزئه حتى يمسح بثلاث أصابع.

وقال زفر، والثوري: إذا مسح بإصبع يجزئه، إلا أنّ زفراً قال: الرُّبع. وقال الشافعي رضي الله عنه: المسح ببعض اليد جائز.

## نيمن غسَل رجليه ولبس $(\Upsilon)$ :

قال أصحابنا: يجزئه إذا أكمل وضوءه بعد اللبس قبل الحدث، وكذلك إذا غسل إحدى رجليه ولبس. وهو قول الثوري.

وقال مالك، والشافعي: لا يجزئه/ إلاً أن يكون لبس خفيه بعد إكمال [٦/أ] الوضوء.

وفي حديث الشعبي، عن عروة بن المغيرة أن النبي على التحقيق (توضّاً، فأهويت إلى خفيه لأنزعهما، فقال: مَهْ، أَقِرًا الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان) (٣).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما)(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ٤٣/١، ٨٩؛ المختصر، ص ٢٢؛ القدوري، ص ٥؛ المزني، ص ١٠؛ المجموع، ٥٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٩٨؛ المختصر، ص ٢١؛ المدونة، ١/١١؛ التفريع، ١٩٩٠؛ المزني، ص ٩؛ المجموع، ١/٠٤٠.

ومذهب أحمد كالمذهبين، وعنه رواية بالجواز. انظر المغني، ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان: بلفظ (دعهما)، البخاري في الوضوء، إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان (٣٠٦) مسلم في الطهارة، المسح على الخفين (٢٧٤). وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ١٧٨/١.

قال أبو جعفر: ويجوز أن يقال إنّ رجليه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل الطّهارة، كما يقال صلَّى ركعة وإن لم يتمّم الصلاة.

#### [٤١] فيمن مَسَح ثم سَافر:

قال أصحابنا، والثوري: إذا سافر بعد يوم وليلة أو لم يسافر نزع خفيه، وإن سافر قبل يوم وليلة [أتم مسح المسافر، وإن أقام المسافر] أتم مسح المقيم(١).

قال الشافعيّ: إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولو مسح مسافراً، ثم أقام أتم مسح مقيم أيضاً (٢).

## [٤٢] في عدد الوُضوء<sup>(٣)</sup>:

قال أصحابنا: سائر الأعضاء ثلاثاً إلاً مسح الرأس، فإنه مرة واحدة وهـو قول الثوري.

وقال ابن القاسم عن مالك: إنه لم يقدّر في الوضوء مرة ولا مرتين، ولا ثلاثاً؛ لأن الله تعالى لم يذكر عدداً.

<sup>(</sup>١) فقول المؤلف هنا أنه (إن سافر قبل يوم وليلة أتم مسح المقيم) فغير صحيح، والصحيح من قولهم جميعاً أنه يمسح ثلاث أيام ولياليها (مسح مسافر).

قال محمد في الأصل: (وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يـوماً وليلة فله أن يصلي بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة أيام ولياليها). ٩٦/١.

والنظاهر أنه وقع سقط سهواً من الناسخ في ذكر حكم المسافر إذا أقام ومن ثم أضيف ما بين المعقوفتين. انظر: المختصر، ص ٢١؛ القدوري، ص ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المزني، ص ٩.

ومذهب أحمد مثل قول الشافعي. انظر المغني، ٢١٣/١.

ولا إشكال بالنسبة لمذهب مالك حيث (لا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر) عنده. كما مر في مسألة (٣٠). التفريع، ١٩٩/١.

 <sup>(</sup>٣) هذا من سنن الوضوء، وليس على وجه الوجوب والإجزاء. انظر: الأصل، ٢/١ المختصر، ص ١٧؛ المدونة، ٢/١؛ انظر: المزنى، ص ٢.

وقال الشافعي: ثلاثاً ثلاثاً، والمسح ثلاثاً أيضاً.

## [٤٣] في المُسْح على العمامة (١):

قال أصحابنا، ومالك، والحسن بن حي، والشافعي: لا يمسح على عمامة ولا خمار.

وقال الثوري والأوزاعي: يمسح على العمامة.

## [٤٤] فيمن توضّا ثم جزّ رأسَهُ (٢):

قال أصحابنا، ومالك، والأوزاعي، والشافعي رضي الله عنهم: لا يعيد عليه الماء.

وقال الثوري، والحسن بن حيّ : يستحب أن يُمِرّ عليه الماء.

## [63] في وقت التيمم (<sup>٣)</sup>:

قال حماد بن أبي سليمان: في أول الوقت.

وقال أبو حنيفة: يستحب إذا رجا وجود الماء أن يتيمم في آخر الوقت. وهو قول الثورى.

<sup>(1)</sup> أجمع الأئمة الثلاثة على أن المسح على العمامة غير مجزىء إلا أن الإمام أحمد أجاز المسح على العمامة بشرط: كونها محنكة وعلى ذكر، وكونها ساترة لجميع الرأس. انظر: الإفصاح، ٧٣/١؛ المغني، ٢١٩/١.

<sup>(</sup>Y) انظر: الأصل، 1/13؛ المدونة، 1٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٠٣/١؛ المختصر، ص ٢٠؛ القدوري، ص ٥؛ وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد. انظر: المغني، ١٧٨/١؛ المزني، ص ٧.

ولم يذكر المؤلف قول الإمام مالك فقال في المدونة: (في المسافر والمريض والمخائف لا يتيممون إلا في وسط الوقت، وإن تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت، قال: أما المسافر فلا يعيد، وأما المريض والخائف فعليهما الوضوء والإعادة إن قدر على الماء في وقت تلك الصلاة». المدونة، ٢/١، ٤٣.

وقال الشافعي: يتيمم في أوّل الوقت.

## [٤٦] في التيمم بالنُورة (١) والحجَرُ (٢):

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: يجزئه، وكذلك غبار اللبد والثوب.

وقال مالك: يجوز التيمم بالحصباء والجبل.

وقال الثوري: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد.

وقال الأوزاعي: يتيمم بالرّمل.

وقال الشافعي: يتيمم بالتراب مما يعلق باليد.

وقال أبو يـوسف: لا يجزىء التيمم إلاً بـالتراب خـاصة، ولا يجـزىء بغبار الثوب واللمد.

### [٤٧] في كيفية التيمُّم (٣):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والشافعي، ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

وقال الأوزاعي: يجزىء ضربة واحدة للوجه والكفين. وروي نحوه عن عطاء.

<sup>(</sup>۱) النورة: بضم النون ـ من الحجر الذي يحرق، ويسوى منه الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، ويستعمل لإزالة الشعر، انظر: لسان العرب، المصباح (نور).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٠٤/١؛ المختصر، ص ٢٠؛ المدونة، ٢/٦٤؛ الأم، ١/٥٠؛ المزني، ص ٦؛ وهو قول أحمد أيضاً. انظر: المغني، ١٨٢/١؛ الإفصاح، ٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٠٣/١؛ المختصر، ص ٢٠؛ المدونة، ٤٢/١؛ المزني، ص ٦. والمسنون عند أحمد ضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز. انظر: المغني، ١٧٩/١.

وقال الزهري: يمسح يديه إلى الإبط.

[٦/ب]

قال/ أبو جعفر: لم يُرو ذلك عن أحد من المتقدمين غير الزهري.

وقال ابن أبي ليليٰ، والحسن بن حي: يتيمّم بضربتين، يمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه.

قال أبو جعفر: لم يخبر أحد من أهل العلم غيرهما أنه يمسح بكل واحدة من الضربتين وجهه وذراعيه.

### [48] مَنْ فعل صَلاتين بتيمّم واحد(١):

قال أصحابنا، والثوري، والليث، والحسن بن حي: يصلّي ما شاء من الصلوات بتيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء.

وقال مالك: لا يصلي صلاتين بتيمم واحد، ولا يصلي نافلة ومكتوبة بتيمم واحد، إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة.

. . . وقال: إن صلَّى ركعتي الفجر بتيمم، أعاد التيمم للفجر.

وقال شريك بن عبد الله: يتيمم لكل صلاة.

وقال الشافعي: يتيمم لكل صلاة فرض، ويصلّي النافلة والفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد.

## [٤٩] في [المتيمّم](٢) يجد الماء في الصّلاة(٣):

قال أصحابنا: يتوضأ ويستقبل(1).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۱۲۱/۱؛ القدوري، ص ٥؛ المدونة، ٢/٧١؛ التفريع، ٢٠٣/١؛ المزنى، ص ٧؛ المجموع، ٣٤٥/٢.

<sup>(</sup>Y) في أصل المخطوطة (التيمم).

<sup>(</sup>٣) انظرالأصل، ١/٥٠١؛ التفريع، ١٠٣/١؛ المزني، ص ٦؛ المجموع، ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في المسألة تفصيل لدى أئمة الحنفية: فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فصلاته =

قال مالك والشافعي: يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة.

#### [٥٠] [فيمن خاف فوت العيد والجنازة](١):

قال أصحابنا، والثوري، واللَّيث، والحسن بن حي، والأوزاعي: إذا خاف الفوت تيمّم وصلَّى.

وقال مالك، والشافعي: لا يجزئه التيمم إلَّا في السفر إذا عدم الماء.

وروى عبد الرحمن بن هرمز، عن عمير مولى ابن عبّاس، عن أبي [الجهيم](٢) بن الحارث بن الصّمة الأنصاري قال: (أقبل رسول الله عليه من نحو بئر [جمل](٣) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله عليه السّلام حتى أقبل على الجدران فمسح بوجهه ويديه ثم ردّ عليه السلام)(٤).

فتيمم لردّ السلام في المصر، وهو فرض لخوف الفوات؛ لأنه لو فعل بعد التراخي لم يكن جواباً.

فإن قيل: لم يكن الطهارة شرطاً في صحة ردّ السلام.

الساحبين وعليه أن يتوضأ ويستقبل، وإن وجد الماء وقد قعد قدر التشهد فصلاته تامة لمدى الصاحبين وفاسدة في قول الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى. انظر: الأصل، ١٧٥/١ ١٣٤؛ القدوري، ص ٥.

<sup>(1)</sup> زيد العنوان من خلال المسألة.

انظر: الأصل، ١١٦/١، ١١٧، ٤٢٦؛ المدونة، ٧/١٤؛ المزنى، ص٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أبو الجهم) وكذلك في معاني الآثار، ٨٦/١؛ وفي صحيح مسلم، ٢٨١/١ أيضاً.

وقال ابن حجر في شرح البخاري، (والصواب أنه بالتصغير) وكذلك في التقريب، ص ٦٢٩، وفي بقية كتب السنن. وهو المثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (جميل).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري، في التيمم، التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الوقت (٣٦٩) ومسلم في الحيض، في التيمم (٣٦٩)، وبقية أصحاب السنن. انظر: جامع الأصول، ٦١٦/٦.

### [٥١] في الجنُّب يمرّ في المسجد:

قال أصحابنا، ومالك، والثوري: لا يمر فيه (٢).

وقال الليث: لا يمر فيه إلا أن يكون بابه إلى المسجد.

وقال الشافعي: يمر فيه ولا يقعد (٣).

وعن ابن عباس: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلَّا وأنت عابر سبيل.

وقد روي عن ابن عباس في قوله: ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء/ ٤٣]. هو المسافر<sup>(٤)</sup>.

## [°۲] في إباحة وطء المرأة في السّفر (°):

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي: لا بأس بأن يطأها، ويتيمم للجنابة. وقال مالك: أكره أن يطأها، ويتيمم للجنابة.

وقال مالك: أكره أن يطأها؛ لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ولم يكن) (ولكن).

<sup>(</sup>٢) هذا إذا كان المرور من غير حاجة، وأما إذا كان الجنب مسافراً ولا يجد الماء إلا في المسجد، فيجوز له أن يتيمّم بالصعيد ثم يدخل المسجد، فيسقى من ذلك الماء ثم يخرج الماء من المسجد فيغتسل به. انظر: الأصل، ١١٥/١؛ المدونة، ٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الأم، ١/٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي، ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ١١٣/١؛ المجموع، ٢٤١/٢؛ المدونة، ٣١/١، ٤٨.

## [٥٣] فيمن معَه من الماء ما لا يكفيه للغُسل(١):

[٧/أ] قال أصحابنا: يتيمّم/ ولا يستعمل الماء، فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه للحدث.

وقال مالك، والأوزاعي: لا يستعمل الماء إلَّا في الابتداء ويتيمم، فإن أحدث بعد ذلك تيمم أيضاً ولم يستعمل ذلك الماء.

وقال الشافعي: يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنه، ويتيمّم أيضاً.

قال أبو جعفر: لا يصح الجمع بينهما، كما لا يصح الجمع بين بعض الرقبة وبعض الصيام في الكفارات.

### [45] إذا نسى الماء في رحله وتيمّم(٢):

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يعيد في الوقت ولا بعده.

وقال أبو يوسف، والشافعي: يعيد.

وقال مالك: يعيد في الوقت، ولا يعيد بعد الوقت.

### [٥٥] فيمن خاف البرد في المصر<sup>(٣)</sup>:

قال أبو حنيفة ومحمد، ومالك، والأوزاعي، والحسن بن حي: يتيمم.

وقال أبو يوسف: لا يجزئه التيمم في المصر.

وقال الشافعي: يتيمم ويعيد.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٠٧/١؛ المدونة، ١/٧٤؛ المزني، ص٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأصل، ۱۲۳/۱؛ القدوري، ص ٥؛ الأم، ١٨٨١؛ المزني، ص ٧؛ المجموع،
 ۲۳۰٦/۲؛ المدونة، ٤٦/١؛

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٧٤/١؛ المدونة، ١/٥٥؛ الأم، ٤٢/١؛ المجموع، ٢/٥٦٠.

### [٥٦] في المحبوس في المصر(١):

قال أبو حنيفة: إن لم يجد تراباً نظيفاً لم يصلِّ.

وقال أبو يوسف ومحمد: يصلّي ويعيد، وإن وجد تراباً نظيفاً صلّى في قولهم جميعاً وأعاد.

وقال زفر: لا يتيمم، ولا يصلّي وإن وجد تراباً نظيفاً.

وقال مالك: من خاف فوات الوقت في المصر إن ذهب إلى الماء تيمّم وصلّى.

وقال الثوري، والأوزاعي: من لم يقدر على الماء والتراب، لم يصل، ويقضي ما فاته إذا وجد الماء.

وقال الليث: إذا خاف فوت الوقت إن توضأ، صلّى بتيمم، ثم أعاد الوضوء بعد الوقت.

قال الشافعي: إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف، صلّى وأعاد إذا قدر.

قال أبو جعفر: قد روي في قصة قلادة عائشة أن أصحاب النبي على الذين الذين بعثهم لطلب القلادة صلّوا بغير تيمم ولا وضوء، ثم نزلت آية التيمم.

والفصل منه: بأن التيمم لم يكن واجباً حينئذٍ؛ لأنه نزل بعده (٢).

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»(٣).

<sup>(1)</sup> انظر: الأصل، ١٢٥/١؛ المدونة، ٤٤/١؛ المزنى، ص٧.

<sup>(</sup>٢) انظر بالتفصيل: معانى الآثار، ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم (عن ابن عمر رضي الله عنهما) في الطهارة، وجوب الطهارة لطهارة للصلاة (٢٢٤)، وأول حديث في كتاب الترمذي.

## [٧٥] في [المحروق]<sup>(١)</sup> والمجروح<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: إذا كان ذلك عاماً في جسده تيمّم، وإن كان في الأقلّ غسل ما قدر عليه، ويمسح عن الباقي إن أمكنه، وإلاّ تركه، وهو قول مالك.

وقال الثوري: إذا كان ذلك لماماً في جسده تيمّم.

قال الحسن بن حي، والشافعي: يغسل ما قدر على غسله، ويتيمم أيضاً يجمع بينهما.

#### [٥٨] في المشح على الجبائر<sup>(٣)</sup>:

قال أصحابنا: يمسح عليهما.

وقال أبو يوسف: إن ترك المسح عليهما وهو لا يضرّه أعاد الصلاة، وهو قول مالك. وكذلك قال الحسن بن حي.

وقال الشافعي: إذا مسح على الجبائر وصلّى أعاد \_ في أحد القولين \_ إذا قدر على الوضوء. والقول الآخر: أنه لا يعيد<sup>(٤)</sup>.

## [٥٩] في المتيمّم يؤم المتوضّئين(٥):

[٧/ب] قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومالك، والشوري، والشافعي: يؤمّ/ المتوضئين المتيمم.

قال محمد، والأوزاعي، والحسن بن حيّ: لا يؤم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (المحرور).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٧٤/١؛ المدونة، ١/٥٤؛ المزنى، ص٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٥٥، ٩٩؛ المدونة، ٢١٥١؛ التفريع، ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٤) قال المزني: «وأولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه ولا يعيد. ص٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ١/٥٠١؛ المدونة، ١/٨١.

### [٦٠] في وضوء الأقطع (١):

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يغسل موضع القطع من الكعبين ومن المرفقين.

وقال زفر، ومالك، والشوري، والحسن بن حيّ، والشافعي: ليس عليه غسله، ويستحب مسحه بالماء.

## [71] في ترتيب الوصوء(٢):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والليث، والأوزاعي: إن فعله غير مرتب أجزأه.

وقال الشافعي: لا يجزئه.

## [٦٢] في تفريق الوصوء (٣):

قال أصحابنا، والأوزاعي، والشافعي: يجزئه.

وقال ابن أبي ليلى، ومالك، والليث: إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره، ابتدأ الوضوء من أوّله.

قال أبو جعفر: جفاف الوضوء ليس بحدث فلا ينقضه، كما أن جفاف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة.

# [٦٣] في الشك في الحدث والوضُوء(٤):

قال أصحابنا: يبني على الأصل حدثاً كان أو طهارة، وهـو قول الشوري

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ٢٤/١؛ المزني، ص٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٣٠؛ المدونة، ١٤/١؛ المزني، ص٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٣/١؛ المزني، ص٣؛ المدونة، ١٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١٩/١؛ المزني، ص٤؛ المدونة، ١٣/١، ١٤.

والأوزاعي، والحسن بن حي، والشأفعي.

وقال مالك: إذا توضأ ثم شك في الحدث يعيد الوضوء: بمنزلة من شك في الصلاة، فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ يلغي الشكّ، وإن عرض له ذلك كثيراً فهو على وضوئه.

حديث عباد بن تميم عن عمّه: (أن النبي على سئل عن الرّجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(١). ولم يفرق بين أول مرة وبين من يعتاده ذلك.

## [٦٤] في الشك في نجاسة الثّوب(٢):

قال أصحابنا، ومالك، والشافعي: هو على طهارة.

وقال الثوري: أحبّ إلي أن يغسله.

وحكي عن مالك: أنه ينضحه بالماء.

وقد روي عن جابر بن سمرة (في الرجل يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه أهله: أنه يصلّي فيه إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله ولا ينضحه، فإن النضح لا يزيده إلا شراً)(٣).

وقد روي عن عمر: أنه أمر بنضحه(٤). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري في الوضوء، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (۱۳۷)؛ ومسلم في الحيض، الدليل على أن من تيقن الطهارة (۳۲۱). وغيرهما من أصحاب السنن. جامع الأصول، ۱۹۵/۷.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم، ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) معاني الآثار، ١/٣٥.

<sup>(</sup>٤) معانى الآثار، ٢/١٥؛ السنن الكبرى، ٢٠/١.

### [70] في الصّلاة في ثياب أهل الذمّة(١):

قال أصحابنا: لا بأس به، إلاَّ الإِزار، والسَّراويل.

وقال الثوري، والشافعي: لا بأس بالصّلاة في ثياب المشرك.

وقال مالك: لا يصلّي في ثياب أهل الذّمة التي يلبسونها، وما نسجوه فلا بأس.

## [77] في غسل النجاسة بغير الماء(٢):

قال أبو حنيفة: يجوز غسلها بغير الماء.

وقال زفر، ومالك، ومحمد، والشافعي: لا تطهر إلَّا بالماء.

# [٦٧] في مسح الرأس ببلل في عُضو غيره (٣):

قال أصحابنا: لا يجزئه أن يمسح رأسه ببلل أخذه من لحيته، وهو قول الليث، ومالك، والشافعي.

وقال الثوري، والأوزاعي: يجزئه.

## [7٨] في الجُنب ينغمس في الماء ولم يدلَّك بدنه (٤):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: يجزئه.

وقال مالك: لا يجزئه حتى يتدلُّك.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٨٧؛ الأم، ١/٥٥؛ المدونة، ١/٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: القدوري، ص ٧؛ المزني، ص ١؛ التفريع، ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٤٣/١؛ التفريع، ١٩٠/١؛ الأم، ٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ص ٥٧؛ المزني، ص ٥؛ المدونة، ٢٧/١.

#### [٦٩] في الجُنب يمسّ المصحَف(١):

قال أصحابنا، والشوري، والأوزاعي، والحسن بن حي: لا يمسّ الجنب [٨] ولا المحدث المصحف/. وهو قول الشافعي رضي الله عنه.

وقال أصحابنا: لا بأس بأن يأخذه بعلاقة أو غلاف.

وقال مالك: لا يأخذه بعلاقة ولا على وسادة.

وقـال الليث: لا يحمله بعلاقـة إلاً أن يريـد نقله من موضـع إلى مـوضـع، فيأخذه بعلاقة.

وقالوا جميعاً: لا بأس بأن يحمل خُرجاً فيه مصحف.

### [٧٠] فيمن وجد على فراشه منيًّا(٢):

قال أبو حنيفة ومحمد، ومالك، والثوري، والأوزاعي: يغتسل وإن لم يـذكر الاحتلام.

وقال أبو يوسف: ليس عليه غسل حتى يستيقن الاحتلام.

وقال الحسن بن حي: إن وجده حين استيقظ اغتسل، وإن وجده بعدما يقوم ويمشي فليس عليه شيء.

وقال الشافعي: أحبّ إلى أن يغتسل.

#### [۷۱] في الاستنجاء(٣):

قال أصحابنا: يستنجي بثلاثة أحجار، فإن لم ينق زاد حتى ينقي، وإن أنقاه حجر واحد أجزأه، وكذلك غسله بالماء، إن أنقاه بغسلة واحدة أجزأه، وذلك في

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ١٨؛ المهذب، ٧/٣١؛ المدونة، ١١٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٤٩؛ المدونة، ١/٣١؛ الأم، ١/٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٨؛ المدونة، ١٨/١؛ المزنى، ص ٣.

المخرج، وما عدا المخرج فإنما يغسل بالماء. حكاه عن ابن أبي عمران أنه قول أصحابنا.

وقال مالك: تجوز صلاته بعد الاستنجاء [بالأحجار] ويغسل ما هناك فيما يستقبل.

وقال الأوزاعي: يجوز بثلاثة أحجار، والماء أطهر.

وقال الشافعي: يجوز بالأحجار ما لم يعدُ المخرج، فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء.

## [٧٢] في الجماع الذي يوجب الغُسل(١):

قال أصحابنا: إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة وجب الغسل.

وقال مالك: إذا مس الختان الختان وجب الغسل.

وقال ابن القاسم: وإنما ذلك إذا غابت الحشفة، فأما إذا مسّه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل.

وقال الشافعي: إذا التقيا وجب الغسل، وهو أن يتحاذيا بأن تغيب الحشفة. قال أبو جعفر: جاءت به الأثار على ثلاثة أوجه:

روي عن علي، ومعاذ أنهما قالا: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)، وذلك حين سأل عمر عن ذلك، وقالت الأنصار: (الماء من الماء)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٤٨؛ المدونة، ١/٢٩؛ المزنى، ص٤.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه البخاري: في الوضوء من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (۱۸۰)؛ ومسلم في الحيض، إنما الماء من الماء (٣٤٣).

انظر الروايات: جامع الأصول، ٢٧٢/٧.

وقال سعيد بن المسيب: قال عمر وعثمان وعائشة: (إذا مس الختان الختان الختان وجب الغسل)(١).

ورُوي عن عائشة أيضاً: (إذا التقى الختانان وجب الغسل)(٢).

قال أبو جعفر: الأولى اعتبار مماسة الختانين لا محاذاته، والالتقاء يحتمل المحاذاة ويحتمل المماسة كقوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدَّ قُدِرَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرٍ قَدَّ قُدُرَ ﴿ وَاللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### [٧٣] في غسل يوم الجُمعة (٣):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: مستحبّ.

وقال مالك: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد غسل الجمعة فإنه لا يجزىء عنه حتى يغتسل لرواحه؛ لأن رسول الله ﷺ قال في حديث ابن عمر: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)(٤).

## [٧٤] في وقت الغُسل<sup>(٥)</sup>:

قال أبو يوسف: إذا اغتسل بعد طلوع الفجر، ثم أحدث فتوضأ فشهد الجمعة، لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل.

<sup>(</sup>١) الأثر أخرجه مالك في الموطأ، ١/٥٥، ٤٦.

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم في الحيض نسخ الماء من الماء (۳٤٩).
 ومالك في الموطأ، ٤٦/١؛ الترمذي في الطهارة (١٠٨، ١٠٩).
 انظر الأحاديث والآثار بالتفصيل: معاني الآثار، ١/٤٥؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٧٧/١؛ المزني، ص ٢٧؛ الموطأ ١٠٢/١، ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الشيخان البخاري، في الجمعة، فضل الجمعة (٨٢٢)؛ مسلم (٨٤٥)؛ والموطأ، ١٠١/١.

وغيرهم من أصحاب السنن. جامع الأصول، ٣٢٦/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٣٦؛ المدونة، ١٤٥/١.

قال أبو يوسف: إن كان الغسل لليوم، فإن اغتسل بعد الفجر، ثم أحدث فصلّى الجمعة بوضوء فغُسله تام، وإن كان الغسل للصلاة، فإنما شهد الجمعة على وضوء.

وقال مالك: إذا أحدث بعد غسل الجمعة، ثم توضأ وشهد الجمعة أجزأه غُسله وإن اغتسل أوّل نهاره، لم يجزئه عن غسل الجمعة.

وقال الثوري: إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها أجزأه عن غسل الجمعة. فهذا يدل على أن مذهبه: أن الغسل لليوم لا للرواح إلى الجمعة.

وقال الأوزاعي: الغسل هو للرواح إلى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزئه من الجمعة.

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون: إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل. فدل أن مذهبه: أن الغسل لليوم.

وقد اختلف عن الليث: فحكي عنه ما يدل على أن الغسل لليوم، وحكي عنه ما يدل على أن الغسل للرواح إلى الجمعة.

قال أبو جعفر في حديث حفصة، عن النبي ﷺ: (على كل محتلم الرواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل)(١): فهذا يدل على أن الغسل للرواح.

وفي حديث جابر، عن النبي ﷺ: (الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطهارة، في الغسل يوم الجمعة (٣٤٢)؛ والنسائي، ٨٩/٣؛ معاني الأثار، ١١٦/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ١١٦/١.

وأخرجه الشيخان عن أبي سعيد: البخاري، في الأذان، وضوء الصبيان (١٩٥٨)؛ مسلم في الجمعة، وجوب غسل الجمعة (١٤٦)؛ وأصحاب السنن: جامع الأصول، ٣٧٣/٧.

وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح، فالواجب حمل الأخبار على أن المقصود الجمعة لا اليوم.

فإن اليوم، إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معاً في الأخبار؛ ولأنهم متفقون على أنه لو اغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب لغسل يوم الجمعة.

فدل على أن المقصد بالغسل إلى الرواح لا إلى اليوم(١).

### [٧٥] في جلد الميتَة إذا دبغ، والصوف والعظم(٢):

قـال أصحابنـا والحسن بن حي، وعبيـد الله بن الحسن العنبـري: لا بـأس ا بالانتفاع بذلك كله. وبيعُه جائز.

وقال مالك: ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها، ولا تباع ولا تصلّى عليها، ولا ينتفع بعظام الميتة، ولا بأس بصوفها وشعرها، ولا تكون ميتة؛ لأنه يؤخذ منه في حال الحياة.

وقال الأوزاعي: تباع جلود الميتة بعد الدباغ وينتفع بها، وكذلك قال الثورى.

وقال الليث: لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ثبت أنها ميتة؛ لأن رسول الله على أذن في الانتفاع بها (٣). وقال الليث: لا ينتفع بعصب الميتة وشعرها وصوفها.

<sup>(</sup>١) انظر: معانى الآثار، ١١٦/١؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ١٧؛ المزنى، ص ١.

<sup>(</sup>٣) أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ وجد شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله ﷺ: «هلا انتفعتم بجلدها!» قالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها». البخاري، في الزكاة، الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ (١٤٩٢)؛ مسلم، في الحيض، طهارة جلود الميتة بالدباغ (٣٦٣).

/ قال أبو جعفر: لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل [٩/أ] الدباغ.

وقال الشافعي: وينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، ولا ينتفع بعظم الميتة ولا الشعر ولا الصوف.

## [٧٦] في جُلود السّباع(١):

قال أصحابنا، والأوزاعي: لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت مذكاة أوميتة مدبوغة.

وقال مالك: لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت، وكره جلود الحمير المذكاة. وكره الثوري جلود الثعالب. ولم يروا بأساً بجلود الحمير.

وقال الشافعي: يتوضأ في جلود الميتة، وكلّ ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت إلّا جلد كلب أو خنزير.

## [٧٧] في النجاسة تُحرق بالنّار:

قال أصحابنا: في النجاسة إذا أحرقت وصارت رماداً فهو طاهر.

وقال مالك، والشافعي في النار: لا تطهر شيئًا.

وقال مالك: ولو طبخ قدراً بعظام الميتة، لم يؤكل ما في القدر.

## [٧٨] في الضّحك في الصّلاة (٢):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن: فيه الوضوء. قال عبيد الله: ولو ضحك في الصلاة على الجنازة أعاد الوضوء. وقال مالك، والليث، والشافعي رضي الله عنهم: لا وضوء فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ١٧؛ المزني، ص ١؛ القوانين، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٩٥؛ المدونة، ١/١٠٠؛ المزني، ص ٤.

وقد روي إيجاب الوضوء، من القهقهة عن الحسن، وإبراهيم، ومحمد بن سيرين.

قال محمد بن سيرين: أذكر ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أمرنا أهلنا أن نعيد الوضوء والصلاة. وهو مذهب أبى موسىٰ الأشعري<sup>(١)</sup>.

#### [٧٩] في مَسّ المرأة (٢):

قال أصحابنا، والثوري (٣): لا وضوء فيه.

وقال مالك رضي الله عنه: إن مسّها بشهوةٍ تلذذاً فعليه الوضوء، وكذلك إن مسته تلذّذاً فعليها الوضوء.

وقال الليث: إن مسّها فوق الثياب تلذذاً فعليه الوضوء.

وقال الحسن بن حي: إن قبّل لشهوة فعليه الـوضوء، وإن قبّـل لغير شهـوة فلا وضوء.

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا مسّ جسدها فعليه الـوضوء بشهـوة وبغير شهوة.

#### $[\Lambda^{(1)}]$ في القيء

قال أبو حنيفة ومحمد: في القيء كلِّه الوضوء إذا ملأ الفم إلَّا البلغم. وقال أبو يوسف: في البلغم أيضاً الوضوء إذا ملأ الفم.

<sup>(</sup>١) انظر ما ورد من الأثار في المسألة: مصنف عبد الرزاق، ٣٧٦/٢؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الفقهاء، ١/٥٥؛ الأم، ١٥/١؛ المزني، ص ٤؛ المدونة، ١٣/١؛ المتن ١٤/١، والمشهور من مذهب أحمد كقول مالك.

<sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الشافعي، ومذهبه معروف بخلاف ذلك كما يأتي في آخر المسألة ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/٥٠؛ المدونة، ١٨/١؛ المزنى، ص٤؛ المغنى، ١٣٦/١.

وقال الثوري، والحسن بن حي، وزفر: في قليل القَلَس<sup>(۱)</sup> وكثيره الوضوء إذا ظهر على اللَّسان.

وقال الأوزاعي: لا وضوء فيما يخرج من الجوف من الماء [والمرارة](٢) إلى الفم إلا الطعام فإن في قليله الوضوء.

وقال مالك، والشافعي: لا وضوء في شيء من القيء.

#### [٨١] في مسّ الذكر<sup>(٣)</sup>:

قال أصحابنا، والثوري، ومالك: لا وضوء من مسّ الذكر. إلا أن مالكاً يستحبه (٤).

وقال الأوزاعي، والليث، والشافعي: فيه الوضوء.

قال الأوزاعي: إنّ من مسّ ذكره بساعده، فعليه الوضوء، وقال: من مسّ ذكر البهائم فعليه الوضوء.

وقال/ الشافعي: لا وضوء من مسّ ذكر البهائم.

#### [٨٢] في الدّم السّائل(٤):

قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن: فيه الوضوء.

<sup>(</sup>١) القلَس \_بالتحريك\_: اسم ما يخرج من البطن من طعام وشراب إلى الفم مطلقاً. انظر: المغرب؛ المصباح (قلس).

<sup>(</sup>٢) كان في الأصل (المراة) والمثبت هو الصحيح، كما قال الفيومي (والمرارة من الأمعاء معروفة والجمع المراثر والمرار). (مرر).

<sup>(</sup>٣) انظر: القدوري، ص ٤؛ المدونة، ١/١، ٩؛ الأم، ١٩/١؛ المزني، ص ٤؛ المغني، ١٣/١.

إلَّا أن مالكاً يرى الوضوء من مس الذكر بباطن الكف، كما في المدونة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١٨/١؛ المدونة، ١٨/١، ٣٦؛ المزني، ص٤.

قال الأوزاعي: إذا كان دماً عبيطاً ففيه الوضوء، وإن كان مثل ماء اللّحم فلا وضوء فيه.

وقال مالك: لا وضوء إلا من حدث يخرج من قبل أو دبر.

وقال الشافعي: لا وضوء فيما خرج من غير السبيلين.

## [٨٣] في خروج [الدّابة]<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا، والحسن بن حي، والثوري: في الدود يخرج من الدبر الوضوء، وإن خرج من الجرح فلا وضوء. وكذلك قول الشافعي.

وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما: أن فيه الوضوء إذا خرج من الـدبـر. والأخرى: أن لا وضوء فيه.

وقال مالك: لا وضوء فيه وإن خرج من الدبر.

## $[\Lambda \xi]$ في الوُضوء من النوم(Y):

قال أصحابنا: لا وضوء إلَّا على من نام مضطجعاً أو متوركاً.

قال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء.

قال الثوري، والحسن بن حي: لا وضوء إلَّا [على] من اضطجع.

قال مالك: من نام مضطجعاً أو ساجداً فليتوضأ، ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول.

قال الليث: إذا تصنّع جالساً فعليه الوضوء، ولا وضوء على القائم والجالس إذا غلبه النوم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (الداء) والمثبت من كتاب الأصل للشيباني.

انظر: ١/١٤؛ المدونة، ١٠/١؛ المزنى، ص ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٩/١، ١٠؛ المزنى، ص٣، ٤.

وقال الشافعي: على كل نائم الوضوء، إلَّا على الجالس...

قال الأوزاعي: لا وضوء من النوم، وإن توضأ ففضل أخذ به، وإن ترك فلا حرج. ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم (١).

#### [٥٨] في مسح النّجاسة منَ السّيف:

قال أبو يوسف: يطهره.

وقال زفر: لا يطهره حتى يغسله.

وقال مالك كقول أبي يوسف.

## [٨٦] في مقدار الحيض <sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا والثوري: أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.

وقال مالك: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره.

وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة يوماً.

قال [أبو] جعفر: (حديث أم سلمة عن النبي على في المرأة التي سألته أنها تهراق الدم، قال: لتنظر عدد اللّيالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل وتصلّي)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر الآثار الواردة في المسألة، مصنف عبد الرزاق، ١٢٨/١؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٨٥٨؛ المدونة، ١/٥٠؛ التفريغ، ٢٠٦/١؛ المزني، ص١١٠.

قال ابن القاسم: إنه لا يحفظ شيئاً عن مالك، ولكن تستظهر على أكثر أيامها. كما في المدونة. قال ابن الجلاب: أصحاب مالك المتأخرين ومحمد بن سلمة على أن أكثر الحيض، وأقل الطهر: خمسة عشر يوماً، والصحيح من مذهب أحمد كقول الشافعي. المغنى، ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مالك في الموطأ، ١/١٥؛ وأبو داود في الطهارة، في المرأة تستحاض (٢٧٤)؛ النسائي، ١/١٨٧؛ ابن ماجه (٦٢٣).

فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك، وأكثر ما تتناوله عشرة، وأقلّه ثلاثة.

#### [۸۷] في مدّة النفاس(۱):

قال أصحابنا والثوري، والليث: أكثره أربعون.

وقال الأوزاعي: تقتدي بنسائها: أمهاتِها وأخواتِها، فإن لم يكن لها نساء، فأكثره أربعون.

قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي: أكثره ستون. ثم رجع مالك عن هذا وقال: يسأل النساء عن ذلك، وأهل المعرفة.

وحكىٰ الليث: أن من الناس من يقول: سبعون يوماً.

قال عمر/ وابن عباس، وعثمان بن أبي العاص، وعامر بن عمرو، وأم سلمة: أكثره أربعون يوماً، فإن زاد فهو استحاضة (٢).

ولم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما قاله من بعدهم.

## [۸۸] في المستحاضة (٣):

[1/1.]

قال أصحابنا والثوري: ترد إلى أيامها المعروفة.

<sup>(1)</sup> انظر: الأصل، ٣٣٨/١، ٥١٧؛ المدونة، ٣/١٥؛ المزني، ص ١١، وقول أحمد كالحنفية. المغنى، ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٢) حديث أم سلمة أخرجه مرفوعاً أبو داود في الطهارة، ما جاء في وقت النفساء (٣١١) الترمذي (١٣٩) وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مُسّة الأزدية عن أم سلمة»، ابن ماجه (٦٤٨). وغيرهم.

انظر أحاديث المسألة: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢/٣٣٤؛ المدونة، ١/٥٠؛ المزنى، ص ١١، المغنى، ١/٢٥٠.

وكان مالك يقول: تمسك عن الصلاة خمسة عشر يـوماً، فـإن انقطع وإلاً صنعت ما تصنع المستحاضة ثم ترجع.

وقال: تستظهر ثلاثة أيام بعد حيضها ثم تصلي، وترك قوله: خمسة عشر يوماً.

وسئل الأوزاعي فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم فقال: يجوز. ولم يؤقت وقتاً للاستظهار.

وقال الليث: إذا جاوز الدم أيام حيضها استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلّى.

قال: وقد بلغني ذلك عن النبي ﷺ. فهذا مثل قول مالك الأخير.

وقال الشافعي: إن رأت دماً ثخيناً محتدماً فتلك الحيضة، تدع الصلاة فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلّي، ولا تستظهر بثلاثة أيام. فإن لم يكن الدم بالوصف الذي قلنا تركت الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي.

## [٨٩] في الصُّفرة والكُدرة(١):

قال أبو حنيفة ومحمد: هي حيض ومن أيام الحيض. وهـ و قـ ول مـالـك والشافعي والليث وعبيد الله بن الحسن.

وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم.

وقد روي عن أم عطية الأنصارية قالت: (كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة بعد الطهر شيئاً)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ۲۳؛ المدونة، ۱/۰۰؛ المنزني، ص ۱۱، ومذهب أحمد كاالجمهور، المغنى، ۲/۰۱؛

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحيض، الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض (٣٢٦). وأبو داود (٣٠٧) النسائي، ١٨٦/١؛ ابن ماجه (٦٤٧).

وقد روي عن عائشة: أنها لا تصلّي حتى ترى البياض خالصاً (١)، وكذلك عن أسماء بنت أبى بكر.

## [۹۰] في وُضوء المُستحاضة ومن به سَلس البول(7):

قال أصحابنا: في ذلك وفي الرُعاف الذي لا ينقطع ونحوه: أنه يتوضأ لـوقت كل صلاة.

قال مالك: ليس على واحد من هؤلاء وضوء. واستحبه له.

وقال في الذي [به سلس] (٣) إن كان من برد وشبهه ودام به فلا وضوء عليه، وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يخرج منه [المرة بعد المرة](٤): فأرى أن ينصرف ويغسل ما به ويعيد الوضوء.

وقال الأوزاعي: في جميع ذلك الوضوء ويجمع بين الظهر والعصر.

وقال الليث مثل قول مالك.

وقال الثوري والشافعي: يتوضأ لكل صلاة.

## [٩١] تتوضاً إذا تقدّم حيضها أو تأخّر (٥):

قال أصحابنا: إذا طهرت أيامها ورأت الدم بعد أيامها فهو حيض.

<sup>(</sup>١) حديث عائشة أخرجه مالك في الموطأ، ٩٩/١؛ البخاري في الحيض إقبال المحيض . وإدباره (١٩) (البخاري مع فتح الباري)، ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٣٣٥/١، ٤٦٠؛ التفريع، ٢٠٩/١؛ المزني، ص ١١، ومذهب أحمد كالشافعي، المغني، ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بياض قدر كلمتين، والمثبت من عبارة المدونة، ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (المراة بعد المراة)، والمثبت من المدونة.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ٤٧٧/١؛ المزني، ص ١١.

وقال في ذلك: «إذا كان بين الدمين من الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى بعض، جعل هذا المستقبل حيضاً». المدونة، ٤٩/١، ٥٠.

وقال الأوزاعي: ليس بحيض.

قال أبوجعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره. وإن تقدم حيضها فرأت الدم قبل أيامها وطهرت أيامها لم يكن حيضاً/ عند أبي حنيفة [١٠/ب] حتى تراه مرتين.

وقال أبو يوسف ومحمد، والثوري، والليث: يكون حيضاً.

وقال الشافعي: لا وقت للحيضة إذا كانت ترى حيضاً مستقيماً.

قال أبو يوسف: ليس عنده للحيض وقت بعينه إذا كان الحيض والطهر مستقماً.

## [٩٢] في مقدار الطّهر<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حي، والشافعي: أقل الطهر خمسة عشر يوماً.

وأمّا مالك ففي إحدى الرّوايات عنه: لم يؤقت.

في رواية عبد الملك بن حبيب: أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام.

وعند الأوزاعي: يكون الطهر [المرة(٢)] قبل ذلك.

وحكي الشافعي: أنه إن علم أن طهر [المرة] أقبل من خمسة عشر يوماً القول قولها.

وحكي عن ابن أبي عمران، عن يحيى بن أكثم: أن أقل الطهر تسعة

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٠٦٠؛ المدونة، ١/١٥؛ المرزني، ص ١١؛ الأم، ١/٥٥، ومذهب أحمد ثلاثة عشر يوماً، المغنى، ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (المرَّاة)، والمثبّت بحسب ما ظهر لي من الخط في مثل هذه الكلمة. والله أعلم.

عشر يوماً؛ واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهراً. والحيض في العادة أقل من الطهر؛ فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر، فوجب أن يكون عشرة حيضاً وباقي الشهر طهراً، وهو تسعة عشر؛ لأن الشهر يكون تسعة وعشرين.

## [٩٣] في المرأة ترَى الدّم في خلاله طُهر(١):

قال أبو يوسف: لا أعتبر طهراً أقل من خمسة عشر، وجعله كدم متّصل. ومحمد اعتبر مقدار الدم والطهر.

وقال مالك: إذا رأت يوماً دماً ويوماً طهراً أو يومين ثم رأت دماً كذلك فإنه يلغي أيام الطهر، ويضم أيام الدم بعضه إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على حيضها، فإن رأت في خلال الأيام الاستظهار أيضاً طهراً ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام للاستظهار. وأيام الطهر تصلّي وتصوم ويأتيها زوجها، ويكون ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا يعتد بأيام الطهر في عدة من طلاق. (فإذا استظهرت بثلاثة أيام من أيام الطهر)(٢)، وإنما أمرت بالغسل؛ لأنه لا يدري لعل الدم لا يرجع إليها. وحكى الربيع عن الشافعي مثل ذلك.

قال أبو جعفر: قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل فكذلك اليوم واليومين؛ لأن ما بين الدمين في اليوم واليومين لو كان طهراً ــ وما قبله وبعده

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٤٥٨؛ المدونة، ١/١٥؛ الأم، ١/٦٦؛ المغنى، ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) العبارة هنا مضطربة، ولعله وقع سقط في النسخة. وفي المدونة:

<sup>«</sup>وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق؛ لأن التي قبل تلك الأيام من الدم، والتي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضها إلى بعض، فجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار، وتصلي وتتوضأ لكل صلاة إن رأت الدم في تلك الأيام، وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم في أيام الطهر، وإنما أمرت أن تغتسل ...» . 1/10.

حيضاً \_ لكان طهراً بين حيضتين فكان يجب أن يعتد به من عدّتها.

#### [٩٤] المستحاضة تترك الصلاة جاهلة(١):

قال أصحابنا: تقضيها.

وقال مالك: لا تقضيها، ولو تركتها شهراً جاهلة.

قال مالك: وإذا انقطع دم الاستحاضة فأحبّ أن تغتسل وإن كانت قد اغتسلت عند خروجها من الحيض.

# [٩٥] في المرأة إذا كان حيضَها خمساً فتحيض أربعاً (٢):

قال أصحابنا: تصلي اليوم الخامس وتصوم إذا رأت فيه الطهر، ولا يأتيها زوجها.

[1/11]

وقال مالك، والشافعي: لزوجها أن يطأها/.

## [٩٦] في الحامل ترى الدّم<sup>(٣)</sup>:

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن: ليس بحيض.

وقال مالك، والليث، والشافعي: تدع الصلاة وهو حيض.

## [٩٧] في النّفاس من الوَلد الأول (٤):

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو من الولد الأول.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٣٣٨؛ المدونة، ١/٢٥.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٩٤٠؛ المدونة، ١/٥٤؛ المجموع، ٢/٩٥٧؛ المغني، ١/٦٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/ ٣٤٠؛ المغنى، ٢٥٣/١.

وقال زفر ومحمد: هو من الآخِر.

احتج لمحمد بقول النبي ﷺ في حديث ابن عمر: (فليطلقها طاهراً من غير جماع أو حاملًا)(١). فجعل الحمل كلّه موضعاً للطلاق، فدلّ على أن لانفاس النفاس النفاس ليس بموضع الطلاق.

#### [۹۸] في المرأة ترى الدّم استمر بهَا(7):

حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن حيضها عشر، وطهرها عشرون.

قال: وقال أبو يوسف: يأخذ في الصلاة الثلاث أقبل الحيض، وفي الأزواج بالعشرين، ولا تقضي صوماً عليها إلا بعد العشرة، وتصوم العشر من رمضان وتقضى سبعاً.

وقال إبراهيم النخعي: تقعد مثل أيام نسائها.

وقال مالك: تعقد ما يقعد نحوها في النساء من أنسابها: والدتها وأترابها ثم هي مستحاضة بعد ذلك.

وقال الشافعي: حيضها أقل ما يكون يوم وليلة.

قال أبو جعفر: الابتداء حيض بيقين فلا يخرج إلاَّ بيقين، كما أن شعبان بيقين، فإذا غمّ الهلال لم يخرج إلاَّ بيقين، وكذلك كل شهر غم فيه الهلال.

#### [٩٩] في الحائض هل تقرأ؟ (٣):

لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثورى: حائض ولا نفساء ولا جنب.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو داود بلفظ (مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل) في الطلاق، طلاق السنة، (٢١٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/ ٤٦٠؛ المدونة، ١/٤٩؛ الأم، ١/٧٧؛ المغنى، ١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ١٨؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ١٣/١؛ المغني، ١٠٦/١.

وقال مالك: تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا، وأمّا الجنب فلا يقرأ إلّا الشيء الخفيف.

وقال الأوزاعي: تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت.

وقال الليث: لا يقرأ الجنب إلَّا عند الفزعة يفزعها.

وقال الشافعي: لا يمنع من قراءة القرآن إلَّا جنب.

#### [١٠٠] في الزوجة النصرانيّة تجبر على الاغتسال:

عند أصحابنا: لا يجبرها.

وقال مالك، والثوري، والشافعي: يجبرها على الاغتسال من الحيض، ولا يجبرها على غسل النجاسة.

## [١٠١] فيما يُستباح من الحائض(١):

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومالك، والأوزاعي، والشافعي: له منها ما فوق المئزر.

وقال الثوري، ومحمد: يجتنب موضع الدم.

## [۱۰۲] فيمن وطأ امرأتَه حائضاً (٢):

قال أصحابنا، ومالك، وربيعة، ويحيى بن سعيد، والليث، والشافعي: أنه يستغفر الله ولا شيء عليه.

وحكى المزني عن محمد بن الحسن: أنه كان يقول في ذلك: يتصدّق بنصف دينار.

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ۲۲؛ المدونة، ٥٢/١؛ الأم، ٥٩/١ (وقول أحمد كقول محمد)؛ المغنى، ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى ٢٤٣/١، ٢٤٤.

قال أحمد بن حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

قال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبيّ عليه: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)(١).

#### [۱۰۳] في دُخول الكافر المسجد (۲):

[١١/ب] قال أصحابنا: لا بأس/ به حربيّاً كان أو ذميّاً.

وقال مالك: أرى أن لا يدخل النصارى المسجد، فقيل له: المساجد كلّها؟ قال: نعم. رواية ابن وهب عن مالك.

وقال الشافعي: لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام.

## [١٠٤] في الجنب ينام ويُعاود أهله، هَل يتوضأ قبل ذلك؟ (٣):

قال أصحابنا: لا بأس بذلك، وإن أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه. وهو قول الحسن بن حي.

وقال مالك: لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، ويعاود وأهله(٤)ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر، فيغسلها، والحائض تنام قبل أن تتوضأ.

وقال الأوزاعي: الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما.

وعن الزهري: أن الجنب يغسل يديه قبل أن يطعم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند، ٢٢٩/١، ٢٣٠؛ وأخرجه أبو داود في الطهارة، في إتيان الحائض (٢٦٤)؛ النسائي، ٢٥٣/١؛ ابن ماجه (٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف، ١٠٥/١؛ الأم، ٥٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٥٥؛ المدونة، ١/٣٠.

<sup>(</sup>٤) العبارة في المدونة: «ولا بأس أن يعاود قبل التوضؤ أو بعده».

قال الليث: لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلًا كان أو امرأة.

وروى سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: (أن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب ولا يمسّ ماءً).

قال أبو جعفر: وهذا مختصر من حديث زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: (أن النبي على كان ينام أول اللّيل ويجيء آخره ثم إن كانت له حاجة: قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمسّ ماءً، فإذا كان عند النداء الأول قام فأفاض عليه الماء، وإن نام جنباً توضّأ وضوء الرجل للصلاة)(١).

قال أبو جعفر: قوله: (قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماءً) قبل أن يغتسل لئلا يتضاد، وقد أخبر في هذا الحديث أنه كان إذا كان جنباً توضًا ثم نام.

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب، توضًا)(٢).

وروى الزهري عن [أبي] (٣) سلمة عن عائشة قالت: (كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة).

وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يأكل وهو جنب، غسل كفيه)(٤).

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه بهذا السند البيهقي في السنن الكبرى، ٢٠٢/١.

وقال البيهقي: أخرجه مسلم في الصحيح دون قوله: (قبل أن يمس ماء) «وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة من غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس. . . واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم»، الآتية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الحيض، جواز نوم الجنب (٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل عن (أم سلمة) إلا أن المثبت: رواية مسلم وأبي داود والبيهقي عن (أبى سلمة) بهذا السند. مسلم (٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الطهارة، الجنب يأكل (٢٢٣)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، ٢٠٣/١.

وأمّا معاودة الجماع، فقد روى أبو عاصم عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: (إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود، فليتوضأ)(١).

وليم ذلك على الإيجاب؛ لأن أبا رافع روى (أن رسول الله على طاف على نسائه فجعل يغتسل عند كل واحدة منهنّ، فقيل له: يا رسول الله: لو جعلته واحداً؟ فقال: هذا أزكى وأطهر وأطيب)(٢). فأخبر أنه اختيار لا إيجاب. وروى الزهري، عن أنس (أن رسول الله على نسائه بغسل واحد)(٣). ورواه أيضاً قتادة وثابت عن أنس، عن النبى على مثله.

## [١٠٥] في البول ينضح على الثوب مثل رُؤوس الإبر(٤):

قال/ أصحابنا: ليس هذا بشيء.

[1/17]

وقال مالك: يغسل الثوب من قليل البول وكثيره.

وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل منه.

وقال الشافعي: في الـدم والقيح إذا كـان مثل دم البـراغيث، ومـا يتعـافـاه الناس جازت الصلاة، والبول والعذرة والخمر تعاد الصلاة من قليله وكثيره.

وقال في موضع آخر: في الدم إذا كان لمعة مجتمعاً، وجب غسله.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الحيض، (٣٠٨)؛ وأبو داود، (٢٢٠)؛ والترمذي، (١٤١)؛ ابن ماجه، (٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، الوضوء لمن أراد أن يعود (٢١٩)، وقال: «وحديث أنس أصح من هذا»، وهو الآتي في المتن ــ ابن ماجه (٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الحيض: جواز نوم الجنب (٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/٦٨؛ المدونة، ٢٢/١؛ الأم، ١/٥٥.

#### [١٠٦] في المني يخرج من غير شهوة (١):

قال أصحابنا: في الرجل يضرب على إليته فيخرج من ذكره مني: أن عليه الوضوء.

وقال أبو حنيفة: إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج منه شيء فإن كان بعد البول فلا غسل عليه، وإن كان قبل فعليه الغسل.

وقال أبو يوسف: ليس عليه غسل بال أو لم يبل، إذا خرج بعد الدفقة الأولى.

وعن مالك، والثوري، مثل قول أبى يوسف(٢).

وقال الأوزاعي، والليث، والشافعي: يجب الغسل بال أو لم يُبل.

## $[1 \cdot V]$ في غَسل أحد الزوجين إذا مات $[1 \cdot V]$ :

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي: تغسله ولا يغسلها.

وقال ابن أبي ليلي، ومالك، والليث، والشافعي: يغسل كل واحد منهما صاحبه. إذا طلقها رجعيًا ثم مات:

قال أصحابنا: تغسله ما لم يكن الطلاق بائناً.

وقال مالك، والشافعي: لا تغسله.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ١٩؛ الأم، ٣٧/١.

 <sup>(</sup>۲) وعن مالك أيضاً «عليه الغسل وهو الأحوط، ولا إعادة عليه لما صلى».
 الكافي في فقه أهل المدينة، ص ١٥؛ ومذهب أحمد عدم الغسل في الحالين؛
 المغنى، ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٤٣٣/١؛ المختصر، ص ٤١؛ المدونة، ١٨٥/١؛ المزني، ص ٣٦؛

#### $[1 \cdot \Lambda]$ في المرأة تموْت في السفر وليس معَها نساء (1):

قال أصحابنا: إذا كان فيهم ذو محرم يمموها، وإن لم يكن فيهم ذو محرم يمموها من وراء الثوب إلا الأمة، فإنها تيمم بغير ثوب.

وأما إذا مات الرجل بحضرة النساء فإنهن ييمّمنه بغير ثوب إذا كن من ذوات محارم، وإن لم يكن فيهنّ ذوات محرم ييمّمنه من وراء الثوب، إلا أن تكون فيهن أمة فإنها تيممه بغير ثوب.

وقال مالك: إن كان مع الرجل ذوات رحم محرم، فإنهن يغسلنه ويسترنه، وكذلك المرأة تموت ومعها ذورحم محرم منها، فإنه يغسلها من فوق الثياب، فإن لم يكن مع الرجل إلا أجنبية يمّمته بالتراب في الوجه والذراعين، وإن ماتت امرأة يمّمها الرجل الأجنبي الوجه والكفين.

وقال الثوري: ييمّمُ الرجل المرأة، والمرأة الرجل، ولم يفرق بين ذي الرحم المحرم، ولم يـذكـر التيمم من وراء الشوب. وذلـك إذا لم يكن مع المـرأة إلاَّ الرّجال، ولا الرّجال إلاَّ النساء. وهو قول الشافعي.

وقال الأوزاعي: إذا كان معها ذو رحم محرم يغسلها من وراء الثوب، كما قال مالك. وكذلك إن كان معه ذات رحم محرم. فإن لم يكن إلا أجنبيّ دفن كل واحد منهما بغير غسل ولا تيمّم.

وقال الليث: إذا لم يكن مع الرجال إلَّا النساء ومع المرأة إلَّا رجال فإن كل الله ويصلَّى عليه / ولا يغسل ولا ييمّم.

<sup>(1)</sup> انظر: الأصل، ٤٣٣/١، ٤٣٥؛ المدونة، ١٨٦/١؛ المهذب، ١٣٥/١؛ المغني، ٢٨٦/٢؛ المغني، ٣٩١/٢ الإفصاح ١٨٩/١.

#### [١٠٩] في قصّ أظفار الميّت وحَلق عانته(١):

قال أصحابنا: لا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره. وكذلك قول مالك. وقال الأوزاعي: تقص أظفاره لا شيء غيرها، وتدفن الأظفار في غير حفرته.

وروى أبو جعفر، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعد بن أبي وقاص غسل ميتاً فحلق عانته.

قال سفيان: فذكرت ذلك لحماد، فقال: أفيختن لو كان أقلف(٢)!

## [۱۱۰] في الضحك في صَلاة الجنازة (٣):

قال أصحابنا والثوري: لا يعيد الوضوء، ومن شدّد يقول: يتيمم. واستحب عبد الله بن الحسن: أن يتوضأ ويبتدىء.

## [١١١] في غسل الشَهيد(٤):

قال أصحابنا، ومالك، والليث، والشافعي، فيمن قُتل شهيداً: أنه لا يغسل. وروي عن الحسن وسعيد وأحدهما: إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٠؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ١٤٧/١؛ المغني ٢/٣٠٤، ٤٠٤.

وقال الشافعي: «ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم من لم يره». المزنى، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٢٤٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٤٠٣/١؛ المدونة، ١٨٣/١؛ المزني، ص ٣٧؛ ومذهب أحمد مثل الجمهور؛ انظر: المغنى، ٣٩٣/٢.

والشغل عن ذلك(١).

قال أبو جعفر: وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار غير عبيد الله بن الحسن.

وروى الزهري عن عبد الله بن ثعلبة: (أن النبي على قال لقتلى أحد: زمّلوهم بجراحهم فإنه ليس من كلم يكلم إلاَّ أتى يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك)(٢). فجعل العلّة غير ما ذكر هؤلاء من الشغل.

### الحرب $(^{(7)})$ : فيمن قتله غيرُ أهل الحرب

قال أصحابنا: من قتل مظلوماً بحديدة لم يغسل.

وقال مالك: يغسل إلاً من قتلَه المشركون، ويغسل من قتله اللصوص والبغاة.

وقال الثوري: من قتل مظلوماً لا يغسل، ومن أكره رجلًا فمات لم يغسل، وإن قتل في قصاص لم يغسل، في رواية المحاربي، وغسل في رواية المعافى.

وقال الأوزاعي: قتيل الخطأ لا يغسل.

والشافعي في أحد قوليه: يغسل إلَّا من قتله أهل الحرب.

وفي الآخر: قتيل البغاة لا يغسل.

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق عن الحسن وابن المسيب قالا: «يغسل الشهيد فإن كل ميت يجنب»، ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الجنائز، مواراة الشهيد في دمه، ٧٨/٤، وله شواهد في الصحاح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٥٠١؛ المدونة، ١٨٤/١؛ المزني، ص ٣٧؛ المغني ٣/٩٩٠.

#### [١١٣] في غسل الميّت<sup>(١)</sup>:

روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: غسل الميت، ولم يـذكر فيـه أنه يُقْعَدُ.

وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أن يقعد بعد وضوئه للصلاة، فليسنده إليه فيعصره، وإن سال منه شيء غسله ثم غسل سائر بدنه: يبدأ بالأيمن.

ولم يحك مالك في غسل الميت شيئاً، وقال: يعصر بطن الميت عصراً خففاً.

وقال الثوري: مثل رواية بشر بن الوليد، عن أبى يوسف.

وسئل الثوري، عن العصر بعد الغسلة الأولى أم قبلها؟

. . . فقال: يعصر بعد غسلة أحب إلي .

قال الشافعي: يدخل يده في فيه فيمرها على أسنانه، ويدخل طرف إصبعه في منخريه بشيء من ماء فينقيه، ويسرح رأسه ولحيته تسريحاً رفيقاً.

وحكى المزنى عن الحسن: أنه يعصره قبل أن يوضئه.

قال: وهو قول الشافعي.

وفي حديث غسل النبي على: (أن علي بن أبي طالب أسنده إلى صدره، والتمس منه ما يلتمس/ من الميت، فلم ير منه ما يرى من الميت)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ١/١٧ وما بعدها؛ المدونة، ١/٥٨؛ المزني، ص ٣٥؛ المغني ٣٤ المغني ٣٤./٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٣٨٨/٣.

#### [١١٤] إذا خرَج منه شيء بعد الغسل(١):

قال أصحابنا يغسل ذلك الموضع، ولا يعاد غسله. وهو قول الثوري: لا بأس بأن يوضئه بمنزلة الحدث.

وقال الشافعي: يعاد غسله.

قال أبو جعفر: الغسل عبادة علينا، وقد فعلناه، فسقطت العبادة.

فإن قيل: فإن الذي خرج طهارته كالحيّ.

قيل له: لا عبادة على الميت، إنما هي على الأحياء فإذا فعلوها سقطت.

#### [١١٥] في الاغتسال من غَسْل الميّت(٢):

قال أصحابنا، ومالك، والليث، والشافعي: ليس عليه غسل.

وقال مالك: أحب إلىَّ أن يغتسل.

قال الليث: غسل علي بن أبي طالب أباه أو بعض عمومته فأمره النبي ﷺ أن يغتسل، وكان على يأمر بالغسل من غسل الميت(٣).

وأما حديث الغسل من غسل الميت: فرواه سفيان عن [سهيل]<sup>(٤)</sup>، عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: (من غسل ميتاً اغتسل، ومن حمله توضأ) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٤١٩/١؛ المزني، ص ٣٦؛ المغني ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٥١٥؛ الأم، ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٣)، أخرجه أبو داود في الجنائيز، الرجل يصوت ولمه قرابة مشرك (٣٢١٤)؛ النسائي، ١/١٠٠ وأخرجه البيهقي من وجوه كثيرة، السنن الكبري، ٣٠٤/١، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (شميل)، والمثبت من رواية أبي داود والبيهقي.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو داود، في الجنائز، في الغسل من غسل الميت (٣١٦١)؛ والترمذي (٩٩٣)، وحسنه.

وإسحاق هذا غير معروف(١).

ورُوي أيضاً عن زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على (٣).

ورَوى مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الـزبير، عن عائشة، عن النبي على (أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة ومن الحجامة ومن غسل الميت ويوم عرفة)(٤).

وروى شعبة عن يزيد الرِشك، عن معاذة: سألت عائشة: أيغتسل من غسل الميت؟ فقالت: لا.

ورُوي عن ابن مسعود وسعد وابن عمر، وجماعة غيرهم من الصحابة: أن لا غسل على من غسل الميت(٥).

وروى سفيان عن أبى إسحاق، عن ناجية بن كعب عن على أنه أتى

وتكلم في سنده قال أبو داود: «أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث يعني إسحاق مولى زائده» كما في روايته: (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق، عن أبي هريرة) فيدل أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: «ثقة من الثالثة» التقريب، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبـو داود الطيـالسي في مسنده، ص ٣٠٥. وأخـرجه البيهقي في السنن الكبـرى، ٣٠٨؛ وقال: صالح ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٣٠٢/١؛ وقال: زهير نقل عنه أحاديث مناكير كما قاله البخاري، وقال النسائي: ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الجنائز في الغسل من غسل الميت (٣١٦٠). وقال أبو داود: «وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه».

<sup>(</sup>٥) انظر الآثار: مصنف عبد الرزاق، ٢٠٦/٣، ٤٠٧.

النبي على فقال: (إن أبا طالب مات، فقال: انطلق فواره، قال: فقلت له: مات مشركاً، فقال: انطلق فواره.

فلما رجعت، قال: اغتسل)(١).

وليس في هذا الحديث غسل الميت، وإنما فيه: اذهب فواره.

#### [١١٦] في المسلم يموت له قَرابة كافر(٢):

قال أصحابنا، والشافعي: يغسله ويتبعه ويدفنه.

قال مالك: لا يغسل والـده إذا مات كـافراً ولا يتبعـه ولا يدخله قبـره إلاّ أن يخشى أن يضيع، فيواريه.

وقال الليث: يمشي أمام جنازته ولا يمشي في قبره.

\* آخر كتاب الطهارات \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في المسألة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٨٧/١؛ المزنى، ص ٣٦؛ المدونة، ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٣٦/٦.

# كتاب الصلاة

[۱۲/ب]

# [١١٧] في الأذان على / غير طهارة <sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا: إن أذّن وهو على غير وضوء لم يعد، ويجزئه، وإن أذن وهو جنب فأحب إلينا أن يعيد.

وعن إبراهيم: لا بأس بأن يؤذن المحدث. قال محمد: وبه نأخذ.

وقال مالك، والثوري: لا بأس بأن يؤذن الجنب.

وقال الأوزاعي، والليث، وعبد الله بن وهب: يكره أن يؤذن على غير وضوء.

إِلَّا أَنِ الأُورَاعِي قال: إِن أحدث في أَذَانُه مر عليه.

وقال الحسن بن حي: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ويعجبني أن يتوضأ قبل أن يقيم.

وقال الشافعي: ينبغي أن يكون أذانه على طهر، فإن أذن جنباً أجزأه.

 <sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٣١/١؛ المدونة، ١/٠٠؛ المرني، ص ١٢؛ انظر المغني، ١٩٩٨؛
 الإفصاح ١١٢/١.

### [١١٨] في المؤذن يستديرُ<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا: يستقبل بالشهادة القبلة، ويحول رأسه يميناً وشمالاً بالصلاة والفلاح، وإن استدار في الصومعة فحسن.

وكذلك قال الثوري غير أنه لم يذكر الاستدارة.

وسئل مالك عن المؤذن يستدير فأنكره وقال: لا أرى ذلك. ورواه ابن القاسم سماعاً.

وقال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: إن كان يريد بالاستدارة الإسماع فنعم، وإلا فلا.

وقال الليث: لا يبرح المؤذن مقامه الذي أذن فيه حتى يفرغ من أذانه كله.

وقال الشّافعي: يلتوي في حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، يميناً وشمالاً ولا يزيل قدماه.

وروى سفيان، عن عـون بن أبـي جحيفـة، عن أبيـه أنــه رأى بــلالًا أذّن فاستقبل القبلة وجعل إصبعيه في أذنيه وجعل يستدير.

وفي حديث آخر لسفيان، عن عون عن أبيه، عن بلال أنه كان يـدور في إقامته.

وفي حديث آخر: (إني جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان) (٢). وروى حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطأة، عن ابن أبي جحيفة، عن

<sup>(</sup>١) انسظر: الأصل، ١٢٩/١؛ المسدونية، ١٨٥١؛ المسزني، ص ١٢؛ انسظر: المغني، ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الترمذي في الصلاة، إدخال الإصبع في الأذان (١٩٧) وقال: (حسن صحيح).

أخرجه البيهقي في السنن، ٣٩٥/١؛ وأخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، ٢٠٢/١.

أبيه: (أنّ بلالًا أذّن بالبطحاء لرسول الله ﷺ فجعل إصبعيه في أذنيه وجعل يستدير)(١).

قال أبو جعفر: حدثناه محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج بن المنهال عن الحجاج.

## [119] في الأذان قبل طلوع الفجر(7):

قال أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر.

وقال أبو يوسف، ومالك، والأوزاعي، والشافعي: يؤذن للفجر خاصّة قبل طلوع الفجر.

شريك عن عليّ بن عليّ، عن إبراهيم قال: شيّعنا علقمة إلى مكة، فخرج بليل فسمعنا مؤذناً يؤذن بليل، فقال: أمّا هذا فقد خالف سنّة أصحاب محمّد عليه الصلاة والسلام، لوكان نائماً لكان خيراً له، فإذا طلع الفجر أذّن (٣).

# [١٢٠] في كيفيّة الأذان والإقامة والتثويب(٤):

قال أصحابنا، والشوري، والحسن بن حيّ: الأذان والإِقامة مثنىٰ مثنىٰ، ويقول في أوّل أذانه وإقامته: الله أكبر أربع مرات.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن، ٣٩٥/١.

وهذا الحديث قد تكلم في سنده: فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، كما أن حماداً روى عن عون بن أبي جحيفة مرسلًا، ولم يقل عن أبيه، وغير ذلك \_ إلَّا أن لهذه الرواية متابعة \_ انظر: السنن مع رد ابن التركماني، ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: الأصل، ۱۳۱/۱، ۱۳٤؛ المدونة، ١/٦٠؛ المزني، ص ١١؛ انظر: المغني، ۲۹۷/۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ١٤١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١٢٩/١؛ المختصر، ص ٢٤؛ المدونة، ١/٥٥، ٥٥؛ الأم، ١/٨٣؛ المزنى، ص ١٦؛ انظر: المغنى، ٢٩٢/١ وما بعدها.

[1/18]

قال: وروى الحسن بن زياد، عن أبي يوسف: أنه يقبول في أوّل/ الأذان والإقامة: الله أكبر مرتين.

قال أبو جعفر: وروى نحو ذلك أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة: (أن النبي على الأذان فقال في أوله: الله أكبر مرتين)(١).

قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن التثويب، فقال: حدثنا حماد عن إبراهيم: أن التثويب كان في صلاة الغداة ولم يكن في غيرها، وكان الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس حيّ على الصلاة مرتين، والفلاح مرتين.

. . . قال إبراهيم: ذلك حسن. وهو قول أبي حنيفة، وأبى يوسف.

قال أبو جعفر: ومعنى ما ذكره إبراهيم: أن الصلاة خير من النوم، يعني: في الأذان لصلاة الغداة بين حيّ على الفلاح وبين الله أكبر (٢).

وقال الثوري في التثويب: وهو قوله الصلاة خير من النوم، في نفس الأذان بعد قوله حيّ على الفلاح قال: وبلغنا عن أبي محذورة وبلال : أنّهما كانا يقولانه.

وقال الحسن بن حيّ : في الفجر وفي العشاء.

قال أبو جعفر: ولم نجد ذلك التثويب في [غير] (٣) الفجر عن أحد من الفقهاء غيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/١٣٠، وأخرجه مسلم في الصلاة، صفة الأذان (٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) وذكر محمد أن تثويبهم كان حين يفرغ المؤذن من أذانه (الصلاة خير من النوم). وأما ما أحدث الناس فهو ذكر الحيعلتين مرتين بين الأذان والإقامة. انظر: آثار محمد، ص ١٧؛ الهداية، ٢٦/١؛ موسوعة النخعي، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (في الفجر) والزيادة لاستقامة العبارة.

واتفق أصحابنا والثوري والحسن بن حي: أنه لا [ترجيع](١) في الأذان.

وقال مالك، والليث، والشافعي: يرجّع.

وقالوا جميعاً: يفرد الإقامة.

قال مالك: يقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة.

وقال الشافعي: مرتين.

قال مالك، واللَّيث: يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم.

وقال الشافعي في القديم: يقول، وقال في الحديث: لا يقول.

#### [171] إذا أذن وأقّام غيرُه $^{(7)}$ :

قال أصحابنا: لا بأس به. وهو قول مالك.

وقال الثوري، والليث، والشافعي: من أذن فهو يقيم.

قال أبو جعفر: روى عبد الرحمن بن زياد بن [أنعم] (٣) ، عن عبيد الله بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله على فلما كان أوان (١) الصبح ، أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة ، فجاء بلال ليقيم ، فقال رسول الله على : (إن أخا صداء أذن ، ومن أذن فهو يقيم) (٥) .

وقال: عبد الرحمن بن زياد ليس بالقويّ (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل (رجيع). والترجيع: أن يأتي بالشهادتين خافضاً بهما صوته ثم يرجعهما رافضاً بهما صوته». المغرب (راجع).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٣١/١؛ المدونة، ١/٥٩؛ الأم، ١/٨٦؛ المغني، ١/١٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (نعيم) والمثبت من المعاني. والتقريب، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) وفي معاني الآثار (الأول)، وفي نسخة أخرى (أذان) كما ذكر في هامش المعاني . ١٤٢/١

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: التقريب، ص ٣٤٠.

وروى أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدّه (حين أُري الأذان، أمر النبي على بلالاً فأذن ثم أمر عبد الله فأقام)(١). وهذا الحديث أحسن إسناداً من الأول، والنظر يدل عليه؛ لأن الإقامة ليست كبعض الأذان لسقوط الأذان في صلاة العصر بعرفات وثبوت الإقامة، فدل على أنها غير مضمنة به، فجاز أن يتولاها غير من تولّى الأذان.

## [۱۲۲] في صَلاة الرّجُل وحدهُ هل يؤذن؟ (٢):

[11/ب] قال/ أصحابنا: يستحب له أن يؤذن ويقيم، فإن كان في المصر واجتزأ بأذان الناس وإقامتهم، أجزأه، وأما المسافر فيصلي بأذانٍ وإقامة، وأكره أن يصلّي بغير أذان ولا إقامة.

وقال الثوري: لا يصلي في حضر ولا سفر إلاً بإقامة، وإن أذّن فحسن، وأن صلّى بغير إقامة عمداً، فليستغفر، ولا يجوز أن يجتزىء بإقامة أهل المصر.

قال مالك: ليس الأذان إلا في مسجد جماعة، ومساجد القبائل، والمواضع التي يجتمع فيها الأئمة، فأما سوى ذلك من أهل المصر والسفر فالإقامة تجزئهم.

وقال الأوزاعي: فيمن صلّى بغير إقامة: يعيد في الوقت، فإذا ذهب الوقت فقد مضت صلاته إلاَّ أن يكون أذن، فإن كان أذن أجزأ عنه.

وقال فيمن صلَّى وحده: تجزىء عنه الإقامة، والأذان أفضل.

قال أبو جعفر: إيجابه إعادة الصلاة لترك الإقامة لم نجده لأحد من الفقهاء غيره.

<sup>(</sup>۱) معاني الآثار، ۱/۱٤۲؛ وحديث رؤيا عبد الله الأنصاري، أخرجه أبو داود في الصلاة، كيف الأذان (٤٩٩)؛ الترمذي (١٨٩)، وقال حسن صحيح؛ ابن ماجه (٧٠٦)؛ ابن خزيمة، ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٣٢/١، ١٣٣؛ المدونة، ١/١٦؛ المزني، ص ١٢؛ انظر: المغني، ٣٠٢/١.

وقال الشافعي: لا أحبّ أن يصلّي في جماعة ولا وحده إلًّا بأذان وإقامة.

# [١٢٣] في المصلّي في مَسْجدٍ قد صلّى فيه أهله(١):

قال أصحابنا: يصلّي بلا أذان ولا إقامة، وهو قول الثوري، والليث.

وقال الليث: إن أقام لنفسه لم أكرهه.

وقال مالك، والأوزاعي: يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم.

وقال الشافعي في «المزني»: لا أحبّ لأحد أن يصلّي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة.

وحكى الربيع عنه: أنه إذا صلّى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة، فالإقامة تجزئه، ويجوز أيضاً أن يصليها بلا أذان ولا إقامة، ويقيم أحبّ إليّ.

#### [١٢٤] في الصّلوات الفوائت هَل تقضى بأذان وإقامة (٢):

قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة: أن يصليّها بأذان وإقامة.

وقال محمد بن الحسن في الإملاء: إذا فاتته صلوات، فإن صلاهنّ بإقامة إقامة كما فعل النبي على يوم الخندق، فحسن، وإن أذّن لكل واحدة فحسن، ولم نجد خلافاً (٣).

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: يصلّي كل واحدة بإقامة إقامة.

وقال الثوري: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة.

قال أبو جعفر: (وروى أبو سعيـد في يوم الخنـدق: أن النبـي ﷺ أمر بـــلالًا

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٣٢/١؛ المدونة، ١٦١/١؛ المنزني، ص ١٢؛ الأم، ١٧٨١؛ انظر: المغنى، ١٣٠١؛ الأم، ٨٧/١؛ انظر:

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/١٣٠؛ المدونة، ٢/٢١؛ المزنى، ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الآثار (لمحمد بن الحسن)، ص ٢٧.

فأقام للظهر فصلاها، ثم أمره فأقام للعصر فصلاها، ثم أمره فأقام للمغرب، ثم أمره فأقام للعشاء)(١). ولم يذكر فيه الأذان، والعشاء كانت مفعولة في وقتها غير فائتة. فعلم أن مراده أنه أقامها بما ينبغى أن يقام لها من الأذان والإقامة.

وقد روى أبو قتادة عن عمران بن حصين: أن النبي على حين فاتته صلاة الفجر في السفر صلّاها بأذان وإقامة (٢٠).

## [١/١٥] [١٢٥] في المرأة تصلّى هل تؤذن؟ / (٣):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والليث: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال مالك: وإن أقامت المرأة فحسن.

وقال الأوزاعي: في المرأة تصلّي بالنساء: تؤذن إذا شاءت أذاناً، وتقيم. فأباح لها ترك الأذان إذا صلّت بجماعة النساء.

وقال الشافعي: وأحب للمرأة أن تقيم، فإن لم تفعل أجزأها.

## [١٢٦] في الجلسة بعد أذان المغرب<sup>(٤)</sup>:

قال أبو حنيفة: إذا أذن للمغرب أقام ولم يجلس.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يجلس بينهما جلسة خفيفة.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الأذان، الأذان للفائت من الصلوات، ١٧/٢؛ وابن حبان في صحيحه: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بطوله مسلم في المساجد، قضاء الصلاة الفائتة (٦٨٢). انظر أيضاً السنن الكبرى، ٤٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٣٢/١؛ التفريع، ٢٢١/١؛ المزني، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١٤٠/١.

#### [١٢٧] في المصلي يسمع الأذان(١):

قال أبو جعفر: لم نجد عن أحد من أصحابنا فيه منصوصاً، وقد حدث ابن أبي عمران، عن ابن سماعة، عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله: أشهد أن محمداً رسول الله، ولم يقل: حيّ على الصلاة أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان.

قال أبو جعفر: وقول محمد كقول أبي حنيفة؛ لأنه يقول فيمن يجيب إنساناً وهو يصلّي بلا إله إلا الله، أن صلاته فاسدة.

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن من قولهم: إن من سمع الأذان في الصلاة لا يقول فيها.

وقال مالك: إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة، فلا تقل مثل ما يقول، وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول: التكبير والتشهد.

وقال الليث مثل قـول مالـك إلاً أنه قـال: ويقول مـوضع حيّ على الصـلاة والفلاح: لا حول ولا قوة إلاً بالله.

وقال الشافعي: إذا فرغ من الصلاة قاله.

قال أبوجعفر: ردّ السلام وتشميت العاطس يجب على غير المصلّي، لا يجب على المصلّي، فكان الأذان مثله.

# [١٢٨] في مواقيت الصَّلاة (٢):

آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثليه.

وروى الحسن بن زياد عنه: أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٥؛ المزنى، ص ١٢؛ القوانين، ص ٦٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر الأصل، ۱٤٤/۱ ـ ۱٤٤ معاني الآثار، ۱/۲۷۰؛ المدونة، ۱/۵۰، ۵۰؛ الأم،
 ۲/۲۷؛ المزنى، ص ۱۱.

وقال أبويوسف، ومحمد، والثوري، والحسن بن حيّ، والشافعي: إلى المثل.

وقال مالك: وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس.

وقال أبو حنيفة: وقت العصر من حين يصير الظل مثلين.

وقال أبو يـوسف، ومحمـد، والثـوري، والحسن بن حيّ: من حين يصيـر الظل مثله.

وقال أبويوسف، ومحمد، ومالك، والثوري، والحسن بن حيّ: لوقت صلاة المغرب أولٌ وآخرٌ كسائر الصلوات.

وقال الشافعي: ليس للمغرب إلاَّ وقت واحد.

ثم قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حيّ : آخر وقتها أن يغيب الشفق.

وقال أبو حنيفة: الشفق البياض.

وقال أبو يوسف: الشفق الحمرة.

وقال مالك: وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر(١).

وقال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حيّ، والشافعي: أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق.

[10/ب] وقال أصحابنا: المستحب إلى ثلث الليل، ويكره تأخيرها إلى/ بعد نصف اللّيل ولا يفوت إلاّ بطلوع الفجر.

وقال الثوري: أول وقت العشاء إذا سقط الشفق إلى ثلث الليل والنصف بعده. وذكر نحوه عن الحسن بن حيّ.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المؤلف عن الإمام مالك بالنسبة لوقت الضرورة، وأما بالنسبة لغير الضرورة فإنه أنكر إنكاراً على من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل، انظر: التفريع، ٢٢٠/١؛ مع المدونة.

وآخر وقت الفجر: طلوع الشمس، عند أصحابنا والثوري والشافعي.

وذكر ابن القاسم عن مالك قال: وقت الإغلاس والنجوم بادية مشتكبة، وآخر وقتها: إذا أسفر.

وقال أصحابنا: يسفر بالفجر في سائر الأوقات وهو أفضل. وهو قول الثوري، والحسن بن حيّ.

وقال الشافعي، والأوزاعي والليث: يصلّيهما في آخر الوقت.

وقال أصحابنا: يصلّي الظهر في الشتاء في أول الوقت ويؤخرها في الحرّ حتى يبرد.

وقال مالك: يصليها والفيء ذراع.

وقال الليث، والشافعي: يصليها في أول الوقت.

وقال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي: يصلّي العصر في الصيف والشمس بيضاء نقية.

قال جرير: كان سفيان يؤخر العصر.

وقال الليث، والشافعي: يصلي الصلوات كلَّها في أوائل أوقاتها.

وقال الشافعي: إلاَّ في شدة الحرِّ فإنه يبرد بالظهر إذا كان إماماً.

وقال الأوزاعي: كان عمر بن عبد العزيز يصلّي الظهر في الساعة الثامنة، والعصر العاشرة حين يدخل.

واستحب أصحابنا والزهري تعجيل المغرب.

وقال مالك: يعجلها المقيم، ولا بأس للمسافرين أن يمدوا الميل ونحوه عند غروب الشمس ثم ينزلوا ويصلوا.

قال أصحابنا: المستحب من العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل.

وقال الشافعي: المستحب أول الوقت. وهو قول مالك.

## [١٢٩] في الشَّفق(١):

قال عمر بن عبد العزيز وأبوحنيفة: هو البياض.

وقال أبو يـوسف والثوري والحسن بن حي، وابن أبـي ليلى والشـافعي: هو الحمرة.

#### [١٣٠] في وقت صَلاة الجمعَة (٢):

قال أصحابنا، والحسن بن حيّ، والشافعي: وقت صلاة الجمعة هو الظهر، فإن فات وقت الظهر لم تصلى الجمعة.

وقال مالك: يصليها إلى غروب الشمس.

وقال أصحابنا: إن دخل وقت العصر وقد بقي عليه من الجمعة سجدة أو القعدة، فسدت ويستقبل الظهر.

وقال الشافعي: إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهراً.

قال أبو جعفر: لما كان فعل الجمعة مانعاً من قبل النظهر دون سائر فعل الصّلوات، دلّ على أن الجمعة كالنظهر في سائر الأيام، فثبت أن وقتها وقت الظهر.

### [١٣١] في وقت قيام المأموم إلى الصّلاة(٣):

لم يختلف أصحابنا: أنهم إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد لا يقومون في الصف إلَّا إذا قال المؤذن حيّ على الفلاح عند أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣؛ المزني، ص ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٣٥؛ الأم، ١٩٤/١؛ المزني، ص ٢٧؛ المدونة، ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٨/١، ١٩؛ المدونة، ٢/٢١؛ المهذب، ٧٧/١.

واتفق أبو حنيفة، وزفر، والثوري: أن الإمام يكبّر قبل فراغ المؤذن فقال/ [١٦/أ] أبو حنيفة، والثوري: إذا قال: قد قامت الصلاة كبّر الإمام وكبّر القوم.

وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة نهض الإمام فقاموا في الصفوف فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة ثانية كبر الإمام والقوم، ثم إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد.

وقال أبويوسف ومحمد، ومالك، والشافعي: لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

ذكر أبو جعفر محمداً مع أبي يوسف وهو مع أبي حنيفة، رواه أبو جعفر عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن علي بن سعيد، عن محمد: أحتج لمن قال: يكبّر بعد فراغ المؤذن (بحديث البراء أن النبي على كان إذا أقيمت الصّلاة مسح صدورنا وقال: رصوا المناكب بالمناكب، والأقدام بالأقدام، فإن الله يحب في الصلاة ما يحبّ في القتال، كأنهم بنيان مرصوص)(۱).

ولحديث حميد عن أنس: (أقبل علينا رسول الله على قبل أن يكبّر ويدخل في الصلاة فقال: أقيموا صفوفكم وتراصّوا فإني أراكم من وراء ظهري)(٢). قال: ويحتمل أن يكون لتعليم القيام، لا لأن من السنة ترك التكبير حتى يخرج من الإقامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة تسوية الصفوف (٦٦٤)، والنسائي، ٢/٨٩.

وعن البراء أيضاً عند أبي داود (كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله ﷺ طويلًا قبل أن يكبر) (٥٤٣)، وفيه مجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأذان، تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (٧١٩)، ومسلم في الصلاة، تسوية الصفوف (٤٣٣، ٤٣٤). وغيرهما من أصحاب السنن جامع الأصول، ٥٠٧/٠.

قال أبو بكر الرازي: ليس في الحديث ذكر فراغ المؤذن، ويحتمل أن يكون قد كان يقوله قبل فراغه.

قال أبو جعفر: وذكر حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان عن بـ لال قال: قلت لرسول الله ﷺ: لا تسبقني بآمين (١). وهذا يدل على أنه كان يكبّر قبل فراغه.

### [۱۳۲] متى يكبّر المأموم؟(٢):

قال أبو حنيفة، وزفر ومحمد، وعبيد الله بن الحسن، والثوري: يكبرون مع تكبير الإمام.

قال محمد: فإن فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه.

وقال الثوري: يجزئه.

وقال أبو يوسف، ومالك، والشافعي: لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير. احتج بحديث أبي موسى عن النبي على: (إذا كبر الإمام فكبروا) (٣)؛ يدل على أنهم يكبرون معه، كقوله: (وإذا ركع فاركعوا).

قال أبو جعفر: وهذا لا يـدل على أن تكبيرهم يكـون معاً؛ لأنـه يجوز أن يقول: ركع فـلان وسجد، إذا صـار في حال الـركوع والسجـود وإن لم يفرغ منـه ولا يجوز أن يقال: كبّر قبل فراغه من التكبير حتى يبتدئه.

واحتج أيضاً لمن قال: يكبّر بعده: أن المأموم إذا أمر أن يدخل في صلاة الإمام بالتكبير، والإمام إنما يصير داخلًا فيها بالفراغ من التكبير فكيف يصحّ دخول المأموم في صلاة لم يدخل فيها بعد؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ورَوَى بطريق عبد الواحد عن عاصم مرسلًا، وعلق على ذلك ابن التركماني، انظر: السنن، ۲۲/۲، ۲۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٨/١، ١٩؛ المدونة، ١/٤٢؛ المهذب، ٧٧/١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، في الصلاة، التشهد في الصلاة (٤٠٤)؛ وأبوداود (٩٧٢)؛ النسائي،
 ٩٦/٢.

# [١٣٣] في رفع اليدين في تكبير الافتتاح والرّكوع(١):

قال/ أصحابنا، وابن أبي ليلي، والثوري، والحسن بن حيّ: لا يـرفع يـديه [١٦/ب] إلّا في تكبيرة الافتتاح.

وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة، لا في خفض ولا رفع.

قال: وافتتاح الصلاة يرفع شيئًا قليلًا إن رفع.

قال ابن القاسم: ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف. هذه رواية ابن القاسم، وحكى ابن وهب عنه أنه يرفع يديه للركوع، وبعد أن يرفع رأسه من الركوع.

روى عنه أشهب: أنه لا يرفع إلَّا في التكبيرة الأولى.

وقال أشهب عنه أيضاً: إن الإمام يرفع يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده.

وقال أبو بكر بن عياش: ما رأيت فقيهاً يرفع يديه من غير التكبيرة الأولى.

وعن علي رضي الله عنه، وابن عمر: (أنهما كانـا لا يرفعـان أيديهمـا إلّا في افتتاح الصلاة)(٢).

قال الشافعي: يرفع يديه لافتتاح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه منه، ولا يرفع في شيء من السجود، وفي القيام منه.

وقال أصحابنا: يرفع يديه للتكبيرة الأولى حذو أذنيه.

وقال الشافعي: يرفعهما حذو منكبيه.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٣/١؛ المدونة، ١٨/١، ٦٩؛ المزني، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الروايات بالتفصيل: المنتقى شرح الموطأ للباجي، ١٤٢/١؛ قوانين الأحكام الشرعية، ص ٧٣.

## [١٣٤] في نظر المصلي إلى أين يكون؟(١):

قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حي، والشافعي: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

وقال مالك: يكون نظره أمام قبلته.

وقال شريك بن عبد الله: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى قدميه، وفي السجود، إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره.

## [١٣٥] في ذكر الاستفتاح (٢):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي: يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره.

وروي عن أبي يوسف أنه يقول معه: وجهت وجهي . . يبدأ بأيهما شاء .

وابن القاسم كان يقول: لا نرى أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، ولا نعرفه.

قال: ولا يقوله الإمام ولا المأموم ولا من يصلَّى وحده (٣).

وقال الشافعي: يقول: وجهت وجهي.

أبو سعيد عن النبي على (أنه كان إذا كبّر يقول: سبحانك اللهم وبحمدك)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٨/١؛ المدونة، ١١/١؛ المزني، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٣/١؛ المدونة، ٢/١١؛ المزني، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) هذه الأقوال كلها مستندة إلى الإمام مالك عن ابن القاسم. قال ابن القاسم: وكان مالك لا يرى...» انظر: المدونة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ١٩٧/١؛ أبوداود في الصلاة من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم. (٧٧٥)، وقال أبوداود «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً، الوهم في جعفر» والترمذي (٢٤٢) وقال: «حديث أبي سعيد أشهر =

وروى إبراهيم عن علقمة، والأسود: (أنهما سمعا عمر كبّر فرفع صوته، وقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك، ليتعلموا)(١).

## [١٣٦] في التعوّد في الصّلاة قبل القراءة (٢):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: يتعوذ قبل القراءة.

وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة، ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ.

وروى أبو سعيد وجبيـر بن مطعم (أن النبـي ﷺ كـان يتعوَّذ في صلاته قبـل القراءة)(٣).

# [١٣٧] في قراءة بسم اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم في الصلاة (٤):

قال أصحابنا، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن حي، والشافعي: يقرأ في كل ركعة.

وقال/ مالك: لا يقرأ في المكتوبة سراً ولا جهراً، وفي النافلة إن شاء فعل [١٧١/أ] وإن شاء ترك.

وقال أصحابنا، والثوري: يخفى.

حديث في هذا الباب، وقال في الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود. . . » والنسائي، ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>١) معانى الآثار، ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٣/١؛ الأم، ١٠٧/١؛ المزنى، ص ١٤؛ المدونة، ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني الآثار، ١٩٧/١، ١٩٨١؛ وحديث أبي سعيد أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، ما يقول عند افتتاح الصلاة ٢٤٢، وقال: «وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب».

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٣/١، ٤؛ الأم، ١٠٨/١؛ المزني، ص ١٤؛ المدونة، ١٠٤٠.

وقال ابن أبـي ليلى: إن شاء جهر وإن شاء أخفى.

وقال الشافعي: يجهر به(١).

## [١٣٨] في وَضع اليَمين على اليَسار(٢):

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي: يضع يمينه على يساره.

قال أصحابنا: تحت السرّة.

وقال الشافعي: عند الصدر.

وقال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل في صلاة النوافل في طول القيام، وتركه أحبّ إليّ.

وقال اللّيث: يسدل اليمين في الصّلاة، أحبّ إلي أن لا يطيل القيام فلا بأس أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى.

وقال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك.

حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن صهبان، عن علي رضي الله عنه في قوله عز وجل: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ الله عنه في قوله عز وجل: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ الله عنه في الصّلاة (٣).

## [١٣٩] في الإمام هل يقول آمين؟(٤):

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي، والليث: يقولها الإمام، ويقولها من خلفه. وقال مالك: لا يقولها الإمام، ويقولها المأمومون، وإن كان وحده قالها.

<sup>(</sup>١) انظر بالتفصيل أدلة هذه الأقوال: معانى الآثار، ١٩٩/١ - ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٧/١؛ المختصر، ص ٢٦؛ المزنى، ص ١٤؛ المدونة، ٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (للجصاص)، ٤٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١١/١؛ الأم، ١٠٩/١؛ المزنى، ص ١٤؛ المدونة، ١٧/١.

وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي على قال: (إذا أمّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له، ما تقدم من ذنبه)(١).

#### [١٤٠] في مقدار القراءة (٢):

قال أبو حنيفة، وأبو يـوسف: يطيل الركعـة الأولى من صلاة الفجـر على الثانية، وركعتا الظهر سواء.

وقال محمد، والثوري: يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلُّها على غيرها.

قال: ولم نجد عن مالك في ذلك شيئاً منصوصاً إلا أن تقديره للقراءة يدل على أنه كان يرى التسوية دون التفصيل(٣).

وقال الشافعي: وأحب أن يقرأ المصلّي بعد أم القرآن بسورة، فإن قرأ ببعض سورة أجزأ، وأحب إلي أن يكون أقل ما يقرأ معها في الركعتين قدر أقصر سور القرآن مثل: إنا أعطيناك، وفي الأخريين، أم القرآن وآية، وما زاد فهو أحب إليّ ما لم يكن إماماً (فيقل)(٤).

أبو جعفر في حديث أبي قتادة، (كان النبي عَلَيْ يقرأ بنا في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر، ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في

<sup>(</sup>١) موطأ الإمام مالك، ٧/١؛ وأخرجه الشيخان: البخاري، في الأذان جهر الإمام بالتأمين (٧٨٠)، ومسلم في الصلاة، التسميع والتحميد والتأمين (٧٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٦٢/١؛ المختصر، ص ٢٨؛ المدونة، ١/٧٦؛ الأم، ١٠٩/١.

 <sup>(</sup>٣) «وقال مالك: ويستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر، وتخفيفها في العصر والمغرب،
 وتوسطها في العشاء الأخيرة...» التفريع، ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) في الأم الكلمة (فيثقل عليه) ١٠٩/١.

صلاة الصبح يطيل في الأولى ويقصر في الثانية)(١).

وفي حديث أبي سعيد الخدري (كان رسول الله على يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين نصف ذلك، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية/ وفي الأخريين قدر نصف ذلك)(٢). فدل هذا الحديث على التسوية بين القراء في الأوليين من الظهر والعصر.

قال: وهذا القياس لأن الأخريين لمّا تساويا وجب أن يتساوى الأوليان.

وحديث [سعد] (٣) حيث قال لعمر: (أمّا أنا فأمدّ في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله على فقال عمر: ذاك النظن بك) (٤). وذلك يدل على التسوية.

### [١٤١] في القراءة خلف الإمام(٥):

قال أصحابنا، وابن أبى ليلى، والثوري، والحسن بن حى: (لا يقرأ فيما

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ٢٠٧/١.

وأخرجه الشيخان (مطولًا): البخاري في صفة الصلاة، يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (٧٧٦)؛ ومسلم في الصلاة، القراءة في الظهر والعصر (٤٥١)؛ وأصحاب السنن: جامع الأصول، ٧٣٩٠.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢٠٧/١؛ أخرجه مسلم (مطولاً) في الصلاة، القراءة
 في الظهر والعصر (٤٥٢)؛ وأبو داود (٨٠٤)؛ والنسائي، ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (سعيد) والمثبت هو الصحيح: (سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في قصة شكوى أهل الكوفة في سعد عند عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري مختصراً في الأذان، يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين (٧٧٠)؛ ومسلم، في الصلاة، القراءة في الظهر والعصر (٤٥٣)؛ وبعض أصحاب السنن، جامع الأصول، ٥/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٢٧؛ المزني، ص ١٥؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ٧٩/١، ٨٠.

جهر ولا فيما أسل (١).

وقال مالك: يقرأ فيما أسرّ ولا يقرأ فيما جهر.

وقال الشافعي: يقرأ فيما جهر وفيما أسرّ.

في رواية المزني وفي البويطيّ: أنه يقرأ فيما أسرّ بأم القرآن وسورة في الأوليين، وأم القرآن في الأخريين، وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلاّ بأم القرآن.

قال البويطى: وكذلك يقول الليث والأوزاعي.

قال أبو جعفر: وروى سليمان بن حيّان قال: حدثنا ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا) (٢).

وروى جرير بن عبد الحميد، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير، عن حِطّان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين مكررة في النسخة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢/٧١١؛ وبهذا اللفظ؛ أخرجه أبو داود في الصلاة، الإمام يصلي قعوداً (٦٠٤)؛ «قال أبو داود: وهذه الزيادة (إذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد»، وهو من رواة الطحاوي؛ والنسائي في الافتتاح، تأويل قوله عز وجل (وإذا قرىء القرآن)، ٢/١٤١؛ ابن ماجه في الصلاة، إذا قرأ الإمام فأنصتوا (٤٤٨)، «وقال السندي هذا الحديث صححه مسلم، ولا عبرة بتضعيف من ضعفه».

كما قال المنذري في قول أبي داود (وهذه الزيادة): «وفيما قاله نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، وقال: «علي بن عمر سالم بن نوح ليس بالقوي»، السنن الكبرى، ١٩٦/٢؛ لكنه ليس من رواة الطحاوي في سنده.

وروى المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة بإسناده مثله.

فإن قيل: ليس يقول هذا الكلام غير أبي خالد سليمان بن حيّان في حديث أبي هريرة، وغير جرير والمعتمر في حديث أبي موسى.

قيل له: لم يخالفهم في ذلك أحدٌ هو أتقى منهم، فزيادتهم مقبولة.

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي على من وجه صحيح: إذا قرأ فأنصتوا؟ فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبوخالد، والحديث الذي رواه جرير، عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه.

قلت: نعم قد رواه المعتمر.

فقال: فأي شيء تريد، فقد صحّح أحمد هذين الحديثين!؟(١).

#### [١٤٢] في السّدل في الصّلاة(٢):

كره أصحابنا السّدل في الصلاة. وهو قول الثوري.

قال أبو يـوسف والثوري: والسّدل أن ترخي طرف ثوبك بين يديك كما تصنع اليهود.

وقال الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف.

وقال مالك: لا بأس بالسَّدل في الصلاة وغيرها.

## [١٤٣] في عَدّ الآي<sup>(٣)</sup>:

[1/1٨] قال أبو حنيفة ومحمد: يكره عدّ الآي في الصلاة/.

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل أحمد، رواية عبد الله، ٢/٤٥١؛ ومسائل أحمد بروايـة صالـح، ٢٠١/٢؛ المغنى، ٤٠٤/١، ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٤٣٠؛ المدونة، ١٠٨/١؛ المهذب، ١٠٨/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير، ص ٧٧؛ آثار أبي يوسف، ص ٣٥.

وقال إبراهيم، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي: لا بأس بعدّ الآي في الصلاة.

وقال المعلىٰ عن أبي يوسف: لا بأس بعدّ الآي في التطوع.

وقال مالك: لا بأس بعد الآي بيده في الصلاة. رواه ابن وهب عنه.

وروى ابن عبد الحكم عنه: أنه لا بأس بـه إذا كان المصلّي لا يحصي إلاّ بذلك.

وقال الشافعي: تركه أحبّ إليّ.

#### [١٤٤] فيمًا تجزىء به الصَّلاة من القراءة(١):

قال أبو حنيفة: أقلَّه آية.

وقال أبو يوسف ومحمد: أقلّه ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدّين.

قال ابن سماعة عن محمد: أسوّغ الاجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة، نحو الحمد لله، ولا أسوّغه في حرف لا يكون كلاماً.

وقال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد.

وقال الشافعي: أقل ما يجزىء فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسن حمد الله وكبر مكان القراءة، لا يجزئه غيره، وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ سبع آيات بعددها، لا يجزئه دون ذلك، وإن ترك من فاتحة الكتاب حرفاً وخرج من الصلاة فأعاد.

#### [١٤٥] في القراءة في الصّلاة في المصحف(٢):

قال أبو حنيفة: صلاته فاسدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۲۷۷/۱؛ المختصر، ص ۲۸؛ المدونة، ۲/٥٦؛ المرني، ص ٥١؛ المغنى، ۲//۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢٠٦/١؛ المدونة، ٢٢٣/١.

وقال أبو يوسف، ومحمد، والثوري والحسن بن حيّ: يكره. وقال مالك: لا بأس به للإمام في رمضان.

قال أبو جعفر: احتج من أجازه بحديث علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة. قالت: أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله ﷺ خميصة شاميّة لها علم، فشهد بها الصّلاة فلما انصرف قال: (ردّي هذه الخميصة إلى أبي جهم؛ فإنى نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)(١).

فلما لم يفسد نظره إلى الخميصة صلاته كذلك النظر إلى المصحف، فيقال له: إن نظير ذلك أن ينظر إلى المصحف من غير قراءة فلا، ونظير القراءة في المصحف أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن، فيأخذ بقلبه، فهذا مما لا خلاف فيه أنه يفسد صلاته.

وقالوا: إن أخذه ما في المصحف بقلبه كنطقه بلسانه، ولو نطق بالقرآن لم يفسد كذلك أخذه بقلبه، ولو نطق بالحساب أفسد، كذلك أخذه بقلبه.

فيقال له: لو كان كذلك لوجب أن يكون نظره إلى ما في المصحف، وأخذه له بقلبه كنطقه بلسانه، فكان يجب أن يجزىء من تلاوته وهو لايقول ذلك، فثبت بذلك أن صلاة غير متأمل غير القرآن إذا أخذه بقلبه إنّما بطلت؛ لأن ذلك عمل كسائر الأعمال المنافية للصلاة، فوجب أن يكون أخذه القرآن بقلبه من المصحف بنظره، كعمله بيده يكتبه إياه فيفسد صلاته.

# [١٨٨] في الذكر عند/ تغير الأحوال بالمصلي(٢):

قال أصحابنا: ينحط للسجود والركوع وهو يكبر، وكذلك يرفع ويذكر في

<sup>(</sup>۱) أخرج الحديث بهذا السند البيهقي في السنن الكبرى، ٣٤٩/٢؛ ولكن شواهده في الصحيحين وغيرهما: البخاري، في الصلاة، إذا صلى في ثوب له أعلام (٣٧٣) ومسلم في المساجد، كراهية الصلاة في ثوب له أعلام (٥٥٦)، والموطأ، ٩٧/١؛ وأصحاب السنن، جامع الأصول، ٤٦٣/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٥؛ المدونة، ١/٧٠؛ المزنى، ص ١٤.

حال الرفع، وكذلك قال مالك، إلا في القيام من الجلسة الأولى لا يكبر في حال القيام حتى يستتم قائماً.

وقال الثوري والشافعي كقول أصحابنا.

وروى عبد الله بن مسعود قال: (رأیت رسول الله ﷺ یکبر في کـل رفع وخفض)(۱).

فأخبر أن الذكر كان في حال الرفع والخفض، ولما اتفقوا في سائر الرفع والخفض أن الذكر مفعول فيه، وجب أن يكون كذلك حال القيام من الجلسة الأولى.

## [۱٤۷] في تسبيح الرّكوع والسّجود(٢):

قال أصحابنا، والشوري، والشافعي: يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وفي السجود ثلاثاً: سبحان ربي الأعلى.

وقال الثوري: يستحب للإمام أن يقولها خمساً في الركوع والسجود، حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات.

وقال ابن القاسم عن مالك في الركوع: إذا أمكن ولم يسبّح فهو مجزىء عنه. وكان لا يوقت تسبيحاً.

وقال مالك في السجود والركوع: في قول الناس في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، لا أعرفه ولم أجد فيه دعاءً مؤقتاً.

قال: ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع، ويمكّن جبهته من الأرض في السجود وليس فيه عنده حدّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الصلاة، ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود، ص ٢٥٣، ٢٥٧؛ وقال: «حديث حسن صحيح». النسائي، في الافتتاح، الرخصة في ترك رفع اليدين، ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٥/١؛ المزني، ص ١٤؛ المدونة، ٧٠/١، ٧١.

#### [١٤٨] في الإمام هل يقول ربنا لك الحمد:

قال أبو حنيفة: لا يقول الإمام ربنا لك الحمد، إنما يقول: سمع الله لمن حمده.

وقال مالك: (يقولها المأموم)(١).

[وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي: يقولها الإمام أيضاً](٢).

قول النبي ﷺ: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) (٣). أيوجب له الاقتصار على ربنا ولك الحمد.

فإن قيل: يقوله اتباعاً للإمام، قيل له: يلزمه ذلك في كل ذكر؛ لأنه لا خلاف أن الإمام يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ولا يقرأ المأموم السورة عند الجميع.

(۱) ما بين القوسين من هامش المخطوطة، وفي صلب المخطوطة. (في الإمام هل يقول: ربنا لك الحمد (مضروبة هكذا) سمع الله لمن حمده. قال أصحابنا والثوري ومالك: يقول الإمام ربنا لك الحمد قول النبى على الله المحمد قول النبى المحمد المحمد قول النبى المحمد المحمد قول النبى المحمد قول المحمد قول المحمد قول النبى المحمد قول النبى المحمد قول المحمد المحمد قول المحمد قول المحمد قول المحمد قول المحمد قول المحمد المحمد قول المحمد ا

والظَّاهر من عرض سياق العبارة في الصلب أنه وقع خطءٌ وسقطٌ، ومن ثم ذكر في الهامش. إلاَّ أن العبارة غير مستوفية تماماً.

(٢) ولذلك زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة، لأن الصاحبين أبا يـوسف ومحمـد يقولان: بأن الإمام يقول أيضاً: (ربنا لك الحمد).

وقال الشافعي أيضاً بأن الإمام يقول ذلك.

انظر: المختصر، ص ٢٧؛ القدوري، ص ٩؛ المزني، ص ١٤؛ المدونة، ٧١/١.

ولعل عبارة المؤلف بعد الزيادة كانت هكذا تقريباً، ويدل على ذلك أسلوبه وعرضه في بقية المسائل. . والله أعلم.

(٣) الحديث أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري في الأذان،
 فضل اللهم ربنا لك الحمد (٢٩٦)؛ ومسلم، في الصلاة، التسميع والتحميد (٤٠٩)؛
 الموطأ، ١٨٨١؛ وأصحاب السنن، جامع الأصول، ٤٤٩/٩.

# [١٤٩] في وضع اليَدين للسّجود(١):

قال أصحابنا: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام، رفع يديه قبل ركبتيه.

قال الثوري: لتضع ركبتيك قبل يديك.

قال مالك: يضع أيّهما شاء قبل الآخر.

قال الشافعي: يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه.

وروى أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن ليضع يديه ثم ركبتيه)(٢).

وروى وائل بن حجر أن النبي ﷺ كان إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه (٣).

الحديث الأول يبطل الذي ذكره مالك.

قال أبو جعفر: اتفقوا/ أنه يضع رأسه بعد يـديه وركبتيـه ثم يرفعـه قبلهما. [١٩١] ثم لما كانت اليدان متقدمتين في الرفع فوجب أن تكونا مؤخرتين في الوضع.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١١/١؛ المدونة، ٧٠/١؛ المزني، ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) روى الطحاوي الحديث بهذا اللفظ (يديه ثم ركبتيه) معاني الآثار، ٢٥٤/١؛ وفي رواية أبي داود بهذا السند بلفظ: (... وليضع يديه قبل ركبتيه). في الصلاة، كيف يضع ركبتيه قبل يديه (٨٤٠). والترمذي في الصلاة، في موضع الركبتين قبل اليدين (٢٦٩)، وقال: (غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلاً من هذا الوجه)؛ والنسائي، ٢٠٧/٢.

وعلق الخطابي على رواية أبي داود: «حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، وزعم بعض العلماء، أن هذا منسوخ، وروى فيه خبراً.. عن مصعب بن سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين». سنن أبي داود، ٢٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ١/٥٥٠؛ أبو داود (٨٣٨)؛ والترمذي (٢٦٨) وقال: «حسن غريب لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك. وذكر أن هماماً رواه عن عاصم هذا مرسلًا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر». النسائي، ٢٠٧/٢.

#### [١٥٠] في كيفية الجلوس في الصّلاة(١):

قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حي: ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. هذا في الرجل. وكذلك قول الشافعي إلا في الجلوس في الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، فإنه إذا قعد أماط رجليه جميعاً، فأخرجهما عن وركه اليمنى وأفضى بمقعدته إلى الأرض، وأضجع اليسرى ونصب اليمنى، وكذلك القعدة في صلاة الصبح.

وقال مالك: يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى.

وأما جلوس المرأة فإن أصحابنا قالوا: تقعد كأستر ما يكون لها.

وقال الثوري: تسدل رجليها من جانب واحد. ورواه عن إبراهيم.

وقال الشعبي: تقعد كيف تيسر عليها.

وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربّعات.

وقال مالك: جلوس المرأة كجلوس الرجل.

وقال الشافعي: تقعد المرأة كأستر ما يكون لها.

في حديث وائل بن حجر (فلما قعـد رسـول الله ﷺ للتشهّـد فـرش رجله اليسرى ثم قعد عليها)(٢).

وفي حديث أبي حميد السّاعدي (أن النبي ﷺ لما قعد في الجلسة الأولى ثنّى رجله اليسرى، فقعد عليها، وفي الجلسة الأخيرة التي يكون فيها السلام، أخرج

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٧/١؛ المزني، ص ١٥؛ المدونة، ٧٢/١، ٧٣؛ التفريع، ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢/٢٥٩؛ والترمذي في الصلاة، كيف الجلوس في التشهد (٢٩٢)، وقال: (حديث حسن صحيح)، ص ٩٠.

رجله اليسرى، وقعد متورِّكاً على شقه الأيسر)(١).

قال أبو جعفر: وحديث أبي حميد رواه عبد الحميد بن جعفر وهو ضعيف عندهم (٢).

وقد خولف في إسناده (٣).

# [١٥١] إِذَا نهضَ من السَّجُود هَل يقعد ثم يقُوم؟ (٤)

قال أصحابنا، ومالك، والثورى: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس.

وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا رفع من السجدة جلس ثم نهض معتمداً بيديه على الأرض حتى يعتدل قائماً (٥).

قال أبو جعفر: في حديث أبي حميد الساعدي (أن النبي على لما رفع من السجدة قام ولم يقعد). وفي حديث مالك بن الحويرث (أنه قعد ثم قام)(٢). ويجوز أن يكون قعوده كان لعلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، بهذا اللفظ، ١/ ٢٥٨.

وأصله عند البخاري مطولاً في الأذان، سنّة الجلوس في التشهد (٨٢٨)؛ وأبو داود، في الصلاة، من ذكر التورك (٩٦٣، ٩٦٧)؛ والترمذي (٢٩٢)، «وقال حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر عنه: «صدوق رمي بالقدر، وربما وهم».

التقريب، ص ٣٣٣. وقال أيضاً في معرض رده على الطحاوي: «أما تضعيف الطحاوي فهو مذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه فيه». الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى الآثار، ١/٢٥٩ ـ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٧/١؛ المدونة، ٧/١؛ المزنى، ص ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: معانى الآثار، ٢٦٠/١؛ وفي رواية لأبسى داود (٩٦٦).

<sup>(</sup>٦) حديث مالك أخرجه البخاري في الأذان، من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض (٨٢٣).

وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي على في تعليم الأعرابي: (ثم اسجد فاعتدل ساجداً ثم قم)(١). ولم يأمره بالقعدة، فهو أولىٰ.

وقد اتفقوا أنه يرفع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام، فلو كانت القعدة مسنونة لكان الانتقال إلى القيام بالذّكر كسائر أحوال الانتقال.

#### [١٥٢] في كيفيّة التشبهُّد (٢):

قال أصحابنا، والثوري: يتشهد بتشهد ابن مسعود (٣).

[۱۹] وقال مالك: أحبّ التشهّد إليّ تشهد عمر بن الخطاب: التحيات لله، / الطيبات لله، الصّلوات لله، السلام عليك أيها النبي إلى آخره (٤).

قال الشافعي: بتشهد ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام عليك وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره (٥).

قال أبو جعفر: رُوي التشهد عن النبي على وجوه مختلفة، واتفق

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في جامع الأصول، ٥/٤٢١؛ ونصب الراية، ١/٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٩/١؛ المدونة، ١٤٣/١؛ المزني، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. . ).

أخرجه البخاري في الأذان، التشهد في الأخرة (٨٣١)؛ مسلم (٤٠٢)؛ وسائر أصحاب السنن والمسانيد.

<sup>(</sup>٤) والذي روى مالك عن عمر رضي الله عنه موقوفاً: (التحيات لله، الزاكيات لله، الطيّبات الصلوات لله السلام عليك . . ).

وهذا لفظ الموطأ، ١/٩٠؛ والمدونة، ١٤٣/١؛ وقال النريلعي في نصب الراية: «إسناده صحيح»، ٢٧٢١.

<sup>(</sup>٥) تشهد ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم، في الصلاة، التشهد في الصلاة، (٤٠٣)؛ وسائر أصحاب السنن والمسانيد.

الجميع على أنه لا تخيير فيها، وأن الواجب اتباع ما صحّ ولم ينسخ، وأمّا ما اختار مالك فإن الزاكيات لم ترو عن النبي على إنما روي عن عمر، وتشهد ابن مسعود الأولى؛ لأن ألفاظه متفق عليها في سائر ما روي، وليست ألفاظ تشهّد ابن عبّاس متفق عليها.

# [١٥٣] في القُنوت في الفجر(١):

قال أصحابنا، وابن شبرمة، والثوري في رواية الليث: لا قنوت في الفجر.

وكان ابن أبي ليلي، ومالك، والحسن بن حي: يرون القنوت في الفجر قبل الركوع.

قال الشافعي: بعد الركوع.

وقــال أبـو حنيفــة ومحمـد: إن صلّى خلف من يقنت سكت، وهــو قــول الثوري.

وقال أبو يوسف: يقنت يتبع الإمام.

وقال الشافعي: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء.

قال أبو جعفر: ما قال هذا القول أحد غيره، ولم يزل النبي على محارباً للمشركين إلى أن توفّاه الله ولم يقنت في الصلوات؛ لأنه لوقنت فيهن لاشتهر النقل به.

### [۱۵۶] في ذكر القنوت(٢):

قال أصحابنا، ومالك: ليس في القنوت دعاء مؤقت.

وقال الحسن بن حي، والشافعي: يقنت باللُّهم اهدني فيمن هديت.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٦٤/١؛ المدونة، ١٠٢/١؛ الأم، ٢٠٥١؛ المزني، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة نفسها.

وقال عبد الله بن داود [الخُريْبي](١): إن قنت بالسورتين وإلا فلا يُصلّي خلفه.

## [١٥٥] في القراءة في الأخريين(٢):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي: في فسرض القراءة في السركعتين من الصلاة: ويقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال الثوري: وأن يسبّح في الأخريين أحبّ إلىّ.

وقال ابن القاسم عن مالك: (إن ترك القراءة)(٣)، في ركعة أو أخّر، قوله: إن صلاته أرجو أن تكون جائزة، وإن ترك في ركعتين وقرأ في ركعتين أعاد الصلاة.

وقال الشافعي: إن ترك حرفاً من أم القرآن في ركعة من الصلاة حتى خرج منها أعاد.

قال أبو جعفر: واختلفت الصّحابة في ذلك أيضاً.

فروي عن علي (عليه السلام) أنه كان يقرأ في الأوليين من الطهر بفاتحة الكتاب وسورة، ولا يقرأ في الأخريين بشيء. رواه النزهري عن [عبيد الله](<sup>1)</sup> بن رافع (<sup>0</sup>).

<sup>(1)</sup> في أصل المخطوطة (الحريثي) هكذا، والمثبت (الخريبي) بمعجمة وموحدة مصغراً، هو: . . . بن عامر الهمداني، أبوعبد الرحمن الخريبي (ت ٢١٣). كما في تذكرة الحفاظ، ١٢٥/١؛ التقريب، ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٤؛ معاني الآثار، ٢٠٩/١؛ المدونة، ١/٦٥؛ المزني، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مكررة في المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (عبد الله)، والمثبت من معاني الأثار، وهو الصحيح كما في التقريب ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي، في معاني الآثار بلفظ (... وفي الأخريين منهما بـأم القـرآن) وفي

قال الزهري: وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن (١).

وعن عائشة: أنها كانت تقرأ في الأخريين/ بأم القرآن(٢).

وعن عائشة أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن، وتقول إنهما دعاء.

#### [١٥٦] القراءة في الثالثة من المغرب، يقرأ بفاتحة الكتاب(٣):

قال أبو جعفر: هي عند أصحابنا والشوري موضع دعاء، فعلى قياس قولهم: لا بأس أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا﴾. [آل عمران/ ٨].

قال ابن القاسم عن مالك: ليس العمل عندي على أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن: ﴿رَبُّناكِ أَرْغَ قُلُوبَنا﴾.

وكان الحسن بن حي: يعجبه أن يقرأ في الثالثة من المغرب بفاتحة الكتاب، ﴿رَبُّنَا لَا أَرْعَ قُلُوبَنَا﴾.

قال الشافعي: لا أكره أن يقرأ فيها بعد أم القرآن بشيء من القرآن سواها.

قال الصُّنابحيّ : صليت خلف أبي بكر الصديق، فقرأ في الثالثة بعد أم القرآن ﴿رَبُّنَا لَا أَرِغَ قُلُوبِنَا ﴾ سراً (٤).

رواية، (وفي الأخريين بفاتحة الكتاب)، ٢٠٦/٢، ٢٠٩؛ وإنما أخرجه عبد الرزاق بلفظ: (... ولا يقرأ في الأخريين) مصنف عبد الرزاق، ٢٠٠/٢.

أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ١٠٠/١؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ٢/٠٠/٠.

۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ١٠١/١.

٣) انظر: الأصل، ٤/١؛ المختصر، ص ٢٨؛ المدونة، ١٥٥١؛ الأم، ١٠٩/١.

٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ١٠٩/٢.

### [۱۵۷] في موضع الدعاء<sup>(۱)</sup>:

قال أصحابنا: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد شيئاً، ويدعو بعد التشهد الآخر بما شاء.

وقال ابن وهب عن مالك: لا بأس بالدعاء في الصلوات المكتوبة في أولها وفي أوسطها وآخرها.

وقال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع، ولا يرى به بأساً في السجود، ولم يكره التسبيح في الركوع.

خلف بن تميم عن الثوري، قال: إذا زاد على التشهد في الركعتين استقبل الصلاة.

قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم ممن نذكره في كتابنا غير سفيان.

وقال الأ [شجعي](٢)، عن الثوري: لا يزيد الإمام في الأوليين على التشهد.

وقال الأوزاعي: يدعو بما بدا له ساجداً في التطوع.

قال الشافعي: إذا فرغ من التشهد قام في الآخر يدعو بأقل من التشهد والصلاة على النبي على النبي التشهد التشهد التشهد على النبي التشهد التشه

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٩/١؛ المختصر، ص ٢٧؛ المدونة، ١٠٢/١؛ الأم، ١٢١/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الأسجعي)، والمثبت هو الصحيح: (عبيد الله بن عبيد الرحمن) «ثقة مأمون أثبت الناس كتاباً في الثوري». التقريب، ص ٣٧٣.

### [١٥٨] في فرض الصلاة على النبي ﷺ (١):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي: الصلاة جائزة، وتاركها مسيء، وكذلك سائر العلماء سواهم.

والشافعي: يـوجب الإعـادة إذا لم يصـل على النبي ﷺ في آخـرهـا بين التشهد والتسليم، وقال: إن صلّى عليه قبل ذلك لم يجزه.

قال أبو جعفر: ولم يقل به أحد من أهل العلم.

### [١٥٩] في التسليم في أخر الصلاة (٢):

قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حي، والشافعي: يسلم عن يمينه: لسلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.

وروى ابن وهب عن مالك: أن الإمام يسلّم تلقاء وجهه: السلام عليكم، تسليمة واحدة.

وقال أشهب: سئل مالك، عن التسليمة الواحدة في الصلاة؟ فقال: على ذلك كان الأمر ما كانت الأئمة، ولا غيرهم يسلمونها/ إلا واحدة، وإنما حدث [٢٠/ب] لتسليمتان منذ كانت بنو هاشم.

وقال مالك: إذا كان خلف الإمام فإني أحب أن أسلم عن يمينه وعن يساره، والتسليم خلف الإمام: يسلمون ثم يردون عليه، ولا أرى السلام عن أيمانهم إلا مجزياً عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٣٠؛ معاني الآثار، ٢٧٧/١؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٤٣.

<sup>[</sup>٣] انظر: الأصل، ١٠/١؛ المختصر، ص ٢٧؛ الأم، ١٢١/١؛ المدونة، ٩٦/١، المدونة، ٩٦/١. التفريع، ٢٧١/١.

وروى عن سعيد بن المسيب: أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام(١).

وروى ابن القاسم عن مالك: إذا صلى لنفسه فـ لا بأس بـ أن يسلم ثنتين، والإمام تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يتيامن قليلًا.

والذي حصل من مـذهبه: أن الإمـام يسلم واحدة، والمـأموم ثنتين، وليس الله وبركاته.

وروى ابن عبد الحكم عنه: أن المأموم يسلم عن يمينه، ثم يرد على الإمام يقول: السلام عليكم.

وقال الليث: أدركنا الأئمة والناس: وهم يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم: السلام عليكم. وكان الليث: يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره.

وقال مالك: في المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين.

وقال الليث: لا أرى عليه بأساً: أن يقوم بعد التسليمة الأولى، ولا ينتظر الثانية.

قال أبو جعفر: وروى الدراوردي، عن مصعب بن [ثابت] (٢) عن إسماعيل بن محمد، عن جابر بن [سعد] (٣)، عن سعد: (أن النبي على كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة: «السلام عليكم» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الآثار في الرد على الإمام: مصنف عبد الرزاق، ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (مصعب بن محمد)، والمثبت من معانى الآثار، ٢٦٦٦١.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل (عامر بن ربيعة)، والمثبت من معاني الآثار، ٢٦٦٦١؛ وكذلك في رواية البيهقي، السنن، ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي، في معانى الآثار، ٢٦٦/١.

وخالف الدراوردي في ذلك من هو أحفظ منه: ابن المبارك، ومحمد بن [عمرو] (١) جميعاً عن مصعب، وبإسناده (أن النبي على كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه من ها هنا ومن ها هنا) (٢).

واحتجوا أيضاً بحديث [عمرو] بن أبي سلمة، قال: حدثنا [زهير] بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (أن رسول الله على كان يسلم تسليمة واحدة) (٣).

قال أبو جعفر: وهو حديث واه الإسناد؛ لضعف رواية [عمرو] بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، كذا قاله يحيى بن معين وغيره.

وأصل الحديث إنما هو عن عائشة، موقوف.

قد روى عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله، قال: (كان رسول الله على وأبو بكر وعمر: يسلمون عن أيمانهم، وعن شمائلهم في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) في رواية ابن عمر، وأبي حميد الساعدي عن النبي على و

<sup>(</sup>١) في الأصل (عمر)، والمثبت من معانى الأثار، ٢٦٧/١، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في المساجد، السلام للتحليل من الصلاة (٥٨٢)؛ والنسائي، ٣١/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢٧٠/١؛ والترمذي في الصلاة، في التسليم في الصلاة (٢٩٦)، وقال: «وحديث عائشة لا نعرف مرفوعاً إلا من هذا الوجه». ثم ذكر ضعف سنده من قبل زهير، ونقل ما قيل عنه في ضعفه.

<sup>(</sup>٤) حديث ابن مسعود بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني، ٣٥٧/١؛ والبيهقي في السنن، ١٧٧/٢.

انظر الروايات بأسانيدها وألفاظها المختلفة: معاني الأثار، ٢٦٨/١؛ وانظر: جامع الأصول، ٤٠٩/٥؛ وما بعدها.

# [١٦٠] في وجوب السلام (١):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي: ليس بفرض.

وقال مالك، والليث، والحسن بن حي، والشافعي: هو فرض؛ تركه يفسد.

[1/٢١] وقال/ الحسن بن حي: لو سجد للسهو بعد السلام ثم سجد وسلم عن يمينه ثم ضحك قبل أن يسلم الأخرى: أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة.

قال أبو جعفر: لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليمتين: أن الثانية من فرائضها غيره.

واحتجوا بحديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي عليهما السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم)(٢).

قال أبو جعفر: عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف لا يحتج به (٣).

وقد روى عاصم بن ضمرة، عن عليّ عليه السلام: (إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته)(٤).

وهو قول سعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ٣٠؛ الأم، ١٢٢/١؛ المنزني، ص ١٨؛ الاستذكار، ٢١٥/٢؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٢/٣٧١؛ أبو داود، في الصلاة، الإمام يحدث بعدما يرجع (٦١٨)؛ والترمذي (٣). وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن». ابن ماجه (٢٧٥)؛ وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) قال عنه ابن حجر: «صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بآخرة». التقريب، ص ٣٢١. انظر الخلاصة، ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي: معاني الأثار، ٢٧٣/١؛ وللأثر شواهد مرفوعة.

انظر: معاني الآثار، ٢٧٤/١، ٢٧٥؛ السنن الكبرى، ٢٧٦/١؛ نصب الراية، ٢٢/٢.

## [١٦١] في صلاة الليل والنهار(١):

قال أبوحنيفة، والثوري: إن شئت ركعتين، أو أربعاً، أو ستاً، أو ثمانياً.

قال الثوري: وكم شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين.

وقد روي عن الحسن بن حي مثل قول الثوري.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والليث، والشافعي: (صلاة الليل مثنيٰ مثنيٰ).

قال أبو جعفر: قول النبي ﷺ: «صلاة الليل مثنىٰ مثنیٰ»(٢): يقتضي التسليمة في كل ثنتين، ألا ترى أنه [لا](٣) يقال: صلاة الظهر مثنیٰ مثنیٰ؛ لما كانت الأوليان مضمنتين بالأخريين.

# [١٦٢] في القراءة في ركعتى الفجر(٤):

الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزْبِي من القرآن.

قال أبو جعفر: وهذا مما لا اختلاف فيه عن أبي حنيفة، ولا عن أحـد من أصحابه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٣٦؛ معاني الآثار، ٣٣٤/١؛ الموطأ، ١١٩/١؛ المدونة، ٩٩/١؛ المزنى، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري في التهجد، كيف صلاة النبي ﷺ (١١٣٧)، مسلم في صلاة المسافرين، صلاة الليل مثنى مثنى (٧٤٩)، وأصحاب السنن. انظر: جامع الأصول، ١٠٦/٦.

٣) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة، وفي الأصل (أنه يقال).

<sup>(</sup>ع) انظر: معاني الآثار، ١/٣٠٠؛ المدونة، ١/٥٢٠؛ الموطأ، ١/٧٧١؛ التفريع، ١/٢٢٠؛ الأم، ١/٢٤٠؛

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها؛ لقول عائشة: (أن النبي على كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا)(١).

وذكر عنه ابن القاسم أيضاً: أنه يقرأ في كل ركعة منها بأم القرآن وسورة من قصار المفصل.

وإن قرأ بأم القرآن وحدها في كل ركعة أجزأ، وذكر عنه ابن وهب في راية : أنه لا يقرأ فيهما بأم القرآن.

وقال الثوري: يخفف فإن فاته شيء من الليل فلا بأس بأن يطول.

وقال الشافعي: يخفف.

قال أبو جعفر: وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي على الفضل الصلاة: طول القنوت»(٢).

# [١٦٣] في وجوب الوتر<sup>(٣)</sup>:

قال أبو حنيفة: هو واجب(٤).

وقال أبو يوسف ومحمد: سنَّة مؤكدة، ليس لأحد تركها، وليس بواجب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في التهجد، ما يقرأ في ركعتي الفجر (١١٧١)؛ مسلم، في صلاة المسافرين، استحباب ركعتى سنة الفجر (٧٢٤)؛ الموطأ، ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ١/ ٢٩٩؟؛ مسلم في صلاة المسافرين، أفضل الصلاة طول القنوت (٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٩؛ المدونة، ١٧٧١، ١٢٨؛ الموطأ، ١٢٣٠١؛ المزني، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) وقول أبي حنيفة بالوجوب اعتباراً بأصله: بأن الواجب ـ عنده ـ دون الفرض وهـ و: ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة والفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه.

وقال مالك، والثوري، والليث: سنَّة.

وقال الشافعي: ليس بفرض.

# [١٦٤] في الوتر على الراحلة في السفر<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا: لا يصليه على الراحلة.

وقال مالك، والثوري، والليث، والأوزاعي/والشافعي: يصلي على الراحلة أي [٢١/ب] وجه توجّهت، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

وروى نافع عن ابن عمر (أن النبي على كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض).

وعن مجاهد: أن ابن عمر كان يوتر بالأرض(٢).

# [١٦٥] في كيفية الوتر(٣):

قال أصحابنا: ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن، ويقنت قبل الـركوع، ويـرفع يديه في التكبير ثم يرسلهما.

وروي عن أبي يوسف: أنه رفعهما في القنوت.

وقال ابن القاسم عن مالك: الوتر ثلاث، يسلم في الركعتين.

<sup>(</sup>۱) الموطأ (برواية محمد)، ص ٩٤؛ تحفة الفقهاء، ١/٣٣٠؛ المدونة، ١٢٧/١؛ التفريع، ١٢٨/١؛ المزنى، ص ٢١؛ مصنف عبد الرزاق ١٩/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٢٩/١؛ إلا أن الطحاوي ومالكاً والشيخين رووا ما يخالف ذلك بأن النبي على كان يوتر على البعير: البخاري، في الوتر، الوتر على الدابة (٩٩٩)؛ مسلم، في صلاة المسافرين، جواز صلاة النافلة على الدابة (٧٠٠)؛ الموطأ، ١٢٤/١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ (برواية محمد)، ص ٩٥، ٩٦؛ المختصر، ص ٢٨؛ المدونة، ١٢٧/١،
 ١٢٨؛ الأم، ١/١٤٠، ١٤٣؛ المزنى، ص ٢١؛ مصنف عبد الرزاق ٢٥/٣.

وروى ابن وهب عنه: إن أوتر بواحدة أجزأه.

وروى ابن القاسم عنه أنه قال: ما أقنتُ في رمضان ولا في غيره، وروى ابن وهب عنه: ليس في الوتر قنوت ولا رفع يد.

وقال الثوري: الوتر ثـلاث، يقنت قبل الـركوع، فـإن شئت أوترت بـركعة، وإن شئت بشلاث، وإن شئت بسبع، وإن شئت بسبع، وإن شئت بياحدى عشرة. ولا تسلم إلاً في آخرهن.

والذي أُجمع عليه من الوتر: أنه ثلاث.

وقال الأوزاعي: تجوز الوتر بواحدة، ولا يرفع يديه في القنوت ثم يرسلهما.

وقال الليث: أحب إليّ أن يوتر بثلاث، وإن أوتر بواحدة أجزأه، ولا قنوت فيه إلّا في النصف الثاني من رمضان، ولا يرفع يديه في القنوت في الوتر.

وقال الليث: أنا أسلم في ركعتي الوتر.

وقال الشافعي: والـذي أختار أن أصلي إحـدى عشرة ركعـة، يوتـر بواحـدة ولا قنوت فيه إلا في رمضان في النصف الأخر.

قال أبو جعفر: الأولى أن يكون القنوت قبل الركوع؛ لأن الذكر المسنون في الركعة الأولى: وهو ذكر الاستفتاح قبل الركوع، ولا يرفع يديه كما لا يرفع في الدعاء بعد التشهد.

## [١٦٦] فيما يصلح أن يدعى به في الصلاة(١):

قال أصحابنا: يدعى فيها بكل شيء من القرآن، وما يشبه الدعاء، ولا يشبه الحديث.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٠٢/١؛ المختصر، ص ٢٧؛ الاستذكار، ٣٣٨/٢؛ الأم، ١١٥/١.

وقال ابن وهب، عن مالك: لا بأس بأن يدعىٰ في الصلاة على ظالم.

وقال ابن القاسم عنه: لا بأس بأن يدعو بجميع حوائجه في المكتوبة: حوائج دنياه وآخرته، في القيام والسجود والجلوس، وكرهه في الركوع.

قال مالك: وبلغني عن عروة، أنه قال: لأدعو الله بحوائجي كلها في الصلاة حتى بالملح.

وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يسمي وأهله في المكتوبة، أو يدعو له بعد التشهد الأخير.

وقال الشافعي: يدعو بكل ما دُعي الله به، ورغب فيه إليه، أو دُعي به لأحد أو عليه سمّى أو لم يسمّ، وإنما يقطعها ما خوطب به آدمي من كلام الناس.

قال أبو جعفر: وفي حديث ابن مسعود، عن النبي على بعد ذكر التشهد، (ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه)(١).

وفي حديث معاوية بن الحكم، عن النبي ﷺ: «إن صلاتنا/ هذه لا يصلح [٢٢/أ] فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن»(٢).

# [١٦٧] فيمن أحق بالإمامة (٣):

قال أصحابنا: يؤم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنَّة، فإن استووا فأكبرهم سناً وإن كان غيره أقرأ، وهما في القراءة سواء فأورعهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، مسألة (١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في المساجد، تحريم الكلام في الصلاة (۵۳۷)، وغيره: جامع الأصول،
 ۵ / ٤٨٧/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٣٧؛ المدونة، ٨٣/١؛ المزني، ص ٢٣، ٢٤.

قال محمد: إنما قيل أقرؤهم للقرآن؛ لأنهم كانوا في ذلك الزمان أقرؤهم أفقههم.

وقال مالك: يؤمهم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، قال: وإن للسن حقاً. (فقيل لهم: أكبرهم سنّاً أكثرهم قرآناً؟ قال: لا؛ قد يقرأ من لا يكون فيه خير)(١).

وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا سواء: فأعلمهم بالسنَّة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنّاً.

وقال الأوزاعي: يؤمّهم أفقههم في دين الله.

وقال الليث: يؤمّهم أفضلهم وخيرهم.

وقال الليث في قوم اجتمعوا في مكانٍ، فكان جميعهم رضي، وقراءتهم واحدة، فإنه عسى أن يكون أحسنهم خلقاً.

وقال الشافعي: يؤمهم أقرؤهم وأفقههم، فإن لم يجتمع ذلك، يقدم أفقههم، إذا كان يقرأ ما يكتفي به الصلاة فحسن، وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن، ويقدم هذان على من أسنّ منهما، فإن استووا أمهم أسنهم، فإن استووا فقدم ذو النسب فحسن.

أبو قبيل عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا»(٢).

روى ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال

<sup>(</sup>١) العبارة مختلفة في المدونة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، ١٢٢/١؛ وقال: «مالك ثقة».

<sup>.</sup> وأورده الهيثمي، وقال: «رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن». المجمع، ١٤/٨.

رسول الله ﷺ: «البركة مع أكابركم»(١).

### [17A] في موضع الإمام والمأموم (7):

كره أصحابنا أن يصلى الإمام على دكان وأصحابه على الأرض.

قال: وروي عن أبي يوسف في الإملاء: أنه إذا كان موضع الإمام أرفع بمقدار قامة فهو المكروه، وإن كان أقل فليس بمكروه، ولم يذكر فيه خلافاً.

وقال مالك: أكره أن يكون موضع الإمام أرفع، فإن فعل فعليهم الإعادة وإن خرج الوقت، إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع.

وكره الأوزاعي، والحسن بن حي: أن يكون مكان الإمام أرفع، ولم يكرهه الليث.

قال الشافعي: إذا أراد أن يُعلم من يأتم به فلا بأس؛ ليقتدي به من وراءه، ويسجد على الأرض.

عن سهل بن سعد: أن النبي على لما عمل له المنبر ثلاث درجات جلس عليه، وكبّر فكبّر الناس خلفه، ثم ركع على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى، فسجد في [أصل] المنبر، ثم عاد، حتى فرغ من صلاته، فصنع كما صنع في الركعة الأولى، فقال: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي؛ ولتعلموا صلاتي» (٣).

قال أبو جعفر: وصحح/ الحديثين في الكراهة وفي الإِباحة: أن المنبر [٢٢/ب] لم يكن بمقدار قامة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي، المستدرك، 1/٢٠. انظر شواهد الحديث بالتفصيل: كشف الخفاء، ٣٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٣٣؛ المدونة، ١/١٨؛ الأم، ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في الجمعة، الخطبة على المنبر (٩١٧)؛ والنسائي (بلفظه) في الصلاة على المنبر، ٧/٢٠.

وحديث سلمان: على ما هو أعلى منه.

### [١٦٩] فيمن اقتدى بالإمام في سطح المسجد(١):

قال أصحابنا: صلاته جائزة إذا لم يكن قدام الإمام.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس به في غير الجمعة، فإن صلى الجمعة كذلك أعاد وإن خرج الوقت.

وقال الليث: لا بأس بأن يصلوا الجمعة ركعتين فوق ظهر المسجد، وفي الدور على الدكاكين، وفي الطرق إذا كانت طاهرة، وإذا اتصلت الصفوف، ورأى الناس بعضهم بعضاً حين يصلون بصلاة الإمام.

وقال الشافعي: إن صلّى رجل في طرف المسجد، والإمام في طرفه ولم يتصل الصفوف أو فوق ظهر المسجد أجزأه.

وروى عن أبي هريرة: أنه صلّى يوم الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد.

رواه ابن أبى ذئب عن صالح مولىٰ التوأمة أنه صلّى معه كذلك(٢).

## ا في أم الولد تصلي بغير قناع $(^{7})$ :

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والليث والشافعي: تصلي بغير قناع.

وقال مالك: في أم الولد إن صلت بغير قناع فأحب إلي أن يعيد ما دامت في الوقت ولست أراه واجباً عليها كوجوبه على الحرة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الآثار لمحمد، ص ۲۳؛ المدونة، ۸۲/۱، ۱۵۱؛ الأم، ۱۷۲/۱؛ المزني، ص ۲۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١/٣٨؛ الأم، ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٨؛ الأم، ١/١٤؛ المدونة، ١٩٤/٠.

وقال مالك: في الأمة تصلي بغير قناع، إن ذلك سنتها، وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا في الأمة وأم الولد: أنه في سائر أحكامها لا فرق بينهما.

### [۱۷۱] في المرأة تحضر الجماعة(١):

ذكر أبو جعفر عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين، فأما اليوم فإني أكرهه. قال: وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا.

قال: وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، وأبي حنيفة أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين.

وقال أبو يـوسف ومحمد: لا بـأس أن تخرج العجـوز في الصلوات كلها، وأكره ذلك للشابّة.

وقال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد، وأما الاستسقاء والعيدين فإني لا أرى بأساً أن تخرج كل امرأة متجالة، هذه رواية ابن القاسم.

وقال عنه أشهب: إن المتجالة تخرج إلى المسجد، ولا تكثر التردد، والشابة تخرج إلى المسجد المرة بعد المرة، وكذلك في الجنائز، يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وقراباتها.

وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها، وإن كانت عجوزاً.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/١٨٦، ٤٤٦؛ المدونة، ١٠٦/١؛ المزني، ص ٣١.

قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورة، وأقرب ما تكون إلى الله تعالى في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان(\*).

[7٣/أ] وروى ابن عمر عن النبي ﷺ/ أنه قال: «ائذنوا للنساء بالليل: يعني إلى المسجد»(١).

قال أبو جعفر: فدل على أن النهار بخلافه.

وروت أم عطية: كان رسول الله على يخرج الحيّض وذوات الخدور يوم العيد، فيعتزلن الحيّض ويشهدن دعوة المسلمين، فقالت امرأة: فإن لم يكن لأحدنا جلباب، قال: (فلتعرها أختها جلباباً)(٢).

قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون ذلك والمسلمون قليل، فأراد التكثير بحضورهن، إرهاباً للعدو، واليوم فلا يحتاج إلى ذلك.

#### $[1 \lor 1]$ في السجود على كور العمامة(7):

قال أصحابنا: يجوز، وهو قول الأوزاعي.

وقال مالك: أكرهه ويجوز.

والحسن بن حي: يعجبه السجود على الجبهة.

وقال الشافعي : لا يجوز.

<sup>(\*)</sup> مصنف عبد الرزاق، ٤٢٠/٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأذان، خروج النساء إلى المساجد (٨٦٥)؛ ومسلم في الصلاة، خروج النساء، (١٣٩/٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الصلاة، وجوب الصلاة في الثوب (٣٥١)؛ مسلم في العيدين، إباحة خروج النساء، (١٢/٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الآثار لمحمد، ص ١٥؛ المدونة، ٧٤/١؛ الأم، ١١٤/١.

قال أبو جعفر: قال النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة آراب» (١). ولـو سجد على ركبتيـه ويديـه ورجليه، وهي مستورة، جاز السجـود على الجبهة وهي مستورة.

### (1) في الصلاة على الطنافس(1):(1)

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي: لا بأس به.

وكره مالك السجود على الطنافس، وبسط الشعر والأَدَم، وكان يقول: لا بأس بأن يقوم عليها، ويركع عليها، ولا يسجد عليها، ولا يضع كفيه عليها، ولا يرى بأساً [بالحصباء](٤) وما أشبهها مما تنبت الأرض.

# [١٧٤] في الصلاة في الكعبة(٥):

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي: يصلى في الكعبة: الفرض والنقل.

وقال مالك: لا يصلَى فيها الفرض ولا الوتـر، ولا ركعتا الـطواف، ولا ركعتا الفجر، ويصلى التطوع.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي عن العباس أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه».

وهذا لفظ السنن أيضاً، ورواية سعد موقوفاً (أمر العبيد)، ٢٥٦/١.

أبو داود في الصلاة، أعضاء السجود (٨٩١)؛ والترمذي (٢٧٢) وقال: صحيح حسن، والنسائي، ٢٠٨/٢؛ ومسلم مع اختلاف اللفظ (٤٩١)؛ نصب الراية، ٢٨٣/١. آراب: أي أعضاء، النهاية (أرب).

<sup>(</sup>٢) الطنافس: جمع طنفسة (بفتح الطاء وكسرها) «وهي بساط له خمل رقيق، وقيل هو ما يجعل تحت الرجل على كتفى البعير» المصباح (طنفس).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢/١٥؛ الأم، ١/١٦؛ المدونة، ١/٥٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بالحصير) والمثبت من المدونة وهو الملائم لما بعده، كما في المدونة.

<sup>(</sup>٥) انظر: معانى الآثار، ١/٣٩٣؛ الأم، ١/٨٨؛ المدونة، ١٩١/١.

قال أصحابنا: وإن لم يكن بين يديه ما يستره من بناء الكعبة أجزأه. وقال الشافعي: لا يجزئه.

قال أبو جعفر: روي عن ابن عباس أنه قال: (إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة، ولم يؤمر أن يصلوا فيها)(١).

### [۱۷۵] هل يركع المأموم دون الصف(۲):

قال محمد عن أبي حنيفة: يكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يتقدم، ولا يكره ذلك للجماعة. وهو قول الثوري.

وقال مالك، والليث: لا بأس أن يركع الرجل وحده دونها الصف، ويمشي إلى الصف إذا كان قريباً قدر ما يلحق.

قال أبوجعفر: روى ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي على: «إذا أتى أحدكم الصلاة [فلا يركع] (٣) دون الصف، حتى يأخذ مكانه من الصف» (٤).

#### [١٧٦] في المنفرد خلف الصف(٥):

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي: يجزئه.

وقال مالك: لا بأس بذلك، وكره أن يجذب إليه رجلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٥/٧٩؛ معانى الآثار، ٣٨٩/١.

<sup>(</sup>Y) انظر: معانى الأثار، ١/٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فليركع) والمثبت من معانى الآثار بالسند نفسه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي، ٢/١٦؛ وقال ابن حجر (إسناده حسن). فتح الباري، ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ١٩٧/١؛ معاني الآثار، ١٩٨٨؛ الأم، ١٦٩/١؛ المدونة، ١٠٥٠١.

وقال الأوزاعي، والحسن بن حي: من صلَّى خلف الصف وحده أعاد.

قال أبو جعفر: احتج الشافعي: (بحديث أنس أن النبي ﷺ صلَّى في بيت أم سليم، فأقامني واليتيم وراءه،/ وأقام أم سليم خلفنا)(١).

قال أبو جعفر: هذا لا حجة فيه، على أن الإمام إذا لم يكن معه إلا رجل واحد قام عن يمينه ولوكان بدله امرأة قامت خلفه.

# [۱۷۷] فيمن لم يكن بين يديه سترة هل يخط؟ (۲):

قال أصحابنا، ومالك، والليث: الخط ليس بشيء.

وقال الأوزاعي: السوط بعرضه أحب إليّ من الخط.

وقال الشافعي: يخط بين يديه في الصحراء.

قال أبو جعفر: وروى [سفيان] (٣) الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو [بن] (٣) محمد بن حريث العدوي عن جده، سمع أبا هريرة قال: قال النبي على: «إذا صلًى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يكن معه شيء، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً، ثم لا يضره ما مر بين يديه (٤).

قال أبو جعفر: أبو عمرو [بن] محمد، هذا وجدُّه مجهولان، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الشيخان، البخاري في الأذان، المرأة وحدها تكون صفا (٧٢٧) مسلم، في المساجد، جواز الجماعة في النافلة (٦٦٠). وغيرهما: جامع الأصول، ٥٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٩٧/١؛ المدونة، ١١٣/١؛ الأم، ١٧١/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أبو سفيان) (أبو عمرو محمد) والمثبت من رواية أبي داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، الخط إذا لم يجد عصا (٦٨٩، ٦٩٠)؛ ابن ماجه (٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: «أبو عمرو بن محمد بن حريث، أو ابن محمد بن عمرو بن حريث، وقيل: أبو محمد بن عمرو بن حريث مجهول» ص ٦٦١.

#### [۱۷۸] في الصلاة نصف النهار(١):

قال أصحابنا، والحسن بن حي: لا يصلى نصف النهار [إلاً](٢) يـوم الجمعة خاصة.

وقال الشافعي: مثل ذلك.

وقال مالك: لا أكره الصلاة وسط النهار إذا استوت الشمس في وسط النهار السماء، لا في يوم الجمعة ولا في غيره، ولا أعرف هذا النهي، [وما] (٣) أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم [يهجرون] (٣) ويصلون نصف النهار.

وروى زهير بن محمد، ومالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصُّنَابِحي أن رسول الله على قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها؛ ونهى رسول الله على عن الصلاة في تلك الساعات»(٤).

قال زهير فيه: عن الصنابحي: سمعت رسول الله ﷺ.

# [١٧٩] فيمن صلّى قدام الإمام(٥):

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي في رواية البويطي: لا يجزئه.

وقال مالك ، والليث: يجزئه.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير، ٢/٣٣٠؛ المزني، ص ١٩؛ المدونة، ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيدت الستقامة العبارة، وهو قول أبي يوسف.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل (ولا) (يتهجدون) والمثبت من المدونة والعبارة بلفظها في المدونة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، ٢١٩/١؛ والنسائي في المواقيت الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، ٢٧٥/١؛ ابن ماجه (١٢٥٣) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده مرسل ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم، ١/٩٦١؛ المدونة، ١/١٨.

#### [۱۸۰] في السجود على ظهر رجل(١):

قال أصحابنا: يجزئه، والاستحباب: التأخير حتى يرفع الرجل رأسه، فيسجد بالأرض، وهو قول الثوري، والشافعي: أنه يجزئه.

وقال مالك: لا يجزئه ويعيد.

وروي عن عمر: من آذاه الخشن فليسجد على ثـوبه، أو يسجـد على ظهر أخيه، ولا مخالف له من الصحابة(٢).

### [۱۸۱] في الاقتداء بالصبيّ (۳):

قال أصحابنا: لا يجوز، وهو قول الليث والحسن بن حي، وكرهه الثوري، ولم يذكر الجواز.

وقال الأوزاعي، والشافعي: يجزئهم.

### [١٨٢] فيمن بينه وبين الإمام طريق أو نهر(٤):

قال أصحابنا: لا يجزئه، إلا أن يكون الصفوف متصلة في الطريق، وهذا قول الليث والأوزاعي والحسن بن حي.

وقال مالك: لا بأس إذا كان النهر صغيراً/ وإن كان بينهم وبين الإمام [٢٤/أ] طريق فلا بأس.

> وقال الشافعي: إذا صلَّى قرب المسجد، وقربه ما يعرف الناس: من أن يتصل بالمسجد، فيصلى منقطعاً عن المسجد أو فنائه قدر مائتي ذراع أو ثـلاثمائـة

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٠٩/١؛ المدونة، ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٢٩٨/١، ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ١/١٨٠؛ الأم، ١٦٦/١. وقال مالك: لا يؤم الصبي بالنافلة لا الرجال ولا النساء. المدونة، ١٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص٣٣؛ المدونة، ٨٢/١؛ المزنى، ص٣.

ذراع، أو نحو ذلك، فإذا جاوز ذلك لم يجز، وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في الأخرى. ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل.

ومذهب عطاء: أن يصلى بصلاة الإمام من علمها، ولا أقول بهذا.

#### [۱۸۳] في سجود القرآن(١):

قال أصحابنا: أربع عشرة، فيها الأولى من الحج.

وقال الثوري: قال مالك أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن: إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء: آلمص، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل ومريم، والحج أولها، والفرقان، والهدهد، وآلم تنزيل، [وص](٢)، وحم تنزيل، قوله: ﴿ إِن كُنتُمُ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِن كُنتُمُ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت/ ٣٧].

وقال الليث: استحب أن يسجد في سجود القرآن كله، وسجود المفصل وموضع السجود من حمّ السجدة: ﴿ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

وقال الشافعي: أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص، فإنها سجدة شكر.

وروي عن عمر أنه سجد من الحج سجدتين (٣).

قال أبو جعفر: روي عن النبي ﷺ (أنه سجد في صَ)(١٠).

وقال ابن عباس في سجدة حمّ: أسجد بأجزأ الآيتين، كما قال أصحابنا(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٣١٣/١؛ المختصر، ص ٢٩؛ المدونة، ١٠٩/١؛ المزني، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وحم تنزيل) تكرار، والمثبت من المدونة.

<sup>(</sup>٣) الأثر عنه وعن ابنه أيضاً رضي الله عنهما: الموطأ، ٢٠٥/١، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سجود القرآن، سجدة ص (١٠٦٩)؛ وغيره من أصحاب السنن. انظر: جامع الأصول، ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٥) عند قوله تعالى: ﴿وهم لا يسأمون﴾ [فصلت/٣٨].

انظر: أحكام القرآن للجصاص، ٣٨٥/٣؛ عبد الرزاق، ٣٣٩/٣.

وروى زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ لم يسجد في النجم(١).

وقال عبد الله بن مسعود: سجد النبي ﷺ في النجم (٢).

قال أبو هريرة: سجدنا مع النبي ﷺ في ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ۞﴾، و﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْدِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞﴾ (٣).

#### [١٨٤] في السامع للسجدة(٤):

قال أصحابنا: يسجدها السامع، سواء كان التالي رجلاً أو امرأة.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماماً من رجل أو امرأة، أو صبي، وأنت تسمعه، فليس عليك السجود، وإن سجد التالي فليس على السامع أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه.

وقال ابن وهب عن مالك: إنما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به، فإذا سجد سجدوا معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان قرأها ليس له بإمام أن يسجدها بقراءته تلك السجدة.

وقال الثوري: في الرجل يسمع السجدة من المرأة، قال: يقرأها هو ويسجد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشيخان: البخاري، في سجود القرآن من قرأ السجدة ولم يسجد (۱۰۷۲ - ۱۰۷۳)؛ مسلم في المساجد، سجود التلاوة (۷۷۷) وغيرهما، جامع الأصول، ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٧٠)؛ مسلم (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، (٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع الصغير، ص ٧٦؛ الأصل، ٣١٣/١؛ المدونة، ١/١١٠، ١١١٠؛ المهذب، ٩٢/١.

وقال أبو جعفر: وهذا [لا](١) معنى له، وقد ذكر عن مالك [ما](٢) يشبه هذا.

قال ابن القاسم عنه: فيمن قرأ سجدة في صلاة نافلة فكبر ثم نسي أن يسجدها حتى ركع؟

قال: أحب أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها، وهذا في النافلة، فأما [٢٤/ب] في الفريضة/ فلا يقرأها فيها، وإن قرأها ولم يسجد ثم ذكر في الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى.

وقال الليث: إذا سمع السجدة من غلام سجدها.

وقال الشافعي في البويطي: من سمع رجلاً قرأ في غير الصلاة سجدة، فإن كان جالساً إليه يستمع القراءة فسجد، فليسجد معه، فإن لم يسجد وأحبّ المستمع أن يسجد فليسجد.

### [۱۸۵] في وجوب السجدة (۳):

قال أصحابنا: سجدة التلاوة واجبة.

وقال ابن القاسم: كان مالك لا يوجبها، قال: ولا أحب للقارىء تركها.

وقال الأوزاعي، والشافعي: ليست بواجبة.

وقال الليث: إنما السجدة على من جلس إليها واستمع لها.

<sup>(</sup>١) زيد لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وما).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٩؛ المدونة، ١١١١/؛ الأم، ١٣٦/١؛ المهذب، ٩٢/١.

# [١٨٦] في سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه(١):

قال أصحابنا: لا يسجدها عند الطلوع والزوال والغروب، ويسجد بعد العصر والفجر.

قال زفر: إن سجد عند الطلوع والغروب، أو نصف النهار أجزأه، إذا تلاها في ذلك الوقت، وإن كان تلاها قبل ذلك أجزأه أيضاً وقد أساء.

وقال مالك: لا يسجد بعد العصر والفجر كما لا يصلي، وذلك في رواية ابن وهب، وقال ابن القاسم عنه: يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو تسفر، فإذا أسفرت أو اصفرت الشمس لم يسجد.

وقال الثوري: يؤخر السجدة بعد الفجر، وبعد العصر، فأما الطواف والجنازة فلا بأس بذلك ما دامت في وقت.

وقال الأوزاعي: لا يسجد في الأوقات التي يكره فيها الصلاة.

وكذلك قال الحسن بن حي، والليث بن سعد.

وقال الشافعي: يسجد بعد العصر والفجر.

# [۱۸۷] إذا ركع عن سجود التلاوة(۲):

قال أصحابنا، والثوري، والليث، والحسن بن حيّ: إن شاء ركع بها فتجزئه من السجدة.

وقال مالك: لا يركع بها في صلاة غيرها.

قال أبو جعفر: روى شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله: في

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٥١/١؛ المختصر، ص ٢٤؛ المدوّنة، ١١٠/١؛ المهذب، ١٩٩/٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٣١٤/١، ٣١٦؛ المدونة، ١١١١، وعند الشافعي: الركوع لا يجزىء عن سجود التلاوة الدرة المضيّة، ١٩٩٨؛ حلية العلماء، ١٤٨/٢.

الرجل يقرأ في الصلاة بسورة آخرها سجدة؟ قال: إن شاء ركع وسجد، وإن شاء سجد ثم قام فركع وسجد(١).

قال أبو جعفر: وجدنا في الصلاة خضوعين: الركوع، والسجود.

فكان السجود مفعولًا عند التلاوة، فالقياس: أن يكون الآخر مثله:

قال الله تعالى: ﴿ وَخُرَّ رَاكِعًا ﴾ [ص/ ٢٤].

وسجد النبي على في ص، وسئل عنها ابن عباس فقال: ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ اُقَتَدِةً ﴾ [الأنعام / ٩٠]، وقد كان نبيكم على أمر بالاقتداء بداود عليه السلام (٢).

قال أبو جعفر: فدل على أن اقتداءه كان به: في الخضوع الذي كان منه.

فثبت أن الركوع والسجود سواء في الحكم عند التلاوة، وإن كان المراد [1/٢٥] الخضوع بأحد هذين/ الفعلين.

#### [١٨٨] في سنة السجود للتلاوة (٣):

قال أصحابنا: يكبّر إذا سجد وإذا رفع، ولا تسليم فيها.

وقال مالك: إذا تلاها في صلاته: كبّر إذا سجـد وإذا رفع، وإذا قـرأها في غير صلاة، فكان يضعّف التكبير قبل السجود وبعده.

ثم قال: أرى أن يكبّر، وكان لا يرى السلام بعدها(٤).

وقال الشافعي: يكبّر ويرفع يديه حذو منكبيه، وليس فيه تشهد وتسليم.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٦٩) وفي الأنبياء، واذكر عبدنا داود (٣٤٢١). وأصحاب السنن، جامع الأصول، ٥٥٦/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٣١٨، ٣٢١؛ المدونة، ١١١١/؛ المهذب، ٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) وقال ابن القاسم بعدها: «وكل ذلك واسع». المدونة.

وروي عن عبد الرحمن السلمي، وأبي الأحوص، وأبي قلابة، وابن سيرين: أنهم كانوا يسلمون إذا رفعوا من سجودالتلاوة.

وعن الحسن وإبراهيم: أنه لا يسلم(١).

وقال أبو جعفر: اتفقوا على أن تاليها في الصلاة لا يسلم، فإنه بعد رفع رأسه منها يعود إلى حاله قبل ذلك، كذلك في غير الصلاة.

# [۱۸۹] في سجود الشكر(۲):

أبو حنيفة: لا يرى به بأساً.

ومالك: يكرهه.

وقال محمد والليث: لا بأس به.

وقال الشافعي: أحب سجود الشكر.

وروى أبو بكرة أن النبي ﷺ (كان إذا جاءه شيء يسرّه خر ساجداً لله تعالى) (٣).

وروى أن علياً عليه السلام وأصحابه سجدوا لله حين وجدوا المخدج إليه(٤).

وكعب بن مالك لما بشر بالتوبة سجد (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: مصنف عبد الرزاق ٣٤٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١٠٨/١؛ المزني، ص١٧٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، في الجهاد، سجود الشكر (٢٧٧٤)؛ الترمذي (١٥٧٨) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلاً من هذا الوجه؛ ابن ماجه، (١٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) وهذا يوم النهروان حينما وجدوا ذا الثدية. انظر: السنن الكبرى، ٣٧١/٢؛ عبد الرزاق، ٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، ما جاء في الصلاة... (١٣٩٣). وقال البوصيري في الزوائد: «موقوف ولكنه صحيح الإسناد ورجاله ثقات».

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَينَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُواْ سُجَّدًا ﴾ [السجدة/ ١٥]. فمدحهم على ذلك تعظيمهم إياه بالسجود عند ذكر آيات ربهم.

# [١٩٠] في الإمام هل يقرأ في الصلاة سجدة التلاوة(١):

قال أصحابنا: لا يقرأ سجدة تلاوة في صلاة لا جهر فيها.

وقال مالك: أكرهه فيما يجهر وفيما لا يجهر.

وقال الثوري: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سجدة.

وقد روي أن النبي ﷺ: (كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: آلم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان)(٢)، فهذا مما يجهر فيه.

وروى يـزيد بن هـارون عن سليمان التيمي عن أبي [مجلز] (٣) قـال: ولم أسمعه منه، عن ابن عمر (أن النبي على سجد في صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنـه قد قرأ تنزيل السجدة) (٤).

قال أبو جعفر: لا يعلم في هذا الباب غير هذا الحديث، وقد فسد بما ذكر سليمان التيمي فيه: أنه لم يسمعه من أبى [مجلز].

قال أبو جعفر: وإذا لم يجهر، فلو قرأ سجدة وسجد لم يدر الناس لما سجد؟ للتلاوة في الصلاة أو في غيرها، أو سجود وشكر، فيسجدون من غير علم منهم لما سجدوا له.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، /٣١٩؛ المدونة، ١١٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، في الجمعة، ما يقرأ يوم الجمعة (٨٧٩) وغيره من أصحاب السنن: جامع الأصول، ٩٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (مخلدٍ) والمثبت من رواية أبسي داود.

أخرجه أبو داود في الصلاة، قدر القراءة في صلاة الظهر (٨٠٧): (حدثنا معتمر ويـزيد
 عن سليمـان التيمي عن أمية عن أبـي مجلز عن ابن عمـر أن النبـي ﷺ. . . ) ولم يذكـر:
 (ولم أسمعه منه).

<sup>(</sup>قال ابن عيسى: لم يذكر أمية إلا معتمر).

#### [۱۹۱] في كيفية قراءة المنفرد(١):

قال أبو حنيفة: إذا صلى وحده فأسمع أذنيه، أو رفع ذلك أو خفض ذلك في نفسه، أجزأه. والجهر أفضل: وذلك في الصلاة التي يجهر فيها الإمام.

وقال مالك: المنفرد بجهر ويسمع نفسه، وفوق ذلك قليلًا، والمرأة تسمع نفسها وليس شأن النساء في هذا الجهر.

وكان مالك: لا يرى ما قرأ به الرجل/ في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به [٢٥/ب] لسانه.

وقال الثوري: الإمام يسمع من خلفه، والمنفرد يسمع أذنيه.

وقال الأوزاعي: فيمن صلّى في بيته صلاة الليل، إن شاء جهر وإن شاء أسره، ومن فاته بعض صلاة الإمام فيما يجهر فيه، فيقوم فيقضيه أنه يسمع أذنيه فقط.

قال أبو جعفر: القياس للمنفرد الإخفاء، لاتفاق الجميع: أنه في الجهر دون الإمام، وأنه لا يجهر كما يجهر الإمام.

# [۱۹۲] فيمن أدرك الإمام قاعداً (۲):

قال أصحابنا: يكبّر تكبيرة الافتتاح، ثم أخرى يقعد بها، فإذا نهض الإمام قام معه بتكبيرة.

وقال مالك: إذا أدركه ساجداً، كبّر لإحرامه وللسجود، ويقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة، قال: ولو أدرك مع الإمام ركعة، وفاتته ثلاث، نهض بغير تكبير؛

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٤/١؛ المدونة، ١/٥٥.

وقال الشافعي: «فإذا أيقن المصلّي أن لم يبقَ من القراءة شيء إلاَّ نـطق به أجـزأته قراءته، ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه»، الأم، ١١٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجامع الصغير، ص ٦٨؛ المدونة، ١/٩٦؛ الأم، ١٧٧١، ١٧٨.

لأن الإمام حبسه، وقد كبّر هو حين رفع رأسه من السجود، وإذا أدرك مع الإمام ركعتين، ثم قام يقضى بتكبيرة؛ لأن جلوسه في وسط صلاته.

وقال الثوري: إن أدركه راكعاً، أو ساجداً، كبّر للإحرام، ثم أخرى للركوع أو السجود، وإن أدركه ساجداً كبّر لإحرامه، وجلس ولم يكبّر للجلوس.

وقال الليث: إذا أدركه جالساً، كبر ثم جلس.

وقال الشافعي: من دخل المسجد فوجد الإمام جالساً في آخر صلاته، فليحرم قائماً وليجلس معه، ولم يذكر تكبيراً، وإذا سلم الإمام قام بلا تكبير، وإن أدركه في اثنتين، جلس معه كذلك، ثم ينهض بتكبير.

قال أبو جعفر: لم يختلفوا أنه إذا أدركه راكعاً أو ساجداً أنه ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود بتكبير، كذلك إلى القعود، حتى يكون قعوده تالياً للتكبير كالركوع.

## [١٩٣] في مصلّى الفرض إذا اقتدى بالمتنفل(١):

قال أصحا [بنا](٢): لا يجزئه.

وقال مالك: لا أحب ذلك، وكرهه: الثوري.

وقال الشافعي: يجزئه.

#### [١٩٤] في الصلاة خلف الجنب ونحوه (٣):

قال أصحابنا: يعيد (٤)، وهو قول الحسن بن حيّ.

وقال ابن شبرمة: من قرأ خلفه أجزأه، ومن لم يقرأ أعاد.

<sup>(</sup>١) انظر: القدوري، ص ١١؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٤٧؛ الأم، ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أصحابه).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٣١؛ المدونة، ١/٣٣؛ الأم، ١/١٦٧، ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) قال الطحاوي: «من صلّى بالناس جنباً أعاد وأعادوا». المختصر.

وقال مالك: يعيد، ولا يعيدون، وإذا ذكر ذلك في صلاته قدّم رجلاً فبنى بهم، وانتقضت صلاته، ولم تنتقض صلاتهم، وقال في الإمام: إذا ذكر وهو يصلي صلاة مكتوبة، انتقضت صلاتهم وصلاته، ولم يجعله مثل من صلّى على غير وضوء. وقال ابن القاسم أيضاً عن مالك، فيمن صلى بقوم وهو جنب، وهو يعلم بذلك متعمداً: إنهم يعيدون الصلاة.

وقال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي: لا يعيدون.

وقال الشافعي: وإن ائتمَّ بكافر، ثم علم أعاد، ولم يكن هذا إسلاماً منه.

قال عبيـد الله بن الحسن: في يهـوديّ صلّى/ بقـوم وهم لا يشعـرون أنـه [٢٦/أ] يهوديّ: أنه يكون مسلماً بصلاته بهم، فإن أبـى ذلك استتبته، واحتج بقـوله ﷺ: «من صلّى صلاتنا»(١). وإذا صلّى خلف جنب جازت صلاته.

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو اقتدى به مع العلم بحاله لم تجزه صلاته، كذلك إذا لم يعلم، وكذلك حال الجهل، كما لم يختلف حكم العلم والجهل في يقينه.

### [١٩٥] في صلاة العريان(٢):

قال أصحابنا، والثوري: يصلي قاعداً بالإيماء، وإن كانوا جماعة صلوا وحداناً، فإن صلوا جماعة قعد الإمام وسط الصف وصلوا بالإيماء، وهو قول الحسن بن حي.

وقال زفر، والشافعي: يصلون قياماً بركوع وسجود، وإن قعدوا لم يجزهم. وقال مالك: يصلون قياماً أفراداً يتباعد بعضهم من بعض، ويصلون قياماً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه في الصلاة، فضل استقبال القبلة (٣٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٩٣/١؛ الأم، ١٩١/١؛ المدونة، ١/٥٥.

فإن كانوا في ليل مظلم، لا ينظر, بعضهم بعضاً صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم.

وقال الليث: إن كان وحده صلّى قائماً: يركع ويسجد، وإن كانوا جماعة صلوا قعوداً يركعون ويسجدون، ويكون الإمام في وسطهم في الصف معهم.

## [١٩٦] فيمن فاتته صلاة الفجر(١):

قـال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حي: يصلي ركعتي الفجـر ثم يصلي الفجر.

قال مالك: يصلي صلاة الصبح، ولا يركع ركعتي الفجر.

قال ابن وهب وسئل مالك: هل كان رسول الله [ﷺ] حين نام عن الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتى الفجر؟ فقال: ما علمت.

# [١٩٧] في الإمام يسمع خفق نعال من يريد صلاته(٢):

قال أبو جعفر: حدثنا ابن [أبي] عمران، قال حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا أبو حنيفة الخوارزمي، قال سألت أبا حنيفة عن الإمام إذا سمع خفق النعال من خلفه وهو راكع، أينتظر أصحابها؟ قال: لا يفعل، وإن فعل فصلاته فاسدة، قال: وأخشى عليه.

قال أبو جعفر: ولم نجد هذه الرواية، عن أبي حنيفة من غير هذه الجهة، أعنى: في إعادة الصلاة.

وذكر المعلّىٰ بن منصور: قال أبو يوسف: وسألت أبا حنيفة عن ذلك. قال: لا ينتظرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية، ٦١٢/٢ مع البناية؛ المدونة، ١٢٦١، المنتقى شرح الموطأ، ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) المزنى، ص ٢٢؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ١١١/١.

قال: أكره أن يدخل في صلاته ما ليس منها، وأخشى أن يكون انتظاره القوم عظيماً؛ لأنه يشرك في صلاته غير الله.

وقال مالك: لا ينتظره، ولو انتظر هذا انتظر آخر، ثم آخر، وكذلك.

قال الأوزاعي، وقال الشافعي: [لا ينتظره ولتكن](١) صلاته خالصة لله تعالىٰ.

قال: وروى الكرابيسي عنه: أنه لا بأس بانتظاره.

وروى عبد الله بن شداد بن الهاد، عن أبيه، أن النبي على صلّى [إحدى] صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه: الحسن أو الحسين، فوضع الغلام عند قدمه اليمنى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فرفعت رأسي من بين الناس فإذا/ رسول الله على ساجد، وإذا الغلام راكب ظهره، فعدت فسجدت، فلما [٢٦/ب] صلّى قالوا: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، ألشيء أمرت به، أم كان يوحى إليك؟ قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضي مني حاجته)

وروى أبو هريرة، وأنس: (أن النبي على سمع صوت صبي وهو في الصلاة فخفف) (٣).

وكان في الصلاة الأولىٰ انتظاره آتيه في الصلاة حتى قضى حاجته منه. وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبيّ، فدل أن فاعل هذا وشبهه

<sup>(</sup>١) في الأصل (ينتظر ولكن)، والمثبت من المزنى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في التطبيق، هل يجوز أن تكون سجدة أطول، ٢٢٩/٢؛ مسند الإمام أحمد، ٢٧٩/٦؛ السنن الكبرى، ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) حديث أنس أخرجه الشيخان: البخاري، في الأذان. من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (٣٠٨)؛ مسلم في الصلاة، أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (٤٧٣). وحديث أبى هريرة في البخاري في الأذان (٧٠٣)؛ ومسلم في الصلاة (٤٦٧).

لا يخرج به من [الصلاة](١)، ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ما لم يخشَ فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة.

### [۱۹۸] في رد السلام في الصلاة (۲):

قال أصحابنا: تفسد صلاته إذا رده بكلام، وإن رده بإشارة فقد أساء، وصلاته تامة.

وقال الثوري: لا يرد حتى يصلي، فإذا صلّى ردّ السلام.

قال مالك: لا بأس بأن يسلم على المصلّي، ويرد المصلي بالإشارة.

وقال الشافعي: يشير به في الصلاة، (وروى عن صهيب: مررت برسول الله على وهو يصلى، فسلمت عليه، فرد إلى إشارة) (٣).

([روى] ابن عمر أن النبي ﷺ أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو يصلى، فأشار إليهم بيده)(٤).

وروى أبو سعيد الخدري: (أن رجلاً سلّم على النبي على، فرد عليه إشارة وقال: كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك)(٥).

ولم يذكر فيه أن النبي على كان في الصلاة حين رد بإشارة.

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض بقدر كلمة.

 <sup>(</sup>۲) انظر: القدوري، ص ۱۱؛ المبسوط، ۱/۱۷؛ المدونة، ۹۹/۱؛ المهذب، ۹۹/۱؛
 حلية العلماء، ۲/۲۷؛

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الصلاة، رد السلام في الصلاة (٩٢٥)؛ الترمذي (٣٦٧) وقال: «حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث»؛ النسائي، ٣/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٢٧)؛ الترمـذي (٣٦٨)، وقال: (حسن صحيح)؛ النسائي، ٣/٥؛ وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح. انظر: السنن الكبرى، ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي، ١/٤٥٤؛ وأورده الهيثمي وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثق وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح». المجمع، ٣٨/٨.

وقوله: (كنا نرد السلام في الصلاة، فنهينا عن ذلك)، يقتضي ظاهره: النهي عن سائر وجوه الرد.

وقال عبد الله بن مسعود: سلمت على النبي ﷺ، فلم يرد علي وقال: (إن في الصلاة شغلًا)(١).

قال: ويحتمل أن تكون إشارة رسول الله ﷺ إلى من سلّم عليه: على وجه النهي لهم عن السلام عليه.

وروى أبو الزبير عن جابر: (كنا مع النبي على في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه، فلم يرد عليّ)(٢) في الصلاة بإشارة ولا غيرها.

وقال عطاء: سألت جابراً عن الرجل يسلّم عليّ وأنا أصلّي؟ قال: لا ترد عليه حتى تقضى صلاتك.

وقال سفيان، عن جابر قال: ما أحب أن أسلّم على الرجل وهـو يصلّي ولو سلّم عليّ لرددت عليه ٣٠٠٠.

قال أبو جعفر: يعنى بعد الصلاة.

# [١٩٩] في إعادة الجماعة في المسجد (٤):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والحسن بن حيّ، والليث، والشافعي: إذا/ صلّى فيه أهله لم يعد الجماعة فيه، وإن كان مسجداً على الطريق صلّى فيه [٢٧/أ]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، ما ينهى عن الكلام (١١٩٩)؛ مسلم في المساجد (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٢/٤٥٦، وتكملته في رواية الطحاوي إذ اللفظ له: (.. ورأيته يـركع ويسجد، فلما سلّم ردّ علىّ)؛ ومسلم في المساجد (٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى الآثار، ١/٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٤٢٨؛ المدونة، ١٩٨١؛ الأم، ١٥٤/١.

قوم جماعة، ثم جاء آخرون، فلا بأس بأن يصلوا جماعة.

وقال الليث: لا تعاد الجماعة في تلك الصلاة في المسجد الذي على الطريق غير من صلّى فيه قوم جماعة ثم جاء آخرون، فلا بأس بأن يصلوا جماعة في الصحراء، ويجمعون فيه صلاة أخرى.

وقال بعض أهل الحديث: يعاد في المسجد الذي له إمام ومؤذن.

واحتجوا بما روى وهيب بن خالد، قال: حدثنا سليمان الأسود الناجي، قال: حدثنا أبو المتوكل، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي على رأى رجلاً يصلّى وحده، فقال: (ألا رجل يتصدق على هذا يصلّى معه)(١).

قال: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكر أنه كان في مسجد قد صلّى فيه أهله.

وفي إسناده سليمان الناجي: وهو غير معروف(٢).

قال: وقد رووا فيه أيضاً حديثاً من حديث يحيى بن أيوب، عن [عبيد الله] (٣) بن زحْر، عن القاسم، قال: وهذا الإسناد ولا تقوم الحجة بمثله.

قال: ولو جازت إعادة الجماعة لـدعي الناس إليها بالأذان، ولا خـلاف أنه [لا](٤) يعاد الأذان والإقامة.

### [100] في الصلاة بعد طلوع الفجر [100]

قال أصحابنا، والثوري: لا يصلى تطوعاً بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري، ٦٨/٣.

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: «صدوق». التقریب، ص ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (عبد الله)، والمثبت من الكامل في الضعفاء، ١٦٣١/٤؛ تهذيب التهذيب، ١٢/٧.

<sup>(</sup>٤) زيدت لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٢٤؛ المبسوط، ١/١٥٠؛ المدونة، ١/٥١٠.

وقال مالك: إذا غلبته عينه، ففإته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي، فأرجو أن يكون خفيفاً أن يصليه بعد طلوع الفجر، وأما غير ذلك فالا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتي الفجر.

لم يختلفوا أنه لا يصلّي تطوعاً مبتدأ، ليس هو حزبه [الفائت]، فالقياس أن يكون ما فاته من حزبه مثله؛ لأنه تطوع كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لم يختلف فيه حزبه [الفائت] والمبتدأ.

وقد رُوي كراهةُ ذلك عن ابن عمر(١).

# [۲۰۱] إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي لدخوله(۲)؟

قال أصحابنا، والليث، والأوزاعي: إذا صلى ركعتي الفجر في بيته، ثم أتى المسجد، ولم تقم الصلاة: أنه لا يركع لدخول المسجد، ويجلس.

وقال مالك في رواية أشهب: يركع أحبّ إليّ.

وقال ابن القاسم عنه: أحب إلى أن يقعد (٣).

### $[Y \cdot Y]$ فيما يجزىء من السجود $(^{4})$ :

قال أبو حنيفة: وإن سجد على أنفه أو على جبهته أجزأه.

وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي: إذا لم يسجد على جبهته لم يجزه.

وقال الحسن بن حيّ : إن لم يلصق أنفه بالأرض لم يجزه.

<sup>(</sup>١) انظر مصنف عبد الرزاق، ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الفقهاء، ١٩٠/١؛ المنتقى، ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) وقد اضطربت الروايات عنه في هذه المسألة. كما ذكره الباجي في المنتقى.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/١٣؛ المزني، ص ١٧؛ المدونة، ١/١٧.

روى عامر بن سعد، عن أبيه، قال أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب: وجهه، وكفيه، وركبتيه، وقدميه، أيهما لم يقع فهذا يُنقص.

وروى الليث، قال: حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن العباس بن عبد المطلب:

أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إذا سجـد العبد سجـد معه سبعـة آراب: [دريا] وجهه، وكفاه، وركبتاه/ وقدماه»(١). فأجاز السجود بوضع الوجه أيّ مـوضع كـان منه.

وروى ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: (أمر النبي الله أن يسجد على سبع: يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه، وجبهته).

وروى ابن جريج عن ابن طاوس بإسناده، وقال: فيه الجبهة والأنف.

وفي حديث سفيان، عن عمر، وعن عطاء، عن ابن عباس: (أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم)(٢).

فقلنا: إن الآراب المذكورة في الحديث الأول: هي العظام المذكورة في هذا الحديث، والجبهة عظم، وما يسجد من طرف الأنف ليس بعظم.

### [۲۰۳] في كفّ الثياب(٣):

قال أصحابنا، والليث، والأوزاعي: لا يكف ثوبه ولا شعره في الصلاة. وقال مالك: إن كان يعمل عملًا قبل ذلك، فشمر كميه، أو جمع شعره،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه بالتفصيل في مسألة (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان: البخاري في الأذان، السجود على سبعة أعظم (٨١٠)؛ مسلم في الصلاة، أعضاء السجود (٤٩٠).

انظر الروايات: جامع الأصول، ٣٢٨/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٣/١؛ المدونة، ٩٦/١.

او كان ذلك هيئته ولباسه، فلا بأس أن يصلي كذلك، وإن لم يكن كذلك فلا خير نيه.

### [٢٠٤] إذا فرغ الإمام، هل يقعد؟(١)

قال أصحابنا: كل صلاة بعدها نافلة مسنونة، فإنه لا يقعد، ويقوم إلى النافلة وما ليس بعدها نافلة: كالفجر والعصر، فإن شاء قام، وإن شاء ترك بعد.

وقال محمد: ينتقل في الصلوات كلها؛ ليتحقق المأموم أنه لم يبقَ عليه شيء من الصلاة: من سجود وسهو ولا غيره.

وروي عن أبي بكر الصديق: (أنه كان إذا سلّم في الصلاة كأنه على الرضف حتى ينتقل)(٢).

وقال مالك: يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها، إلا إذا كان إمام مسجد الجماعة، وإن كان إماماً في سفر ليس بإمام جماعة: فإن شاء نحّى، وإن شاء أقام.

وقال الثوري: يقوم أو ينحرف.

وقال الشافعي: يقوم إلاًّ أن يكون معه نساء، لينصرفْن.

### [۲۰۵] في كيفية صلاة القاعد(٣):

روى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة، وزفر: أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد، وكذلك يركع ويسجد.

وقال أبو يوسف: يكون في حال قيامه متربعاً، وإذا أراد أن يركع ويسجد:

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٧/١، ١٨؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٤٧؛ الأم، ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق، ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢١٤/١؛ بالتفصيل: تحفة الفقهاء، ٢٠٥/١؛ المدونة، ٢٦٢١؛ الكافي، ص ١٦٨؛ الأم، ٢٠٨١؛ المزني، ص ٢٢؛ المهذب، ١٠٨/١.

ضم رجليه كما يجلس في الصلاة، وكذلك المومىء يجلس في حال قيامه متربعاً، وفي ركوعه وسجوده كجلوس التشهد.

قال أبو جعفر: لم نجد هذه الرواية عن أبي يوسف، في جلوسه متربعاً في القيام، وترك التربع في حال الركوع.

والمشهور من قوله وقول محمد: أنه يكون متربعاً في حال الركوع.

وروى ابن عبد الحكم، عن مالك: أنه يتربّع في حال قيامه وركوعه، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد، وذلك على قدر ما يطيق.

وقال الثوري: يتربع في حال القراءة والركوع، ويثني رجليه في حال السجود، فيسجد.

وكذلك قال الليث.

وقال الشافعي: يجلس في صلاته كجلوس التشهد.

[٢٨/أ] في رواية المزني والبويطي: يصلى متربعاً في موضع/ القيام.

قال أبو جعفر: (وروي عن أم سلمة أنها صلت متربعة من رمد كان بها)(١).

وعن ابن مسعود: (لأن أجلس على رضفين أحب إلي من أن أتربع في الصلاة)(٢).

# [٢٠٦] في صلاة المومىء (٣):

قال أصحابنا: إذا صلّى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلى القبلة [ووجهه](٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن، ص ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق، ص ٢/٤٦٨؛ السنن الكبرى، ص ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢١٨/١؛ تحفة الفقهاء، ٢٠٥/١؛ المدونة، ٢٧٧١؛ الأم، ١/١٨، ٩٨.

<sup>(</sup>٤) زيدت من المصادر السابقة.

مستقبل القبلة، وكذلك قال مالك.

وقال الثوري، والشافعيّ: يصلّى على جنبه، ووجهه إلى القبلة. قال أبو جعفر: القاعد يستقبل بوجهه القبلة، كذلك المضطجع.

# [۲۰۷] فيمن فاتته الجماعة في مسجده(١):

قال أصحابنا، ومالك: إن شاء صلّى في هذا المسجد. وإن شاء في مسجد آخر يصلّى فيه الجماعة.

إلا أن مالكاً قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخرجوا ويصلّوا وحداناً؛ لأن هذين المسجدين أعظم أجراً ممن صلّى في الجماعة.

وقال الحسن بن حيّ: إذا فاتتك الصلاةً في جماعة في مسجد قومك، فصلّ في مسجد قومك، ولا تتبع المساجد، وإن فرّطت فيه أتيت مسجداً آخر، قال: معناه: أنه إذا خرج يريد الجماعة في مسجد قومه راجياً لذلك، فسبق به فله ثواب الجماعة، فلا معنى لطلبه الجماعة في غير مسجد قومه، فإن فرّط في الخروج إلى مسجد قومه لم يكن له ثواب جماعة، فالأولى به: أن يطلب الجماعة حيث كانت حتى يكتب له ثواب الجماعة.

واحتج لمالك: بأنّ (صلاة الجماعة تَفْضُل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)(٢)، كما روي عن النبي على (وصلاة في المسجد الحرام

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٥٥١؛ المدونة، ٨٩/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. في الأذان، فضل صلاة الجماعة (٦٤٦).

ومسجد النبيّ عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما»(١)، فلذلك لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما.

### [٢٠٨] فيمن افتتح الصلاة بغير الله أكبر(٢):

قال أبو حنيفة، ومحمّد، والثوريّ، واللّيث: إذا افتتح الصلاة بالتهليل والتحميد ونحوه أنه يُجْزئُه.

وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير.

قال مالك: لا يجزىء من الإحرام للصلاة إلّا الله أكبر، ولا من السّلام من الصلاة إلّا السّلام عليكم.

وقال الشافعيّ : لا يجزىء إلَّا الله أكبر، والله الأكبر.

# [٢٠٩] فيمن أدرك الإمام راكعاً فلم يركع (٣):

قال أصحابنا، والأوزاعي: إذا أدركه راكعاً، وأمكنه الـركوع فلم يكبّـر حتى رفع الإمام رأسه: أنه لا يعتد بتلك الركعة، وهو قول الشافعي.

وقال ابن أبي ليلى في رواية الليث وزفر: يعتدّ بتلك الركعة، وهـو إحدى الرّوايتين عن الحسن بن زياد.

وقال الحسن بن حيّ: إذا أدركه وهو راكع فكبّر وتشاغـل حتى رفع الإمـام رأسه: لم يعتدّ بتلك الركعة. وإذا أدركه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمـام

<sup>(</sup>۱) كما في حديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱۱۹۰)؛ ومسلم في الحج (۱۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٤/١؛ تحفة الفقهاء، ١١٥/١؛ المدونة، ٦٢/١؛ المزني، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٣١/١؛ الأم، ٢٧٧١؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي، ص ١١١.

رأسه وقد أدرك معه ما لويَنَمْ ركع متمكناً مع الإمام اتبعه/ في تلك الركعة. [٢٨/ب]

وقد روي عن ابن عمر: (إذا أدرك الإمام وهو راكع، فكبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك الركعة)(١).

وروي عن عمر، وابن مسعود: (إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليضع رأسه ثم ليمكث بقدر ما رفع قبله)(1). فأمره بقضاء ما ترك من السّجود بعد رفع رأسه.

# [۲۱۰] فيمن فاتته الجماعة فتطوع قبل المكتوبة (٣):

قال أصحابنا، ومالك: إذا أتى المسجد قد صُلّي فيه فـلا بأس بـأن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في وقت.

وقال الثوريّ: أبدأ بالمكتوبة ثم أتطوّع إن شئت، وكذلك روي عن الليث في ذلك وفي كل واجب من صلاة أو صيام أو نذر: فإنّه يبدأ بالواجب قبل النقل.

وروي عنه: أنّه إن أدرك الإمام في قيام رمضان ولم يكن صلّى العشاء: أنه يصلّي معهم، فإذا فرغ صلّى العشاء، وإن علم أنهم في [القيام](٤) قبل أن يدخل المسجد فوجد مكاناً طاهراً فليصلّ العشاء، ثم ليدخل معهم في القيام.

وقال الحسن بن حيّ: يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة، فإن كان الظهر: فرغ منها ومن الركعتين ثم يصلّي الأربع التي لم يصلّها قبل الظهر.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، ٢٧٨/٢؛ السنن الكبرى، ٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير، ص ٧٠؛ المبسوط، ١٦٧/١؛ المدونة، ٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (العشاء) والمثبت بحسب اقتضاء السياق.

([قضى](١) ﷺ ركعتي الفجر في حال الفوات)(٢).

#### [۲۱۱] في القراءة بالفارسية (٣):

قال أبو حنيفة: يجزئه.

وقال أبو يوسف، ومحمّد، والشافعيّ: لا يجزئه إذا كان يحسن القراءة بالعربية وكذلك التكبير.

وقال مالك: أكره أن يحلف الرجل بالعجميّة.

# [۲۱۲] فيمن معه ثوب نجس لا يجد غيره(٤):

قال: روى بشر بن الوليد عن أبي [يوسف]، عن أبي حنيفة: أنه إن شاء صلًى عُرياناً، وإن شاء صلًى في الشوب، ولم يفرّق بين مقادير النجاسات التي فيه.

وقال محمّد في الإملاء عن أبي حنيفة: إذا كان فيه دم أكثر من قدر الدرهم لم يجزه أن يصلّى عرياناً يوميء، وإن شاء صلّى في الثوب.

<sup>(</sup>١) في الأصل (قال).

<sup>(</sup>٢) يقصد المؤلف بالقضاء هذا، حديث أبي هريرة (مختصراً) قال: (عرسنا مع نبي الله ﷺ فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس) فقال النبي ﷺ: (ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضاً، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة).

وفي رواية أبي قتادة (مطولًا): (... ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله ﷺ ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم...) اللفظ لمسلم.

أخرج البخاري في المسواقيت، الأذان بعد ذهاب الوقت (٥٩٥)؛ ومسلم في المساجد. قضاء الصلاة الفائتة، (٦٨٠، ٦٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ٧/١، الأم، ١٠٣/١؛ المزني، ص ١٤؛ المدونة، ٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١٩٣١، ١٩٤؛ المدونة، ١/٣٤؛ الأم، ١/٥٥.

وقال محمّد: لا يجزئه إلّا أن يصلّى في الثوب.

وقال مالك، والليث: يصلّي في الثوب النجس، وإن أصاب ثوباً غيره أعاد في الوقت ولم يُعد إن مضى الوقت، وإن كان معه ثوب حرير صلّى فيه دون الثوب النجس، ويعيد في الوقت إن وجد غيره.

وقال الثوريّ: يصلّي في الثوب النَّجس أحبّ إليَّ من أن يصلّي عرياناً وإن كان مملوءاً دماً.

وقال الليث، والشافعي: لا يصلّي فيه، ويجزئه الصلاة عرياناً إذا كان توبه غير طاهر.

# [٢١٣] في النجاسة موضع القدمين أو السجود(١):

بشر بن الوليد عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: إذا كان في موضع قدميه بولٌ أكثر من قدر الدرهم: فصلاته فاسدة، ولا تفسد عليه في موضع السجود.

وقال أبو يوسف: يعيد تلك السّجدة، فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة/ [٢٩/أ] فسدت صلاته، وروى محمد عن أبي يوسف أيضاً.

وقال زفر: صلاته فاسدة في موضع القيام وموضع السجود وموضع الركبتين واليدين، ويجزئه صلاته عندهم.

وقال مالك: يعيد الصلاة في الوقت، وإن لم يكن إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة أو القدمين.

وقال الحسن بن حيّ: يجزئه ما لم يكن مقامه أو شيء من مساجده على القذر.

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصغير، ص ٦٠؛ الآثار لأبي يوسف، ص ٤، ٦؛ تحف الفقهاء، ١٨/١ المدوّنة، ١٨/٣؛ الأم، ٩٣/١؛ المزني، ص ١٨.

وقال الشافعي: يعيد إن صلّى وفي موضع سجوده أو ركبتيه شيء من أبوال الإبل أو أبعارها.

قال أبو جعفر: السجود على موضع النجاسة كلا سجود، فيفسد إذا خرج منها، وإذا وضع ركبتيه على النجاسة كان بمنزلة من لم يضعها، ولا يفسد.

# [٢١٤] في الحائض تطهر في آخر الوقت(١):

روى محمّد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأصل:

إذا طهرت في آخر وقت الظهر فاغتسلت وفرغت قبل خروج الوقت [صلت، وإن أخرت] (٢) الغسل، فإن عليها أن تغتسل وتصلّي الظهر، وإن لم يمكنها الغسل حتى ينذهب الوقت لم يكن عليها قضاء الصلاة، ولم ينذكر خلافاً، ولا فرقاً بين قليل الحيض وبين كثيره.

وقال أبو سليمان عن محمّد في نوادره:

ولم يذكر خلافاً أنها إذا كانت أيّامها عشراً فانقطع الدّم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم، ولا تقضي، وتغتسل، وتصلّي العشاء الآخرة، ولا يملك زوجها رجعتها.

ولو كانت أيامها خمساً فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر، فإنها تصوم، وتقضي، وتغتسل، ولا تصلّي العشاء، وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس.

وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره:

 <sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۱/۳۳۱؛ تحفة الفقهاء، ۱/۳۲۷؛ الأم، ۱/۷۰؛ المدونة، ۱/۲۰؛ التفريع، ۲/۲۰۱، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (... قبل خروج الوقت فأخرت الغسل...) والتعديل والزيادة من عبارة الأصل.

في امرأة تطهّرت من حيضها في وقت صلاة، ولم يبق عليها في الـوقت إلاً قدر ما تدخل في الصلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة، ولم نجد فيه خلافاً.

وذكر محمَّد بن خالد عن أصحابه الحرانيين في اختلاف زفر وأبي يوسف:

في المرأة تحيض قبل غروب الشمس، ولم تصلّ العصر، في مقدار ما لو أرادت أن تصلّى العصر لم يفرغ منها حتى تغيب الشمس:

قال كان قول زفر: إن عليها قضاؤها ورواه عن أبسي حنيفة.

وقال يعقوب: ليس عليها قضاؤها، ورواه عن أبي حنيفة.

وقال مالك: إذا طهرت قبل غروب الشمس، فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجتهدة حتى غربت الشمس، لا أرى أن تصلّي شيئاً من صلاة النهار.

وقال في الطاهرة: تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس، ثم تحيض، فليس عليها قضاؤها، فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة.

وقال مالك: إذا رأت الطهر عند غروب الشمس، فأرى أن تغتسل، ثم تصلّي، فإن فرغت في غسلها قبل غروب الشمس، فإن كان فيما أدركت/ [٢٩/ب] ما تصلّي الظهر وركعة من العصر، فلتصلّ الظهر والعصر، فإن كان الذي بقي من النهار ليس فيه إلا قدر صلاة واحدة وهي العصر فلتصلها، وإن لم يكن بقي من النهار إلا قدر ركعة واحدة، فلتصلّ تلك الركعة، ثم تقضي ما بقي من تلك الصلاة.

وقال الثوريّ: إذا طهرت من آخر النهار فإنما عليها العصر، وإن صلّت الظهر معها فهو أحبّ إليّ.

وقال الأوزاعي: إذا طهرت قبل مغيب الشمس صلّت الظهـر والعصر، وإن طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء.

وقال الليث: إذا بقي من الوقت ما يمكنها أن تصلّي العشاء فعليها، وإن

لم تدرك منه إلا مقدار ما تصلي العشاء، فليس عليها المغرب.

وقال الشافعيّ: إذا طهرت قبل مغيب الشمس بركعة، أعادت الظهر والعصر، وكذلك قبل الفجر بركعة، أعادت المغرب والعشاء، واحتج بقول النبيّ عيد: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك»(١).

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، فينسخ بالنهي.

وقد روي عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلة، ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» (٢).

فذكر في هذا الحديث ركعتين، فلم يجز له اعتبار الركعة دونهما.

#### [۲۱۵] في المغمى عليه هل يقضي (٣):

قال أصحابنا: إذا أغمي عليه يوماً وليلة قضى، وإن كان أكثر لم يقض. وقال مالك: من أغمي عليه في وقت صلاة، فلم يفق حتى ذهبت وقتها،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: البخاري، في مواقيت الصلاة، من أدرك من الفجر ركعة (٥٧٩)؛ ومسلم في المساجد (٦٠٨). انظر: كتب السنن: جامع الأصول، ص ٢٣٤.

 <sup>(</sup>۲) راجع الحديث السابق. انظر: معاني الآثار، ١/ ٣٩٩. وبرواية (ركعتين) أخرجها النسائي، في المواقيت، من أدرك ركعتين من العصر ١/ ٢٥٧؛ والطحاوي، في معاني الآثار / ١٥٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٤؛ المبسوط، ٢١٧/١؛ المدونة، ٩٣/١؛ التفريع، ٢٥٧/١؛الأم، ٢٠/١.

ظهراً كانت أو عصراً، والعصر وقتها إلى مغيب الشمس، فلا إعادة عليه، وكذلك المغرب والعشاء وقتهما اللّيل كله.

وقال عبد الله بن عبد الحكم عن مالك: وإذا طهرت وقد بقي من الوقت ما تغتسل، أو تصلّي خمس ركعات: فعليها قبل الفجر أربع ركعات، (صلّت المغرب والعشاء، وإن كان أقلّ من ذلك صلّت العشاء. وإن بقي عليها قبل الفجر مقدار ركعة قبل طلوع الشمس)(١) صلت الصبح. وإذا أفاق المغمى عليه، فهو كما وصفت لك في الحائض.

وقول الليث كذلك.

وروى قبيصة عن سفيان فيمن أغمي عليه يـومين وليلتين، ثم أفـاق بعـد طلوع الشمس فأحب إلي أن يقضي.

وقال الأوزاعي: إذا أغمي عليه يوماً وليلة، ثم أفاق قبل مغيب الشفق فإنه يصلي الظهر والعصر، وإن أفاق قبل طلوع الفجر/ صلّى المغرب والعشاء. [٣٠]

وقال الحسن بن حيّ: إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضى ذلك كله إذا أفاق، وإن أغمي عليه أياماً قضى خمس صلوات، ينظر حين أفاق، فيقضى ما عليه.

وقال عبيد الله بن الحسن: يقضي المغمىٰ عليه ما فاته وإن طال، بمنزلة النائم وليس كالمجنون(٢).

وقال الشافعي: إذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبّر تكبيرة واحدة، أعاد الظهر والعصر، وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة، قضى المغرب والعشاء.

<sup>(</sup>١) العبارة التي بين القوسين وردت مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر بالتفصيل: مصنف عبد الرزاق، ٢/٤٧٩، ٤٨٠.

قال أبو جعفر: لا خلاف أنه لو جنَّ قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج الوقت، أنه لا قضاء عليه، ولو لم يجن ونام، كان عليه القضاء، والمغمى عليه كالمجنون؛ لأنه لا يفيق بالتنبيه.

# [٢١٦] في محاذاة المرأة في الصلاة(١):

قال أصحابنا: إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه، وهو قول الحسن بن حيّ.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي: لا يفسد عليه.

# [٢١٧] في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها(٢):

قال أصحابنا إلا زفر: لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها.

وقال مالك، وزفر، والشافعي: يصح.

### [۲۱۸] في الحدث في الصلاة (۳):

قال أصحابنا: في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة، فإنه يتـوضأ ويبني، وهو قول ابن أبـي ليليٰ.

وقال ابن شبرمة: ينتقض صلاته، فإن كان إماماً قدم رجلًا، فيصلي بقية صلاته، فإن لم يفعل، فصلّى كل واحد منهم ما عليه أجزأه، والإمام يتوضأ ويستقبل.

وقال مالك: إذا رعف في أول صلاته قبل أن يركع ويسجد سجدتين، فإنه يغسل الدم عنه، ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة، ومن أصابه في وسط

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٩٨١؛ القدوري، ص ١٠؛ الأم، ١/١٧٠؛ المدونة، ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٩١/١؛ الأم، ١٧٢/١، ١٧٣؛ المدونة، ١٦٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٦٨/١؛ المدونة، ١٧٧١، ٣٨؛ الأم، ٢٠٧/١، ٢٠٨.

صلاته، فليبن ما مضى، ولولا خلاف من مضى، لكان الكلام وابتداء الصلاة أعجب إلى .

وقال مالك: لا يبني في القيء، ولا يبني أحد [إلَّا](١) في الرعاف(١).

وقال الثوري: إذا كان حدثه من رعاف أو قيء، توضأ وبني حدثه من بول، أو ريح، أو ضحك، أعاد الوضوء والصلاة.

وقال الأوزاعي: إن كان حدثه من قيء أو ريح، توضأ واستقبل، وإن كان من رعاف، توضأ وبنيٰ، وكذلك دم غير الرعاف.

وقال الشافعي: في إحدىٰ الروايتين [يستأنف](٢) وفي الأخرى يبني.

وقال أبو جعفر: روي عن النبي ﷺ في القيء والرعاف الوضوء، والبناء في حديث عائشة (٣).

(وروى عن على عليه السلام، فيمن أحدث في صلاته من بول أوقيء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة حيث فرق الإمام مالك بين القيء والرعاف، فقال: «من قاء عامداً أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة، ولم يبن، وليس هو بمنزلة الرعاف عنده، صاحب الرعاف عنده يبني، وهذا لا يبني». المدونة، ٣٧/١.

قال ابن البر: «ولا يبني المنفرد الراعف بحال، وإنما يبني من صلّى في جماعة ركعة تامة فصاعداً. . . » الكافى في فقه أهل المدينة ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة، ويظهر أنها سقطت من الناسخ، يقول النووي رحمه الله تعالى في الذي سبقه الحدث «في صلاته قولان مشهوران: الصحيح الجديد أنها تبطل، والقديم لا تبطل، المجموع (الإمام)، ٧/٤. انظر: الأم، ٢٠٧/١، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه مرفوعاً بلفظ (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم)، في الإقامة، ما جاء في البناء على الصلاة، (١٢٢١). في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عيّاش، وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة». ورواه عبد الرزاق مرسلًا، ١٣٨/١.

وقال الزيلعي: «إسماعيل بن عياش فقد وثقه ابن معين، وزاد في الإسناد عن عائشة والزيادة من الثقة مقبولة، والمرسل عند أصحابنا حجة». نصب الراية، ٣٨/١.

أورعاف أو غائط، أنه يتوضأ ويبني)(١).

وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبني .

وعن ابن عمر، وعلقمة مثله(٢).

[٣٠/ب] قال أبو جعفر: ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من/ الصحابة، إلاَّ شيئاً يبروى عن المسور بن مخرمة، فإنه قال: يبتدىء صلاته.

# [٢١٩] في غسل موضع الحجامة:

قال أبو جعفر: قال سائر الفقهاء يغسله.

وقال الليث بن سعد: لا بأس بأن يمسحه ثم يصلي ولا يغسله.

# [٢٢٠] في استخلاف الإمام عند الحدث(٣):

قال أصحابنا: إن لم يقدم واحد منهم حتى خرج الإمام من المسجد بطلت صلاة القوم، وإن تقدم واحد منهم قبل خروجه لم تبطل. وبنى على صلاة الأول.

وقال مالك: يجوز أن يقدم آخر وإن تكلم؛ لأنه لا يبني وإن لم يتكلم. وقال الشافعي: يصلون فرادي، وإن أمّهم أحدهم أجزأهم.

فلم يختلفوا أن الإمام المحدث إن يقدم، على أنه بعد الحدث على حكم الإمامة، فإنه إمامته، (وبعد خروجه)(٤) من المسجد لا يجوز أن يبقى على حكم الإمامة، فإنه

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي من عـدة وجـوه روايـة علي رضي الله عنـه، وقـال: فيـه ضعف. السنن، ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الآثار، المدونة، ٨/١١، ٣٩؛ المجموع (المطيعي)، ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٧٩/١؛ المدونة، ١/٥١٨؛ الأم، ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) العبارة مكررة في الأصل.

لا يصح الاقتداء به(١).

# [۲۲۱] فيمن ظن أنه أحدث فانصرف(٢):

قال أصحابنا: أن خرج من المسجد بطلت صلاته، وإن لم يكن خرج عاد فبني (٣).

وقال مالك: يستقبل ولا يبني.

وقال الثوري: إذا ظن أنه أحدث، أو أنه على غير وضوء، فاستخلف ثم خرج، فعلم أنه على وضوء، أن صلاته تامة إن رجع وبنى، وأما القوم فأرجو أن يجزئهم، وأن يستقبلوا أحبّ إليّ.

# [٢٢٢] فيمن تكلم أو سلم ساهياً في صلاته (٤):

قال أصحابنا، وابن أبي ليلى، وأبو الزناد: إذا سلم ساهياً لم تفسد صلاته.

وقال أصحابنا: إن تكلم ساهياً فسدت.

قال أبو جعفر: كان ابن أبي عمران يقول في السلام: تفسد أيضاً. وقال مالك، والشافعي (٥): من سلم أو تكلم ساهياً بني.

<sup>(</sup>١) قال النووي: «ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: الصحيح الجديد: جوازه للحديث الصحيح، والقديم والإملاء منعه». المجموع، ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ١٠٤/١؛ تحفة الفقهاء، ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٣) ولو كان الظان إماماً «فانصرف ثم علم أنه لم يحدث: إن خرج من المسج، تفسد صلاته، في صلاتهم ولا يُبنى، أما إذا لم يخرج فإنه يرجع إلى مكانه ويبنى، ولا تفسد صلاته: في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن محمد، وفي رواية عن محمد: تفسد». تحفة الفقهاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط، ١/١٧٠، ١٧١؛ المدونة، ١/٣٣١؛ الأم، ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) وفي المزني: «... وإن تكلم ساهياً بني وسجد للسهو»، ص ١٧.

وروي عن الثوري روايتان: إحداهما: إن كلام الناس يفسد. والأخرى: أنه لا يفسد.

وقال الأوزاعي: إذا سلم ناسياً وانصرف، ثم ذكر، فإنه يقضي ما بقي من صلاته، وإن دخل في التطوع ثم ذكر، ألغى التطوع إذا لم يكن ركع، ويقضي بقية الفرض، فإن أحدث استأنف الصلاة.

وروي عن الأوزاعي: أنه إن لم يذكر ما ترك حتى [أحدث](١) أو توضأ، قضى ما ترك، وإن ذكرها وهو طاهر، فلم يقضها حتى بال، استأنف.

قال الحسن بن حيّ، وعبيد الله بن الحسن، لا تفسد الصلاة ناسياً.

قال الحسن: فإن دخل في صلاة أخرى، كان قطعاً للأولى.

وقال ابن وهب عن الليث: في الرجل يسهو عن بعض صلاته، فيذكر ذلك بعدما انصرف إلى منزله، أو إلى السوق، أو بعد صلاة أخرى:

قال كنا نرى أنه يبني على ما صلّى، وإن تباعد ذلك، ثم يسجد للسهو ما لم ينتقض وضوء تلك الصلاة، لأنه لا يبنى بعد الحدث(٢).

# [٢٢٣] في اختلاف حال الإمام والمأموم في العذر (٣):

[٣١/أ] وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، والأوزاعي، والشافعي: / يقتدي القائم بالقاعد.

وقال مالك، والحسن بن حيّ، والثوري: لا يجزئهم، ويجزئه.

<sup>(</sup>١) هنا بياض قدر كلمة في الأصل. ولعلها (أحدث) كما يدل السياق، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) انظر بالتفصيل: الاستذكار، ۲۲۱/۲.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير، ص ٨٣؛ تحفة الفقهاء، ١/٣١٠؛ القدوري، ص ١٣؛ الأم،
 ١٧١/١.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، محمد: لا يقتدي من يركع ويسجد قاعداً أو قائماً بالمومىء.

وقال زفر: يقتدي به.

### [٢٢٤] إذا زال العذر في الصلاة(١):

قال أبو حنيفة، وأبويوسف، ومحمد: فيمن صلَّى بإيماء ركعة، ثم صحِّ أن يستقبل، ولو كان قاعداً يركع ويسجد، ثم صحِّ بنى في قول أبي حنيفة (٢) [وأبى يوسف] ولا يبنى في قول محمد.

وقال زفر: يبني في الوجهين جميعاً.

قال: وروى زفر عن أبي حنيفة في المومىء: أنه يبني، ولم يذكر خلافاً.

وروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه إذا صار إلى حال لا يقدر فيها على القيام، ولا على السجود: أنه يستقبل.

وقال أبو يوسف: يبنى.

# [٢٢٥] فيمن لم يصلّ ركعتي الفجر وأدرك الإمام (٣):

قال أصحابنا: إن خشي أن تفوته الركعتان مع الإمام دخل معه، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد، ثم يدخل مع الإمام.

وقال: إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام.

<sup>(</sup>١) راجع المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) وقول مالك والشافعي في المسألة الثانية مثل قول أبي حنيفة. المدونة، ١٧١/١؛ الأم، ١٧١/١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٦٦/١؛ تحفة الفقهاء، ١٧١٧؛ المدونة، ١٧٤/١؛ المرني،
 ص ٢١.

وقال [مالك](١): إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة، فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد الذي يصلي فيه الجمعة اللاصقة بالمسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليصل معه.

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه، ولم يصلهما وإن كان قد دخل المسجد.

وقال الأوزاعي: إذا دخل المسجد يركعهما إلاَّ أن يوقن أنه إن قعد فاتته الركعة الأخرة، فأما الركعة الأولىٰ فليركع وإن فاتته.

وقال الحسن بن حيّ: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فلا تطوع إلا ركعتي الفجر.

(وقال الشافعي: من دخل المسجد، وأقيمت صلاة الصبح، فليدخل مع الناس، ولا يركع ركعتى الفجر)(٢).

وروى شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة»(٣).

وروى أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار. عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي على: مثله.

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ: مثله.

<sup>(</sup>١) في الأصل(وقال إذا) وزيد ما بين المعقوفتين من خلال نص المدونة.

<sup>(</sup>۲) ما بين القوسين مكررة في المخطوطة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (٧١٠)،
 وأصحاب السنن. انظر: جامع الأصول، ٥٥٨/٥.

وروى سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبى هريرة: موقوفاً.

قال سعيد: [في آخره](١) فقلت لسفيان: مرفوع؟ / [قال: نعم]. [٣١]ب]

وروى حمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد جميعاً، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبى هريرة: موقوفاً.

وروي عبد الله بن مسعود: أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فصلًى إلى اسطوانة في المسجد ركعتي الفجر، ثم دخل في الصّلاة بمحضر من: حذيفة، وأبى موسى (٢).

قال أبو جعفر: حدثنا حمّاد، عن [ابن معبد]، قال: حدثنا يونس بن محمّد قال: حدثنا حمّاد، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن مالك بن بُحَيْنَة قال: أقيمت صلاة الفجر، فأتى رسول الله على رجل يصلي ركعتي الفجر فقام عليه، لاث به الناس فقال: (أتصليهما أربعاً) ثلاث مرات (٣)؟

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون النهي؛ لأنه جمع بين الصلاتين من الفرض والنفل في موضع، كما نهي من صلّى الجمعة أن تصلّى بعدها تطوّعاً في مقام حتى يتقدّم أو يتكلّم.

# [٢٢٦] فيمن فاتته ركعتا الفجُر (٤):

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يقضيهما.

وقال محمد: أحبّ أن يقضيهما إذا طلعت الشمس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيدت من رواية الإِمام الشافعي في الأم، ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث وما قيل فيه بالتفصيل: معاني الأثار، ٢/١٧١؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي، ٢/٢٧١؛ والبيهقي في السنن، ٤٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١٦٦/١، ١٦٧؛ تحفة الفقهاء، ١٩٠/١، ٣١٨؛ المدونة، ١٧٤١؛ الأم، ١٤٦/١، ١٤٩؛ المزنى، ص ٢١.

وقال مالك: أنا أحب أن يركعهما بعد طلوع الشمس.

وقال الشافعي: يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني.

وقال البويطي عنه: بعد طلوع الشمس.

واحتج من اختار قبل طلوع الشمس (بحدیث قیس أن النبي علی رآه یصلی رکعتی الفجر قبل طلوع الشمس، فلم ینکره)(۱).

قال أبو جعفر: هو حديث مقطوع؛ لأنّه في كتب الليث مقطوع على يحيى بن سعيد.

ويروى عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس جدّ يحيى بن سعيد، ومحمد بن إبراهيم لم يكن [سمع] (\*) قيساً.

### [۲۲۷] في سَجْدتي السّهو (۲):

قال أصحابنا، والثوري: بعد السلام.

وقال مالك: إن كان نقصاناً، فقبل السّلام، وإن كان لزيادة، فبعد السّلام.

قال: ولا اختلاف عن مالك أنه إذا كان لزيادة ونقصان أنه قبل السّلام.

وقال الأوزاعي، والشافعي: قبل السّلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود بلفظ (رأى رجلًا يصلي) في الصلاة، من فاتته متى يقضيها (۱۲۹۷)؛ والترمذي نحوه (٤٢٢).

وقال: «وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل: محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث. . . أن النبي على خرج فرأى قيساً، ثم قال: وهذا أصح من حديث عبد العزيز، عن سعد بن سعيد». رواية الترمذي. ابن ماجه (١٨٢١). (\*) في الأصل بياض.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢٠٥/١؛ المختصر، ص ٣٠؛ المدونة، ١٣٦/١؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٥٧؛ المزنى، ص ١٧.

# [۲۲۸] هل في سجود السهو تشهد؟(١)

قال أصحابنا، ومالك، والليث، والثوريّ: يتشهد بعدهما وهو قول مكحول .

وقال الأوزاعي: ليس فيها تشهد.

### [779] فيما يوجب سجود السّهو(7):

قال أصحابنا: إذا قام فيما يقعد، أو قعد فيما يقام، أو سلّم ساهياً في وسط الصلاة، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو أخّرها، أو التشهد، أو القنوت، أو تكبير العيدين، أو كان إماماً فجهر فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر: فعليه سجود السهو، وليس في تكبير الرفع والخفض والتسبيح وشيء من الذكر سوى ما ذكرنا.

وقال مالك: إذا جلس في موضع القيام، أو قام في موضع الجلوس، أو سلّم ساهياً، أو نسي التشهد، أو ذكر الله تعالى بعد التشهد، أو ترك تكبير الرفع أو الخفض، أو نسى تكبيرة واحدة، فلا شيء عليه، وإن نسي أكثر سجد.

وقال الثوريّ: إذا نسي القراءة في الأوليين أو/ قام فيما يجلس، أو جلس [٣٢]أ] فيما يقام أو جهر أو خافت فيما يجهر، فلا شيء عليه. وإن سها عن التشهد سجد.

وقال الليث: إذا ترك التشهد ناسياً وهو جالس، سجد للسّهو، وإن أَسَرَّ فيما يجهر فيه، فعليه السجود، ولوكان مكان الله أكبر، سمع الله لمن حمده: لم يكن عليه سجود.

<sup>(</sup>١) راجع المراجع السابقة.

وقال المزني: سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول: «إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما، وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول»، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٢٥/١؛ المختصر، ص ٣٠؛ المدونة، ١٣٧/١، ١٣٨؛ المزني، ص ١٧.

وقال المزني عن الشافعي: (من سها عنه في تكبيرة سوى تكبيرة)(١) الافتتاح أو جهر فيما يسر فيه، أو أسر فيما يجهر فيه، فلا سجود عليه إلاّ في عمل البدن. فإذا نسي آمين، وتسبيح الركوع والسجود، فلا سجود عليه.

### $[\Upsilon\Upsilon\Upsilon]$ في الإمام إذا سها ولم يسجد $[\Upsilon\Upsilon\Upsilon]$

قال أصحابنا، والثوري: لا يسجد من خلفه.

وقال مالك، والأوزاعي، والليث: يسجد من خلفه.

# السّهو $(^{\mathfrak{m}})$ : فيمن سها عن سجدتي السّهو

قال أصحابنا: إذا كان عليه سجود السهو فنسي أن يسجد حتى تكلّم سقط عنه.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا وجب سجود السهو قبل السّلام، فسها عنه، فإن كان ذلك قريباً، فليسجدهما، ولا شيء عليه، وإن تباعد ذلك وانتقض وضوءه فليعد الصّلاة.

قال ابن القاسم عن مالك: فإن كان عليه سجود السهود بعد السلام لم يفسد عليه فإذا فرغ مما هو فيه، سجد للسهو الذي كان عليه.

قال: وكان مالك يقول: سجدتا السهو ليستا من الصلاة.

وقال الليث: إذا سها عن سجود السهو فلم يذكره إلا وهو في آخر ركعة

<sup>(</sup>١) والعبارة في المزنى (وما سها عنه من تكبير..).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٣٠؛ المدونة، ١/١٣٤؛ التفريع، ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٥٢١؛ المدونة، ١٣٧/١، ١٣٨.

في العصر مع الإمام، وهو ممّا يفعل قبل السّلام، فإنه إذا سلّم الإمام، فليصلّ الصلاة التي كان سها فيها، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يعيد صلاة العصر.

قال: وإن كان سهوه ذلك بعد السّلام بأنه ما سجدهما قط، ويعيد الصلاة.

وقال الثوريّ: ويسجد سجدتي السّهو بعد الكلام إذا ذكر سهوه، وكذلك قال الأوزاعي.

وقال الحسن بن حيّ: إذا نسي سجدتي السهو بعدما تكلّم وقام، سجدهما.

وقال الشافعي: وإن ذكر سجدتي السّهو بعد أن سلّم قريباً، أعادهما، وإن تطاول، لم يعد.

### [٢٣٢] في الشباك في صبلاته(١):

قال أصحابنا: إن كان أول ما شك، استقبل، وإن لقي ذلك غير مرّة، تحرّيٰ.

وروي عن الثوري: أنه يتحرى.

وروي عنه أيضاً: أنه يبنى على اليقين.

وقال الأوزاعي: يتحرّى، وإن نام في صلاته ولا يدري كم صلّى، استأنف صلاته.

وقال الحسن بن حيّ : يتحرّى.

وقال الليث: إذا كان هذا نسي، ولا يزال الشك، سجد سجدتي السهو، وإن لم يكن يلزمه قبل، استأنف تلك الركعة لسجدتيها، وسجد للسهو، وإن لم يكن يلزمه.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٢٤/١؛ المختصر، ص ٣٠.

# [۲۳۳] فيمن سَهَا مِرَاراً (١):

قال أصحابنا، ومالك، والليث، والشافعي: يسجد سجدتي السهو.

وقال الأوزاعي: إذا سها عن التشهدين كليهما، فـذكر بعـدما سلّم قبـل أن ينصرف فإنـه/ يسجد سجـدتين ويتشهد، وإن هـو لم يذكـر ذلك حتى ينصـرف، فليسجد أربع سجدات.

### [٢٣٤] إذا سها عن تكبيرة الافتتاح (٢):

قال أصحابنا، والشافعي: يعيد صلاته.

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه يعيد صلاته من أوّلها.

وروى ابن وهب عن مالك: في الإِمام ترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ، أنه يعيد، ويعيد من خلفه، وإن كان من خلفه قد كبّر.

وقال: وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام في صلاة فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبّر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبّر في الركعة الثانية؟

قال: يبتدىء صلاته أحب إليّ. ولو سها عن الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبّر للركوع أجزأه إذا نوى بها تكبيرة افتتاح الصلاة.

وقال مالك: في الذي يصلّي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وهو مع إمام، أو وحده، ثم ذكر، فإن كان مع الإمام، كبر إذا ذكر، وإن لم يذكر حتى ينصرف، فقد أجزأت عنه صلاته، وإن كان وحده ألقى ما قبل ذلك، ثم استقبل التكبير، وإن لم يذكر حتى ينصرف أعاد الصلاة.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٣٠؛ المدونة، ١٣٨/١؛ المزني، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٥٧١؛ الأم، ٢٠١/١؛ المدونة، ٢/٣٦، ٦٤؛ التفريع، ٢٤٦/١.

وقال الليث: قال ربيعة: إذا سها عن تكبيرة الإحرام أعاد صلاته.

قال: وكان يحيى بن سعيد: يرى أنه إذا كبّر تكبيرة الركوع أن صلاته مجزئة عنه. وقال ذلك ابن شهاب.

وقال الليث: فإن لمّ يكبّر تكبيرة الركوع، ولا تكبيرة الإحرام إلّا أن يفطن لذلك، فكبّر تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية، فيعتد بها، ويلغي ما كان قبلها.

# [٢٣٥] في الرَّجُلْ يصلي الظهر خمساً (١):

قال أصحابنا: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد أضاف إليها أخرى، وتشهد وسلَّم، ويسجد للسَّهو، واستقبل الظهر.

وإن كان قعد في الرابعة، كذلك يفعل، وأجزأته وإن لم يضف إليها أخرى وسلَّم في الخامسة، فلا شيء عليه.

قال أبو جعفر: وقال زفر: إن قطع على الخامسة، قضى ركعتين، فرواه عن أبي حنيفة.

قال ابن أبي ليليٰ، وأبو الزناد: يسجد سجدتين في الخامسة وهـو جالس بعد أن يسلّم.

وقال مالك: لا يضيف إليها، ويسجد للسهو.

وقال الثوريّ: إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد استقبل، وإن كان قد قعد قدر التشهد أجزأه، وسجد للسّهو.

وقال الحسن بن حيّ: إذا لم يبقَ عليه في الرابعة إلّا التسليم، فزاد ركعة جاهلًا أنه يعيد الصلاة، وإن فعل ذلك ناسياً أجزأته صلاته، وسجد للسهو.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٣٩/١، ٢٤٠؛ المدونة، ١/١٣٤؛ المزني، ص١٧.

وقال الشافعي: إذا ذكر وهو في الخامسة، وقد وصلها بسجدة، أو لم يسجد، قعد في الرابعة أولم يقعد، فإنه يجلس للرابعة، ويتشهد، ويسجد للسهو.

[7٣٣] وروى إبراهيم عن علقمة، عن عبد الله: (أن النبي ﷺ صلّى الظهر خمساً، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساً فسجد سجدتين، وهو جالس)(١)، وليس فيه أنه كان قعد في الرابعة أو لم يقعد.

قال أبو جعفر: وحدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن مرّة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله على الظهر خمساً فلم يقعد، فسجد سجدتي السّهو».

قال: محمد بن مرّة مجهول لا يُعرف (٢).

قال أبو جعفر: وقد روى [زيد بن] (٣) أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله على قال:

(إذا صلّى أحدكم فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً فليبنِ على اليقين، ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها، وكانت السجدتان ترغمان الشيطان، وإن كانت صلاته تامّة: كان ما زاد، والسجدتان له نافلة)(٤).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري، في السهو، إذا صلّى خمساً (١٢٢٦)؛ ومسلم في المساجد، السهو في السجود (٥٧٢).

وأصحاب السنن. انظر: جامع الأصول، ٥٤٢/٥.

<sup>(</sup>Y) هكذا قال الطحاوي، ولعله لم يطلع على أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، وقد وثقه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبوحاتم: شيخ كوفي صالح الحديث. انظر: التهذيب، ٤٣٥/٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ربيب)، والمثبت من معانى الآثار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي، ١/٤٣٧؛ ومسلم، في المساجد، السهو في الصلاة (٥٧١)؛ ومالك في الموطأ، ١/٩٥؛ وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة. جامع الأصول، ٥٣٤/٥.

ولم يفرق بين قعوده في الرابعة ونين تركه، فدل على أنه لا فرق بين أن يقعد (أو لا يقعد)(١).

قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي: قوله عليه الصلاة والسلام: «فليبنِ على اليقين ويدع الشك»: قد اقتضى القعود في الرابعة؛ لأنه لا يكون ثابتاً على اليقين إلا كذلك.

# [٢٣٦] فيمن سها عن سجدة أو أكثر منها(٢):

قال أصحابنا، والثوريّ، والأوزاعي: إذا [أتى] (٣) في كل ركعة منها السجدة وترك باقي السجدة [وأتى] (٤) إلى آخر صلاته، فسجدهنّ، وعليه سجود السّهو.

وقال أصحابنا: إن لم يقعد في الركعة بسجدة حتى ركع، فالركوع الثاني لغو لا يعتد به.

وقال مالك والليث: إذا ترك من الركعة سجدة واحدة، لم يعتد بالركعة الثانية، ما لم يسجد تلك السجدة، وكذلك قول الشافعي.

وقال الحسن بن حيّ: في رجل صلّىٰ أربع ركعات، وسها أن يسجد لشيء منها، ثم ذكر وهو جالس في الرابعة، أنه لا يسجد ثماني سجدات ويسجد للسهو، وتجزئه صلاته، قال: فإن فعل ذلك جاهلًا متعمّداً فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى؛ فسدت صلاته، واستقبل.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٢٩/١؛ المختصر، ص ٣٠؛ المدونة، ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (قعد).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يأت). انظر المسألة في المختصر، ص ٣٠.

#### [٢٣٧] في سبهو المأموم(١):

قال أصحابنا: من سها خلف الإمام: لا يسجد للسهو.

وهو قول مالك، والثوريّ، والشافعي.

وقال الليث: إن تكلّم ساهياً قبل سلام الإمام: فلا سجود عليه بعد سلام الإمام.

### [٢٣٨] في المسبوق إذا لم يدرك سهو الإمام:

قال أصحابنا، والثوري: يتبع في سجود السَّهو فإذا فرغ قضي ما سبق به.

وقال مالك، والأوزاعي: إذا كان سجود الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق، ولكنه يسجد لنفسه إذا قضى ما سبق به.

وإن كان سجوده قبل السّلام تابعه فيه.

وقال الشافعي: يسجد بعد/ القضاء.

[٣٣/ ب]

# [٢٣٩] (٢) [إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر] (٣):

قال أصحابنا: إن كان ساهياً، وكان إماماً سجد للسهو، وإن كان وحده فلا شيء عليه وإن فعله عامداً فقد أساء، وصلاته تامّة.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٧٩/١؛ المختصر، ص ٣٠؛ المدونة، ١٣٥/١؛ المزني، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيدت من خلال المسألة، وفي الأصل (بياض).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٤٠/١؛ المدونة، ١٤٠/١.

وعند الشافعي: «... أو جهـر فيما يسـر بالقـراءة، أو أسر فيمـا يجهر، فـلا سجود للسهو...»، ص ١٧.

وقال ابن أبي ليلي: يعيد بهم الصلاة إذا كان إماماً.

وقال مالك: عليه سجود السهو وحده مأموماً كان أو إماماً، إلا أن يكون نسياً خفيفاً.

وقال الحسن بن حيّ: إذا جهر الإمام فيما يخافت جاهلاً، أجزأه، وأجزأ من خلفه، وليس عليه سجود السهو، وإن فعله ساهياً أجزأهم أيضاً وعليه سجود السهو. وإن خافت فيما يجهر فيه جاهلاً، أجزأه، ولم يجز من خلفه، ولا سهو عليه. وإن فعله ساهياً، أجزأه، ولم يجز من خلفه، وعليه سجود السهو. وإن خافت فيما يجهر فيه فلم يسمع أحداً ممن خلفه غير رجلين أجزأهم كلهم، إذا سمع قراءته رجلان خلفه، وإن سمع واحد لم يجز.

وقال الليث: إذا أسرّ فيما يجهر فيه فعليه سجود السّهو.

# (۱۶۰] <sup>(۱)</sup>[فيمن نسي ركعـة من صلاة ولا يـدري أيـة صلاة هي]<sup>(۲)</sup>:

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يعيد صلاة يوم وليلة.

وقال زفر: يصلّي أربع ركعات ينوي بها الظهر التي عليه ويقعد في الشانية والرابعة.

وقال أبو يوسف: يتحرّى، فإن لم يكن معه تحرّ، صلّى خمس صلوات. وقال محمّد فيما ذكره ابن أبى عمران، عن أصحاب محمّد:

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض، والعنوان المثبت من خلال المسألة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الفقهاء، ١/٣٦٧؛ التفريع، ١/٥٥٠١؛ الأم، ١٠٠٠/١.

أنه يصلّي ثلاث صلوات، يصلّي ركعتين سوى الفجر إن كانت عليه، وهـو قول الثوري.

وقال الأوزاعي: يصلّي أربع ركعات بإقامة.

وقال الحسن بن حيّ: يعيد خمس صلوات، فإن لم يدرِ أفي سفر كان أو في حضر، أعاد خمس [صلوات](١) مسافراً، وخمس صلوات حاضراً، إلا المغرب والفجر فإنهما في السّفر والحضر سواء.

وقال الليث: في الرجل ينسى في الظهر والعصر ركعة، لا يدري من أيتهما نسي، قال: إن كان وضوؤه لم ينتقض، صلّى ركعة للظهر وركعة للعصر، وسجد سجدتي السهو لركعة العصر، وإن كان وضوؤه قد انتقض، صلّى الظهر ثم العصر.

قال أبو جعفر: يعيد خمس صلوات تاركاً القياس؛ لأنه يجزئه أن ينوي ما عليه من الصلاة من بعيد، كما جاء في قضاء رمضان، وفي الزكاة وإن لم يعلم من أي حجّة.

# [۲٤۱] (۱) [فيمن نسي صلاة الوتر حتى صلّى الصبح $^{(4)}$ :

قال أصحابنا: يقضيه، وهو قول الثوري.

[1/٣٤] وروي عن الثوري أنه قال: إذا طلعت الشمس فإن/ شاء قضى وإن شاء لم يقض .

<sup>(</sup>١) في الأصل (ركعات).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (حيّ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل بياض، والعنوان المثبت من خلال المسألة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع الصغير، ص ٨٢؛ المختصر، ص ٢٩؛ المدونة، ١٢٦/١؛ المزني، ص ٢١.

وقال مالك: يصلّيه قبل صلاة الفجر فإن لم يفعل حتى طلعت الشمس للا قضاء عليه.

وقال الأوزاعي: يقضيه متى ذكره في يومه حتى يصلّي عشاء الآخرة، فإن م يذكره حتى صلّى العشاء الآخرة فلا يقضيه بعد طلوع الفجر.

وقال الشافعي: من نسي الوتر حتى صلّى الصبح أنه لا يعيد.

### [٢٤٢] في ترتيب الفوائت(١):

قال أصحابنا: هو واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة صلاة الوقت، فإن زاد على اليوم والليلة، لم يجب الترتيب. والنسيان يُسقط لترتيب.

وقال مالك: يجب الترتيب وإن نسي الفائتة.

إلا أن يقول: إن كانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلّى ما كان سي، وإن كانت الفوائت خمساً ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح: صلّاهن قبل لصبح، وإن صلّى الصبح، ثم ذكر صلوات، صلّى ما نسي، فإذا فرغ: أعاد لصبح ما دام في الوقت، فإن فات الوقت لم يعد.

وقال الشوريّ: يوجب الترتيب. إلاّ أنّه لم يرو عنه الفرق بين القليل الكثير؛ لأنه صلّى ركعة من العصر، ثم ذكر أنه سئل عمن صلّى الظهر على غير ضوء أنّه يشفع بركعة، ثم يصلّي فيستقبل الظهر ثم العصر.

وروي عن الأوزاعي في إحــدى روايتين: إسقـاط وجــوب التـرتيب، وفي أخرىٰ: إثباته.

وقال الليث: إذا ذكرها وهو في صلاة وقد صلّى ركعةً، فإن كان مع الإمام ليصلّ معه، حتى إذا سلّم صلّى التي نسي، ثم أعاد الصلاة التي صلّها مع

<sup>&#</sup>x27;) انظر: المختصر، ص ٢٩؛ المدونة، ١/١٣٠٠؛ التفريع، ٢/٢٥٣؛ المزني، ص ٢٠.

الإمام، وإن كان صلّى ركعة أتّم إليها أخرى وسلّم، وأعاد ما نسي ثم أعاد هذه، وإن ذكرها في الثالثة أو الرابعة أتم الصّلاة ثم أعاد الصّلاة التي نسي، وهذه التي ذكرها فيها.

وقال: إذا ذكر الصبح، وهو مع الإمام في الجمعة، فإذا فرغ الإمام، فليصلّ الصبح، ثم يعيد الظهر أربعاً فإن لم يذكر الصبح إلا بعد صلاة الإمام: صلّى الصبح، ولا يعيد الظهر؛ لأنه يخرج من الوقت. ولونسي الظهر فذكرها بعدما فرغ من العصر، فإنه يعيد الظهر والعصر. ولوذكره بعد المغرب أو بعد يومين فإنه يعيد التي نسي فقط؛ لأنه قد خرج من الوقت.

وقال: فيمن نسي صلاة يـوم وليلة، إنه يبـدأ بما بـدأ الله تعـالى بـه الأوّل فالأوّل ثم الذي حضر وقته، وإن كان الذي نسي صلوات كثيـرة، صلّى ما حضر وقته، ثم صلّى ما نسي.

وقال الحسن: إذا صلّى صلوات بغير وضوء، أو نام عنهن، قضى الأولى فالأولى، وإن جاء وقت صلاة تركها، وصلّى ما قبلها، وإن فاته وقتها حتى يبلغها، وإن كان توضأ بما يجيزه بعض الناس، وبعضهم يوجب الإعادة، كالذي/ يتوضأ من بئر تموت فيها الدّابة، أو يصلّي وفي ثوبه الدّم الكثير، فإنه يقضي الأولى فالأولى، فإذا جاء وقت صلاة، صلّاها حتى يحضر في الجماعة، ولا يؤخرها إلى آخر الوقت، ثم يصلّي بعد ذلك ما بقي عليه ممّا يقضي.

وقال: إن نسي الفائتة جازت ما بعدها ما لم يذكرها قبل قعوده قبل التشهد؛ فإنه إن ذكرها قبل ذلك قضى الفائتة، ثم هذه.

وقال الشافعي: الاختيار أن يبدأ بالفائتة، فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أ أجزأه، ولا فرق بين القليل والكثير.

قال أبو جعفر: روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام: فإذا سلّم الإمام فليصلّ التي نسى، ثم ليصل بعدها

الصلاة الأخرى)(١).

ولا نعلم عن أحدٍ من الصحابة خلافه.

# [۲٤٣] فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر(7):

قال أبو حنيفة: الفجر فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت.

وقال أبو يوسف، ومحمّد: لا يفسد الفجر.

وقال مالك: إن ذكرها وهو خلف الإمام لا يقطع ويمضي، والذي يأخـذ به في خاصّة نفسه أن يقطع، وإن كان خلف الإمام، وهذا أحبّ إليه.

وقال الأوزاعي: يمضي في صلاته، ثم يقضي الوتر بعد طلوع الشمس. وإن لم يقضه فلا حرج.

### [٢٤٤] في الفوائت: هل تقضى في جماعة؟ (٣)

قال أصحابنا، والشافعي: تقضى في جماعة، وليس فيه عن مالك رواية.

ويقول أصحابنا: لا بأس بأن تقضى جماعة.

وقال الليث: يقضون فرادي.

# [۲٤٥] تحرّى فأخطأ القبلة: وصلّى $(^{4})$ :

قال أصحابنا والثوريّ: لا يعيد، وهو قول الحسن بن حيّ.

<sup>(1)</sup> المدونة، ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٢٩؛ المدونة، ١٢٧/١.

وقال الشافعي: «وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض، قال ابن مسعود: الوتر ما بين العشاء والفجر». المزنى ص ٢١.

٣) انظر: الأصل، ١٣٥/١.

٤) انظر: الأصل، ٢١٩/١؛ المختصر، ص ٢٦؛ المزنى، ص ١٣.

وقال مالك، وعبد العزيز الماجشون، والأوزاعي: يعيد ما دام في الوقت، ولا يعيد بعد الوقت.

وقال الشافعي: إذا صلّى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى المغرب، استأنف، فإن كان شرقاً ثم رأى أنه منحرف، وتلك جهة واحدة، كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى.

# [٢٤٦] فيمن قام إلى القضاء $[قبل]^{(1)}$ فراغ الإمام $^{(7)}$ :

قال أصحابنا: إن قرأ بعد قعود الإمام مقدار التشهد ما يجزىء به الصّلاة، فصلاته جائزة وإن لم يكن كذلك فصلاته فاسدة.

وقال مالك: إذا صلّى ركعة وسجدتين، ثم سلّم الإمام، لم يعتد بما صلّم قبل سلام الإمام، ولو ركع ولم يسجد، قبل أن يسلّم رجع فقرأ وابتدأ القراء [من] (٣) أولها. ثم أتمّ صلاته وسجد للسّهو قبل السّلام.

وقال قبيصة عن سفيان الثوريّ: إذا ظنّ أن الإمام قد سلّم فقام فصلّى ركعتين، فإنه يجلس ولا يحتسب بهما ولا سهو عليه.

[٥٣/أ] وقال البويطي عن الشافعي: / لا يعتد بما صلّى قبل السّلام، ويقضيا ولا سهو عليه.

# [٢٤٧] فيمن أوتروهو يرى أنه قد صلّى العشاء(٤):

قال أبو حنيفة: فيمن صلّى العشاء على غير وضوء أنّه لا يعيد الوتر.

<sup>(</sup>١) المثبت من سياق المسألة، وفي الأصل (بعد). انظر المدونة.

<sup>(</sup>٢) انسظر: الأصل، ١٤٨/١، ١٤٩؛ المسدونة، ١/١٤١؛ التفسريسع، ١/١٤٩؛ الأم،

<sup>(</sup>٣) زيدت من المدونة، وفي الأصل (وأولها).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١٤٨/١؛ المدونة، ١٢٧/١.

وقال أبو يوسف، ومحمّد، ومالك، والثوري، والأوزاعي: أنه يعيد.

# [٢٤٨] فيمن أغفأ خلف الإمام فتوضأ وقد صلّى الإمام بعض صلاته (١):

قال أصحابنا والثوريّ: في النائم خلف الإمام، والمحدث، إذا جاء وقد صلّى الإمام بعض صلاته، أنه يبدأ بالأولى فالأولى، ولا يتبع الإمام حتى يبلغ ما يصليه.

وقال أصحابنا: إن تبع الإمام ثم قضى ما ترك، أجزأه.

وقال زفر: لا يجزئه أن يبدأ بآخر صلاته قبل أولها.

قال ابن القاسم عن مالك(٢): إذا نعس أوسها حتى سجد الإمام، إن ظنّ أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود فليركع وليجلس، وإلا فلا يعتدّ بها وليركع إذا فرغ من الصّلاة.

وقال مالك: من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام، أنه يصلّي الظهر أربعاً، وإن زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع الإمام فلم يقدر حتى ركع الإمام الركعة الثانية، فلا أرى أن يسجد، وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى، ويضيف إليها أخرى.

قال: فإن زحمه الناس بعدما ركع الإِمام وقد ركع معه [ركعة](٣)، فلم يقدر

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/١٤٥؛ المدونة، ٧٢/١، ١٤٦، ١٤٧؛ الأم، ٢٠٦١.

<sup>(</sup>٢) وهذا رأي ابن القاسم حيث قال في بداية المسألة ونهايتها:

<sup>«</sup>وقيال ابن القاسم: الـذي أرى وآخذ به في نفسي الذي ينعس خلف الإمـام... وهذا رأيمي ورأي من أرضي». المدونة ٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيدت من نص المدونة؛ لاستقامة العبارة.

على أن يسجد معه، حتى سجد الإمام وقام: فليتبعه ما لم يركع الإمام الركعة الثانية.

وقال ابن وهب عن مالك: في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في صلاته، حتى يسجد الإمام ويقوم في الثانية، قال: يتبعه فيما سبقه ما لم يرفع رأسه من السجدة الثانية.

وقال الأوزاعي: في رجل نعس مع إمام في صلاة الصبح فلم يعْلَمْ حتى ركع الإمام. قال: يتبعه، وإن لم يعلم حتى استوى قائماً، فإنه يمضي معه، فإذا سلّم الإمام يقضي ركعته الأولىٰ.

وقال الحسن بن حيّ: إذا نام خلف الإمام حتى صلّى ركعة أو ركعتين، فإنه يبدأ بما صلّى الإمام الأوّل فالأوّل، حتى يدرك الإمام، ولوكان أحدث، ثم جاء، وقد صلّى الإمام ركعة أو ركعتين، صلّى معه ما أدرك، ثم يقضي ما سبقه الإمام بقراءة.

قال: إذا خرج يتوضأ، فليس مع الإمام، إن أفسد صلاته، لم تفسد عليه، والنائم لا يخرج من صلاة الإمام؛ لأنّه يفسد عليه ما يفسد على الإمام.

وقال الأوزاعي: إذا رعف خلف الإمام في المكتوبة يـوم الجمعة، فإنه إذا جاء صلّى معه ما أدرك، ثم يقضي الركعة التي رعف فيها بسجدتيها.

وقال: في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في صلاته حتى سجد الإمام [٥٣/ب] ويقوم في الثانية، فإنه يركع ويسجد ثم/ يتبع الإمام، ما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع من الثانية، فإذا لم يدرك حتى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فليصل مع الإمام ما بقى من الصلاة، ثم يعيد تلك الركعة بسجدة، ويسجد سجدتي السّهو.

وقال [عبيد الله](١) بن الحسن: يتبع الإِمام، ثم يقضي ما سبقه.

<sup>(</sup>١) في الأصل عبد الله.

وقال الشافعي: إذا زحم فلم يقدر على السجود حتى قضى الإمام سجوده، سجد، وتبع الإمام إذا قام، واعتدّ بها، فإن كان ذلك في الأولى، فلم يمكنه السجود، حتى ركع الإمام في الثانية، لم يكن له أن يسجد لركعته الأولى، إلا أن يخرج من إمامته.

قال أبو جعفر: اتفقوا أنّ من فاته ركوع أو سجود مع إمامه وقد كان دخل مع إمامه في أوّل صلاته، ثم قدر على أن يأتي بما فاته من ذلك قبل دخول إمامه في الركعة التي تتلو هذه، أنه يأتي بما تركه، ولا يؤخّره إلى خروجه من صلاة الإمام، وكذلك إذا دخل مع الإمام في الركعة التي تلي هذه.

قال أبو جعفر: وقول زفر الذي ذكرنا، هو القياس في إفساد صلاته إذا تبع الإمام وترك ما قبله لاتفاقهم على أن المسبوق ولونوى أن يصلّي مع الإمام ما سبقه به دون ما هو فيه، فسدت صلاته.

قال أبو بكر: هما مفترقان من قبل أن يدرك أوّل الصلاة، تابع الإمام في الحالين، بدأ بالفائت أو بصلاة الإمام، وأكثر ما فيه ترك الترتيب، وذلك لا يفسد عندهم. والمسبوق إذا دخل في صلاة الإمام، أو نوى قضاء الفوائت فهو منفرد فيها بفعله. ومن انفرد عن صلاة الإمام بعد دخوله فيها قبل فراغ الإمام منها: فسدت صلاته.

## [۲٤٩] في الرجل يحدث في ركوعه أو سجوده $^{(1)}$ :

قال أصحابنا: يعيد ما أحدث فيه ولا يعتد به.

وقال مالك: من رعف بعدما ركع، أو بعدما رفع رأسه من ركوعه وسجد سجدة واحدة من الركعة، رجع فغسل عنه الدّم وألغى الركعة [وسجدتيها] (٢)، واستأنف قراءة تلك الركعة من أوّلها.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٩٤/١؛ المختصر، ص ٦٨؛ المدونة، ١٧٧١؛ التفريع، ١٦٥٥١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وسجد بها). والمثبت من نص المدونة.

#### [٢٥٠] في الجمع بين الصلاتين(١):

قال أصحابنا: لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد منهما إلا بعرفة والمزدلفة(٢).

وقال مالك: يجمع المريض في المطر والظلمة، ولا يجمع في السفر إلا أن يجد به السير، فيصلّي الظهر في آخر وقتها والعصر في أوّل وقتها، والمغرب في آخر وقتها والعشاء في أوّل وقتها، إلا أن يرتحل بعد الزّوال فيجمع بينهما في تلك السّاعة [في المنهل] قبل أن يرتحل، والمغرب في آخر وقت المغرب، والعشاء بعدما يغيب الشفق.

ولم يذكر في المغرب والعشاء كما ذكر في الظهر والعصر. [عند الرحيل من المنهل] (٣).

وقال الليث: يجمع المريض والمبطون بين الصلاتين: الظهر والعصر [۴۸] والعشاء ولا يجمع في السفر/ إلاً [إن ارتحل](٤) وجد به السير.

وقال الشافعي: يجمع بين الصلاتين في السفر إذا نوى الجمع عند الأولى، والمطر مثل السفر في جواز الجمع.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٣، ٢٤؛ المدونة، ١١٦/١، ١١٧؛ المزني، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ويذهب الحنفية إلى القول بالجمع الصوري ما سوى جمع المنسك قال الطحاوي: «وكيفية الجمع بين الصلاتين، في السفر وفي المطر وفيما سواهما مما يبيح الجمع – فيما سوى عرفة وجمع الحج –: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليها وهي العصر والعشاء». ص ٣٣، ٣٤. وهو مثل قول مالك.

<sup>(</sup>٣) زيدت ما بين المعقوفين من نص المدونة، لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بياض قدر كلمتين.

# [٢٥١] فيمن أدرك الصلاة هل فعله أوّل الصلاة أو آخرها(١):

قال: ذكر محمّد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إنّ الذي يقضيه أول صلاته، وكذلك يقرأ فيها، ولم يجد خلافاً.

وقال مالك: يقرأ في الأخريين التي أدرك الإِمام فيها بأمّ القرآن وسورة في كل ركعة (٢).

وقال الثوريّ: يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام.

وقال الأوزاعي: ما أدرك من صلاة الإمام: فهو أول صلاته.

وقال الحسن بن حيّ: أوّل صلاة الإمام أوّل صلاتك، وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك، إذا فاتك بعض الصلاة.

وقال الشافعي: [ما](٣) أدرك من الصلاة: فهو أوَّل صلاته.

قال أبو جعفر: قوله عليه الصلاة والسّلام: «ما أدركتم فصّلوا، وما فاتكم فاقضوا»(٤). يدلّ على أن الذي يصلّيه مع الإمام: هو الذي يصليه الإمام.

قال: ولو كان ما يفعله الإمام أوّل صلاته، لاستحال أن يكون قاضياً لشيء فائت؛ لأن الذي يصلّى في موضعه ليس بفائت، وفي إجماعهم، أنه يقضي بقية

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ١/٣٥؛ المدونة، ١٧٨١؛ التفريع، ٢٦١/١؛ الأم، ١٧٨١٠.

<sup>(</sup>٢) «وقال مالك: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، إلا أنه يقضي مثل الذي فاته». المدونة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (من).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: بلفظ (فأتموا).

وفي رواية: (صل ما أدركت، واقض ما سبقك) وأورد ابن حجر في الفتح اختلاف الرواة في لفظ (فأتموا، واقضوا). وبلفظ (فاقضوا) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٨٢، وابن حبان في صحيحه.

البخاري: في الأذان، قول الرجل فاتتنا الصلاة (٦٣٥)، ومسلم، في المساجد، استحباب إتيان الصلاة بوقار (٦٠٢). انظر فتح الباري، ١١٦/٢ وما بعدها. نصب الراية ٢٠٠/٢.

صلاته. كما وردت السنّة: دليل على أنّ الذي يقضيه فائت، وأن الذي صلَّى مع الإمام ليس مدركاً للفائت.

فإن قيل: فلمَ يأمره إذا قضى الفائت بالتشهد، وقد قعده قبل ذلك عدل في موضعه؟

قيل له: لأنّه لم يفعل التسليم، ومن سنّة التسليم أن يكون عقيب التشهد.

#### [٢٥٢] فيمن صار من الركوع إلى السجود(١):

قال أبوحنيفة،ومحمّد: يجزئه.

وقال أبو يوسف: لا يجزئه، وهو قول مالك.

قال ابن وهب عن مالك: يلغي تلك الركعة، ولا يعدّها من صلاته إذا لم يرجع صلبه.

وقال ابن عبد الحكم عنه: إذا رفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجداً قبل أن يعتدل: أنه يجزئه(٢).

وقال الأوزاعي، والشافعي: إذا لم يرفع رأسه من الركوع، لم يعتـ تتلك الركعة، حتى يقوم فيعتدل صلبه قائماً.

وروى سفيان الشورى، عن الأعمش، عن عمارة بن [عمير](٣) عن

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٩، ٣٠؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ٨٢/١؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٤١؛ الأم، ١١٣/١.

<sup>(</sup>٢) قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «والرفع من الركوع واجب وإن كان الاعتدال الذي فيه غير واجب، فإن انحط ساجداً وهو راكع فلا يجزئه على الظاهر من المذهب، ورأيت في بعض الكتب أو بعض أصحابه أنه يجزئه، وليس بشيء يعول عليه». الإشراف على مسائل الخلاف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (عمر) والمثبت من رواية البيهقي، ٨٨/٧؛ والطحاوي، ٢٠٨/١؛ وأبي داود، وكما ورد في التقريب، ص ٤٠٩.

أبى معمر، عن أبي مسعود الأنصاري، عن النبي على:

(لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود)<sup>(١)</sup>.

وفي حديث رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابيّ:

(ثم ارفع واعتدل قائماً، ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم اسجد، فإذا صليت صلاتك على هذا فقد أتممتها، وما أنقصت من ذلك فإنما تنقص من صلاتك)(٢).

قال أبو بكر: جعله إيّاها ناقصة يدلّ على الجواز.

[۳۲] ا

[۲۵۳] فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بغيرها(7):

قال أصحابنا والثوريّ والأوزاعي: يجزئه، وقد أساء إن تعمّد ذلك.

وقال [مالك](٤) إن ترك قراءة فاتحة الكتاب في الأوليين وقرأ بغيرها فإنه يعيد صلاته.

وقال: إن نسي أمّ القرآن في ركعة فإنّه ينبغي له أن يلغي تلك الركعة

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البيهقي بهذا السند، إلا أن لفظه (لا يجزىء صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود).

وقال: «هذا بإسناد صحيح، وكذلك رواه عامة أصحاب الأعمش عن الأعمش». السنن، ٢/٨٨. وأخرجه أصحاب السنن: أبو داود في الصلاة، صلاة من لا يقيم صلب في الركوع. (٨٨٥)؛ والترمذي، (٢٦٥) وقال حسن صحيح؛ والنسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٢/٢٣١؛ وأخرجه أبو داود (مع الحديث السابق)، (٥٨٧ - ٥٥٨)؟ والترمذي في وصف الصلاة، وحسنه (٣٠٢)؛ والنسائي، ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٨؛ المبسوط، ١٩/١؛ المدونة، ١٦٢١، ٦٧؛ الأم، ١٠٧/١،

ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة، وبالنظر إلى عبارة المدونة تدل على سقوطه، انظر أيضاً: الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٤٠.

ويعيدها، ولو سجد سجدتين قبل السّلام رجوت أن تجزىء عنه ركعته هذه.

وقال الشافعي: إن ترك من أمّ القرآن حرفاً وهو في الركعة: رجع إليها وأتمها، وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة، وتطاول، أعاد.

#### [٢٥٤] في ترك القراءة في الصلاة(١):

إذا قرأ في ركعتين من الصلاة المفروضة جازت صلاته في قول أصحابنا، وهـو قـول الشوري، والحسن بن حيّ، وإن لم يقـرأ في ثـلاث ركعـات، بـطلت صلاته.

وقال مالك: فيمن لم يقرأ في صلاته، أنّه يعيدها وإن ذهب الوقت.

وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل: إني صلّيت صلاة لم أقرأ فيها شيئاً، فقال له عمر: أليس قد أتممت الركوع والسّجود؟

قال: بلي، قال: تمت صلاتك.

قال شعبة: حدثني عبيد الله بن عمر العمري، قال: قلت لمحمد بن إبراهيم: ممّن سمعت هذا الحديث؟ قال: من أبي سلمة عن عمر(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٨، ٣٠؛ المدونة، ١/٥٥.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «والعمد في ترك أم القرآن والخطأ سواء في أن لا تجزىء ركعة إلا بها، أو بشيء معها إلا ما يذكر من المأموم إن شاء الله تعالى». الأم، ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقي، ٣٨١/٢؛ وعبد الرزاق، ١٢٢/٢؛ إلا أنه لا يصح عن عمر رضي الله عنه؛ لأنه منقطع الإسناد؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من عمر، وقال النووي طريقه ضعيف، وذكر ابن التركماني عن صاحب الاستذكار، أن حديث أبي سلمة منكر، بل الصحيح عن عمر الإعادة في مثل ذلك ورواها عنه جماعة بسند متصل.

انظر: السنن مع الجوهر النقي، ٣٨٢/٢؛ عبد الرزاق، ١٢٢/٢ ـ ١٢٦؛ المجموع (المطيعي)، ٣٨٧/٣.

# [٥٥٨] [فيمن صلَّى في بيته الفرض ثم أدرك الإمام](١):

قال أصحابنا: لا يصلّي معه الفجر والعصر والمغرب، ويصلّي معه العشاء.

وروى ابن وهب عن مالك: لا بأس أن يصلّي مع الإِمام من كان قـد صلّى في بيته صلاة المغرب فإنه إذا أعادها، صارت شفعاً.

قال: فإذا لم يدرك مع الإمام في هذه الصلاة ركعة، فإن صلاته الأولى تجزئه، وكذلك إذا أحدث في هذه يعني التي دخل فيها فصلاته في بيته، هي صلاته.

وقد بلغنا أن رسول الله قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» $^{(4)}$ .

قال مالك: وإذا وجدهم في آخر الصلاة جلوساً، فلا يدخل معهم، وليقم على صلاته التي صلّى في بيته.

قال: وهذا لا يدري أيّ هاتين الصّلاتين هي الفريضة وإنما ذلك إلى الله تعالى: أيتهما شاء(٣).

قال مالك: كلّ من صلّى في جماعة، وإن لم يكن إلَّا واحداً، فلا يعيد

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع الصغير، ص ٦٩؛ الحجة، ٢١١/١، ٢١٢؛ المدونة، ٨٨/١، ٩٨. انظر بالتفصيل: الإشراف على مسائل الخلاف، ٩٣/١.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ، ١٠/١؛ والبخاري في المواقيت، من أدرك من الصلاة ركعة
 (٥٨٠) ومسلم في المساجد (٦٠٧) وغيرهم من أصحاب السنن، جامع الأصول،
 ٢٥١/٥.

<sup>(</sup>٣) العبارة الأخيرة لا تتناسب مع عنوان المسألة لعله سقط بعض الكلمات؛ لأن الموضوع هنا فيمن صلًى وحده في بيته ثم أتى المسجد ليصلي مع الإمام، وأما العبارة الأخيرة فهي لمن يأتي بعد الصلاة منفرداً، ثم يتقدمهم للإمامة، حيث يقول: «... فلا يتقدمهم؛ لأنه قد صلاها في بيته، وليصل معهم ولا يتقدمهم، فإن فعل أعاد من خلفه صلاتهم، لأنه لا يدرك أيتهما صلاته، وإنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء، فكيف تجزئهم صلاة رجل لا يدرى أهى صلاته أم لا...». المدونة، ١/٨٨.

تلك الصلاة مع الجماعة، وإن أقيمتْ وهو في المسجد خرج ولم يصلّ معهم.

وقال الثوري: يعيد الصلاة كلّها مع الإمام في الجماعة إلّا المغرب والفجر.

وقال الحسن بن حيّ: إذا كان في المسجد وقد أخذ المؤذّن في الإقامة، لم يخرج حتى يصلّي، وذلك في سائر الصلوات، وإن كان قد صلّاها. وإن أذّن ولم يأخذ الإقامة، لا يخرج إلّا في الفجر والعصر، وإذا صلّى مع الإمام فالفريضة هي الأولى.

وقال الشافعي: يصلي الرجل [الذي] قد صلّى مرة مع الجماعة كل [٣٧] صلاة: / فالأولىٰ فريضة، والثانية: سنة تطوع.

وروى [بسر بن محجن الديلي] (١) عن أبيه أن رسول الله ﷺ رآه وقد أقيمت الصلاة، قال: فجلست ولم أقم الصلاة، فلما قضى صلاته، «قال لي: ألست مسلماً!» قلت: بلى. «قال: فما منعك أن تصلّي معنا؟» فقلت: قد كنت صليت مع أهلى. «فقال: صلّ مع الناس وإن كنت قد صلّيت مع أهلك» (٢).

ففي هذا الحديث الأمر باتباع الإمام في غير تعيين الصلاة.

وفي حديث عبد الله بن الصامت، عن أبسي ذرّ: قال:

(أوصاني خليلي أن أصلّي الصلوات لوقتها، وإن أدركت الإمام وقد سبقك

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوطة (بشر بن محجن الزولي) وفي معاني الأثار، (بسر بن محجر الدئلي) والمثبت من الخلاصة، ١٢٣/١؛ والتقريب، ص ١٢٢؛ وهو الصحيح، كما في كتب المخرجين له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٣٦٢/١؛ مالك في الموطأ، ١٣٢/١؛ النسائي، في الإمامة، إعادة الصلاة مع الجماعة، ١١٢/٢؛ والبيهقي في السنن، ٢٠٠/٢.

فقد أجزأتك، وإلَّا فهي نافلة)(١).

وفي حديث: يزيد بن الأسود عن النبي ﷺ:

«إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما الناس وهم يصلّون، فصلّيا معهم، فإنها لكما نافلة»(٢).

فأخبر أنّ الثانية نافلة، والنافلة منهي عنها بعد العصـر والفجر، وإن يكـون وتراً.

## [٢٥٦] في الفتح على الإمام (٣):

قال أصحابنا والثوريّ: يفتح على الإمام.

وقال أصحابنا: إن فتح عليه، لم تفسد صلاته.

وقال مالك، والشافعي: لا بأس أن يفتح على الإِمام.

وروى [خليفة]<sup>(1)</sup> بن حصين، عن أبي نصر وهو عبد الرحمن بن أدينة عن ابن عباس قال: تردّد رسول الله ﷺ في آية في صلاة، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم، فقال: «ما صلّى معكم أبى بن كعب»؟.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في المساجد، كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، (۱۸۳۷) وغيره من أصحاب السنن: جامع الأصول، ٥٠٤/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٣٦٢/١؛ وأبو داود في الصلاة، فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة (٥٧٥، ٥٧٥)؛ والترمذي (٢١٩) وقال: «حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم». النسائي، ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الآثار لمحمد، ص ١٧؛ المهذب (مع الشرح)، ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (حكيم)، والمثبت من المقتنى في سرد الكنى: (أبونصر عن ابن عباس وعنه خليفة بن حصين) وهكذا في الجرح والتعديل، ٣٧٧/٣؛ التاريخ الكبير، ١٩٢/٣؛ تهذيب التهذيب، ٢٥٥/١٢.

فرأى القوم إنّما تفقّده ليفتح عليه(١).

وروى أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تفتح على الإمام»(٢).

وهذا يفسد ما روى عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السّلمي:

أنّ على بن أبي طالب قال: (إذا [استطعمكم] (٣) الإمام فأطعموه) يعني الفتح على الإمام (٤).

وقال النبي عَيَّةِ: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبّحوا»(٥).

فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحاً، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون ماحاً.

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود نحو هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، في الصلاة، الفتح على الإمام في الصلاة (٩٠٧) وأخرجه البيهقي أيضاً.

وقال: «وروي في ذلك عن ابن عباس عن النبي ﷺ. السنن، ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، النهي عن التلقين (٩٠٨) بلفظ (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) وقال أبو داود: «أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها».

وروى الـدارقطني بـالسند نفسـه عن علي «هـو كـلام: يعني الفتح». ١٠/١٠؛ وأخرجه البيهقي في حديث طويل، ٢١٢/٣؛ وابن أبـي شيبة، ٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (استعطى) والمثبت من السنن المخرجة له.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الدارقطني، ١/٠٠٠؛ والبيهقي، ٢١٣/٣؛ وابن أبي شيبة (بالإفراد)، ٧٧/٢.

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه: البخاري في الأذان، من دخل ليؤم الناس (٦٨٤)؛ ومسلم في الصلاة، تقديم الجماعة من يصلي بهم (٢٢١) ومالك في الموطأ، ١٦٣/١؛ وغيرهم بألفاظ مختلفة. انظر: جامع الأصول، ٥/٠٥.

#### [٢٥٧] في النفخ في الصلاة(١):

قال أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: إذا كان يسمع، يقطع الصلاة.

وقال أبو يوسف، ومالك(٢) و [عبيد الله] بن الحسن: لا يقطع، ويكرهونه.

عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن [عمرو](٣) قال: كسفت الشمس على عهـد رسول الله ﷺ، فصلَّى بـالناس فنفخ في آخر سجـوده وقـال: (رب ألا تعدني أن لا تعذبهم وأنت فيهم)(٤).

وقال أبو جعفر: ولا خلاف أن النفخ في الصلاة مكروه، وعلى أن النفخ المذكور في هذه الصلاة منسوخ، كما نسخ الكلام في الصلاة.

## $[\Upsilon^{o}]$ فيمن صلّى وهو حاقن $(^{o})$ :

قال أصحابنا، والشافعي و [عبيد الله] بن الحسن: يكره أن يصلَّى وهو حاقن، وصلاته جائزة إن لم/ يترك شيئاً من فروضها.

[۳۷] ب]

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٠٢١؛ المدونة، ١٠٤/١، ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) وقال مالك في النفخ في الصلة، قال: لا يعجبني وأراه بمنزلة الكلام، وقال ابن القاسم: وأرى من نفخ متعمداً أو جاهلًا أن يعيد صلاته، بمنزلة من تكلم متعمداً، فإن كان ناسياً سجد سجدتي السهو، المدونة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (عمر) والمثبت من رواية الطحاوي والبيهقي وابن حبان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البطحاوي مختصراً على كيفية صلاة الكسوف فقط، ١/٣٢٩؛ وابن حبان، والبيهقي بلفظ (ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون).

ولم يذكر ابن حبان النفخ، وإنما ذكره البيهقي، انظر: موارد الطمآن إلى زوائـد ابن حبان للهيثمي، ص ١٥٧؛ السنن، ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٥) وقال مالك: «إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلى به، وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي، حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي». المدونة، . 48/1

وقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدّم رجلًا وانصرف.

قال: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر دنياه، لم يستحب له الإعادة، فكذلك إذا شغله البول.

#### [٢٥٩] في الصلاة في المقبرة والحمّام ومعاطن الإبل(١):

قال أصحابنا: يكره قبلة المسجد في حمام أو مقبرة أو مخرج، وأن يصلّي على قارعة الطريق.

قال: ولا خلاف عندهم أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة، وأنه إنما يكره خوف العطب بها.

وقال الثوري: أكره الصلاة في المقبرة، ولا يعيد.

وقال الأوزاعي: أكره الصلاة في المقبرة والحمام وعلى قارعة الطريق، وأكره الصلاة في أعطان الإبل، وإن طرح عليها ثوباً، ويصلي في مراح الغَنَم والبقر.

وقال الشافعي: لا يصلّي في معاطن الإبل، فإن صلّى وليس فيها نجاسة أجزأه.

روى أبو سعيد الخدري عن النبيّ ﷺ: «الأرض كلّها مسجد إلا الحمام : والمقبرة»(٢).

وروى وائلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي سمعت رسول الله عليه الله عليها» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ٢٠٦/١؛ الأم، ٩٢/١؛ المزنى، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى مرسلاً وموصولاً. انظر: موارد الظمآن، ص ١٠٤؛ السنن، ٢/٤٣٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الجنائز، النهي عن الجلوس على القبر (٩٧٢)؛ وأصحاب السنن.
 انظر: جامع الأصول، ١٥٨/١١.

وروي عن النبي على: «أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأباح في مرابض الغنم»(١). وهذا لخوف العطب؛ لأنه لوكان لأجل النجاسة لم يفرق بينهما.

#### [٢٦٠] متى يقوم المسبوق إلى القضاء؟ (٢):

روى محمّد عن أبي حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم:

إذا سلّم الإمام فلا يتحرك الرجل، حتى ينتقل الإمام إلا أن يكون الإمام لا يفقه.

وقال محمّد: وبه نأخذ؛ لأنّا لا ندري لعلّ عليه سجدتا السهو، فإذا كان ممن يفقه أمر الصّلاة فلا بأس بالانتقال، وذلك فيمن فاته شيء من الصّلاة، ومن لم يفته؛ لأنه لا يأمن أن يكون على إمامه شيء يجب عليه إتيانه [به] (٣) (٤).

وقال مالك: يقوم المسبوق لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام قبل أن يقوم، فإن كان الإمام نوى تسليمتين ينتظره حتى يفرغ من سلامه كلّه.

وقال الأوزاعي: لا يقوم أحد قبل قيام الإمام، إلّا أن يقوم رجلٌ في قضاء ما سبقه به الإمام.

وقال الشافعي: يثب الإمام ساعة يسلم، إلا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن قبل الرجال(°).

<sup>(</sup>١) الحديث روي عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، موارد النظمآن، ص ١٠٤؛ والنساثي، ٢/١٤٤؛ البيهقي، ٢/٤٤١، والحديث له شواهد كثيرة من طرق مختلفة. انظر بالتفصيل: جامع الأصول، ٤٦٩/٥؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٤/١؛ المدونة، ٩٦/١، ١٤٤؛ الأم، ١٧٧١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فيه).

<sup>(</sup>٤) وقال محمد: «فإذا فرغ الإمام من صلاته وسلّم، قام فقضى ما سبقه به الإمام». الأصل.

<sup>(</sup>٥) وقال الشافعي «ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة، لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين». الأم.

# [٢٦١] فيمن يُسْلم في دار الحرب ولا يعلم أن عليه صلاة(١):

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمّد: إن كان في دار الحرب فلا قضاء عليه. وقال زفر: عليه القضاء في الصلاة والصيام وإن كان في دار الإسلام فعليه القضاء في قولهم.

وقال مالك: في المستحاضة تترك الصلاة شهراً ونحو ذلك جاهلة لا تعلم [٣٨] أن عليها الغسل، أنه/ لا شيء عليها، وتستغفر الله تعالى، ولا قضاء عليها.

وقال الثوري: فيمن تحتلم وتجهل وجوب الغسل فيصير كذلك إذا أعاد.

وقال الأوزاعي: فيمن أسلم فلم يقم إلا يوماً أو يومين أو عشرة، حتى قذف أو سرق أو سكر أو زنى، أنه يضرب في الزنا محصناً أو غير محصن، مائة جلدة ويدرأ ما سوى ذلك حتى يعرف حدود الإسلام.

قال أبو جعفر: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا ﴿ الْإِسراء / ١٥]، ولم يأمر النبي على معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة (٢)؛ لأن الحجة لم تكن قامت عليه بتحريم الكلام في الصلاة في حال حظر الكلام؛ لأنهم (إن) (٣) أنكروا عليه في الصلاة وسكتوه.

# [٢٦٢] فيمن بعينيه علة يصلي مستلقياً لصلاح عينيه(٤):

قال أصحابنا: إذا نزع الماء من عينيه، وأُمِرَ أن يستلقي أيّاماً على ظهره، ف فإنه يصلّى بالإيماء.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٥٨١؛ المبسوط، ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٢) حديث معاوية السلمي رضي الله عنه، أخرجه مسلم (مطولًا) في المساجد، تحريم الكلام في الصلاة (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) ولعل (إن) زائدة في العبارة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٢١٩/١؛ المدونة، ٧٨/١.

وقال مالك: أكره أن يفعل ذلك.

قال أبو جعفر: قد روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أنه سأل بعض أزواج النبي على وأبا هريرة، وغيره من أصحاب رسول الله على فكلهم كرهوا ذلك له(١).

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو خاف أن يسجد أن ينزل الماء في عينيه أنه يصلّي بالإيماء، فكذلك في علاج عينيه.

#### [٢٦٣] في المرأة تؤمّ النساء(٢):

كرهه أصحابنا ومالك.

وقال أصحابنا: إن أمتهنّ قامت في وسط الصفّ، ويؤمهنّ بعضهنّ أحب إلى من أن يصلين وحداناً.

وقال الأوزاعي: يؤمهنّ بعضهنّ، وتقوم في وسط الصّفّ.

قال أبو جعفر: الصلاة في الجماعة فرض على الرجال، إلا أنه إذا قام به بعضهم سقطت عن الباقين، والنساء لا فرض عليهن في حضور الجماعة، وإنما هي رُخْصَة أو مكرمة، فلا يصلّين جماعة؛ إذ لا فضيلة فيها لهنّ.

#### [٢٦٤] في العورة: ما هي؟<sup>(٣)</sup>

قال أصحابنا، والأوزاعي، والشافعي:

<sup>(</sup>١) انظر الآثار بالتفصيل: السنن الكبرى، ٣٠٨/٢، ٣٠٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأصل، ۲۸۸/۱؛ المختصر، ص ۳۳؛ المدونة، ۸٤/۱.
 وقال الشافعي: «عن صفوان بن سليم قال: من السنّة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن». المزنى، ص ۲٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٢٨؛ الأم، ١/٨٩؛ التفريع، ١/٢٤٠.

ما دون السرّة إلى الرُّكْبَةِ عورة (١).

وقال ابن أبي ذئب: العورة من الرجل القُبُل والدُّبُر، دون غيرهما.

وقال مالك: السرّة ليست بعورة، وأكره للرّجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته.

قال أبو جعفر: روى محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار، وسليمان بن يسار، وأبى سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله على:

كان مُضْطَجِعاً في بيته، كاشفاً عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر، فأذن لهما، على تلك الحال، [ثم] استأذن عثمان، فجلس النبي على تلك وسوّىٰ ثيابه، فسئل عن ذلك، فقال:

 $(1)^{(1)}$  «ألا أستحي ممّن تستحي منه الملائكة»

قال أبو جعفر: وهذا الحديث من رواية محمد بن أبي حرملة، وقد رواه من هو فوقه بخلاف ذلك.

وروى مالك عن الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن / عائشة: (أن أبا بكر استأذن على النبي على ورسول الله لابس مرطاً لأمّ المؤمنين، ثم استأذن عمر، وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان، فاستوى جالساً، وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك»، فلما خرج قلت له، فقال: «إن عثمان رجل كثير الحياء، ولو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يبلغ إلى في حاجته»)(٣).

<sup>(</sup>١) والركبة عورة أيضاً عند الحنفية، القدوري، ص ٨. وقال الشافعي: «وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته، ليس سرته ولا ركبتاه من عورته». الأم.

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم، في الفضائل، فضائل عثمان رضى الله عنه (٢٤٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم أيضاً (٢٤٠٢)، ولفظه «مرط عائشة».

وقد روی علیّ (۱)، وابن عباس (۲)، ومحمد بن جحش (۳)، وجرهد (۱)، عن النبي ﷺ: «الفخذ عورة».

## [770] في قدم المرأة هل هي عورة $(^{\circ})$ :

قال أبو جعفر: قال أصحابنا، والشوري: قدم المرأة ليست بعورة، وإن صلّت وقدمها مكشوفة: لم تفسد صلاتها.

وقال مالك ، والليث: تستر قدمها في الصلاة.

قال مالك: فإن لم تفعل، أعادت الصلاة ما دامت في الوقت.

وقال الشافعي: ما عدا كفّيها عورة(٦).

وروي عن أمّ سلمة أنها: ([كانت] تأمر النساء بتغطية القدم في الصلاة).

وروي عن ابن عباس وابن عمر: ﴿ إِلَّا مَاظَهَـرَ مِنْهَا ﴾ [النور/ ٣١]: الـوجه والكفّان.

وروي عن ابن مسعود: (الثياب، والقرط، والدملوج، والخلخال، والقلادة)(٧).

<sup>(</sup>١) حديث على رضي الله عنه، أخرجه أبو داود، في الحمام، النهي عن التعري (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي، في الأدب، ما جاء أن الفخذ عورة (٢٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) وحديث محمد بن جحش رضي الله عنه، رواه الترمذي أيضاً.

<sup>(</sup>٤) حديث جرهد رضي الله عنه أخرجه أبو داود (٤٠١٤)؛ والترمذي (٢٧٩٥). وقال: «هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل». وفي رواية أخرى عنه (٢٧٩٨).

قال (هذا حديث حسن).

<sup>(</sup>٥) انظر: المختصر، ص ٢٨؛ القدوري، ص ٨؛ المدوّنة، ١٩٤/١؛ الأم، ١٩٨٠؛ المزنى، ص ١٦.

<sup>(</sup>٦) وقال: «... إلا وجهها وكفاها».

 <sup>(</sup>٧) القرط: «ما يعلق في تحمة الأذن». المصباح (قرط).
 الدُملُوج: «حلية تحيط بالعضد». المعجم الوسيط (دملج).

# [٢٦٦] في كيفية الإقعاء(١):

قال أصحابنا ومالك: يكره الإِقعاء في الصلاة.

حكي عن أبي عبيد: إنّ جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه كالكلب، تفسير أصحاب الحديث: أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين(٢).

وقد روى أبو إسحاق عن الحارث، عن علي، عن النبي ﷺ: «لا تقعين على عقبيك في الصلاة»(٣).

أبو هريرة: (نهاني رسول الله ﷺ: أن أقعي في صلاتي، إقعاء الكلب)(٤). وروى الأعمش، عن عطية العوفي قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة: عبد الله بن العباس، وعبد الله بن الزبير(٥).

[ويحتمل](٦) أن يكون ذلك لعذر.

الخلخال: «حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهم». المعجم (خلخل). القلادة: «ما يجعل في العنق من حلي ونحوه». المعجم (قلد). انظر: أحكام القرآن (للجصاص)، ٣١٥/٣؛ الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي)، ٢٢٨/١٢؛ وما بعدها؛ تفسير ابن كثير (دار الفكر)، ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٨/١؛ المدوّنة، ٧٣/١.

 <sup>(</sup>۲) وهو الإقعاء المرخص، المروي عن العبادلة رضي الله عنهم.
 انظر: السنن الكبرى، ۲/۱۲۰؛ جامع الأصول، ۳۷۹/۵.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن عبد البر بهذا اللفظ في الاستذكار، ٢٠٣/٢؛ وغيره بلفظ (لا تقع بين السجدتين): الترمذي، في الصلاة، كراهية الإقعاء في السجود (٢٨٢)؛ ابن ماجه (٨٩٤)، مهما)؛ وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه من حديث على إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن على، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث بن الأعور».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٣١١/٣؛ والبيهقي في السنن، ٢/١٢٠؛ وقال الترمذي وفي الباب عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنَن، ٢/١١٩.

<sup>(</sup>٦) هنا في الأصل بياض قدر كلمتين.

وقد ذكر حبيب بن أبي ثابت: أن ابن عمر كان يُقعي بعدما كبر(١).

#### [٢٦٧] في الأنين في الصّلاة (٢):

قال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله، لم يقطع، وإن كان من وجع قطع. وروي عن أبي يوسف: أن صلاته تامّة في ذلك كلّه؛ لأنه لا يخلو: مريض، أو ضعيف من الأنين في الصلاة.

وقال مالك: الأنين لا يقطع صلاة المريض، ونكرهه للصحيح، وكذلك قال الثوري.

قال الشافعي: إذا كان له عجاً (٣) يقطع.

## [۲٦٨] في التسبيح في الصلاة $^{(4)}$ :

قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا كان التسبيح جواباً قطع الصلاة، وإن كـان من

<sup>(</sup>١) انظر: موطأ الإمام مالك، ٨٨/١، ٨٩.

وقال ابن عبد البر معلقاً على الحديثين المختلفين عن عبد الله بن عبـاس وابن عمر رضى الله عنهم.

<sup>«</sup>يقول ابن عباس: (من السنّة أن تمس عقبيك أليتك)، فهذا ابن عباس يثبت هذا المعنى سنّة وهو الذي نفاه ابن عمر عن السنّة، والمثبت أولى من النافي من جهة النظر ومن جهة الأثر أيضاً؛ لأن الحديث المسند إنما فيه أن يقعي الرجل كما يقعي الكلب، والكلب إنما يقعد على أليتيه ورجلاه من كل ناحية، قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هذا هو الإقعاء عند العرب». الاستذكار، ٢٠٥/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجامع الصغير، ص ۷۰؛ تحفة الفقهاء، ۲۲۷/۱؛ المدونة، ۲/۱۰۱؛ الكافي،
 ص ۲۷؛ المهذب، ۹٤/۱.

انظر: السنن الكبرى، ٢٠٠/، ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) العبِّ : هو رفع الصوت. انظر: المصباح (عجج).

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع الصغير، ص ٧٠؛ تحفّة الفقهاء، ١/٨٤٤؛ المدوّنة، ١٠٠/١؛ الأم، ١٥٦/١.

مرور المارّ بين يديه لم يقطع.

وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان جواباً.

وقبال مالك: أرى التسبيح لمن نبابه في الصلاة للرجبال والنسباء. وكبان لا يرى التصفيق للنساء ويضعّفه.

وقال الثوري: أكره التنحنح في الصلاة.

[٣٩/أ] وقال الأوزاعي: إذا نادته أمه/ وهو في الصلاة فإنه يسبِّح التسبيح، والتصفيق للنساء: سنَّة.

وقال الحسن بن حيّ: إذن الرجل في صلاته، التسبيح، وإذن المرأة، التصفيق.

وقال عبيد الله بن الحسن: التنحنح للحاجة إلى إنسان لا يقطع [كا](\*) لتسبيح والتصفيق.

وقال الشافعي: إذا نابه شيء في صلاته سبّح، وتصفّق النساء.

عبـد الله بن [نجي]<sup>(۱)</sup> عن عليّ (كان [لي] من رسـول الله ﷺ مدخـلات، كنت إذا دخلت عليه وهو يصلّي تنحنح)<sup>(۲)</sup>.

أبو حازم عن سهل بن سعد، عن النبي على: «من نابه في صلاته شيء: فَلْيُسَبِّح، فإنه إذا سبّح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء»(٣).

<sup>(\*)</sup> في الأصل (التسبيح).

<sup>(</sup>١) في الأصل (يحيىٰ) والمثبت من رواية البيهقي.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البيهقي في السنن، وفي أكثر رواياته (سبح).

وقال البيهقي: «وكيف ما كان فعبد الله بن نجي غير محتج به»، ٢٤٧/٢، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي، ٢/٤٤٧؛ ؛ والإمام مالك في الموطأ، ١٦٣/١، ١٦٤؛ البخاري في الأذان، من دخل ليؤم الناس. . (٦٨٤)؛ ومسلم في الصلاة، تقديم الجماعة من يصلي بهم. . (٤٢١).

## [٢٦٩] فيمن دخل في صلاة تطوّع ثم قطع (١):

قال أصحابنا: فيمن دخل في صيام تطوّع وصلاة تطوّع، فأفسده، أو عرض فيه ما يفسده، فعليه القضاء، وهو قول الأوزاعي إذا أفطر.

وقال مالك: إذا أفسده هـو، فعليه القضاء، وإن طرأ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء عليه.

وقال الحسن بن حيّ : إذا دخل في صلاة فأقلّ ما يلزمه ركعتان.

وقال الشافعي: إذا أفسد ما دخل فيه تطوّعاً، فلا قضاء عليه.

وقال: لا يختلفون في الحجّ والعمرة إذا أفسد أنه يلزمه القضاء.

وقال النبي ﷺ: «من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه الحجّ من قابل»(٢).

ومعناه: قد حلّ له أن يحلّ ما يحلّ به المحصر، كما يقال للمرأة، إذا انقضت عدتها، قد حلّت للرجال، والمعنى: تزويج مستقبل.

وقال الله تعالى: ﴿ فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةٌ ﴾ [البقرة / ٢٣٠].

على معنى: يتزوجها، فيحلّ له.

وقد روى أنس بن سيرين، عن ابن عبّاس، وابن عمر أنه سألهما فقال: (صمت يوم عرفة فجهدني الصوم فأفطرت، فقالا: اقض ِ يوماً مكانه)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ٦٨/٣؛ المدونة، ١٨٨١؛ الأم، ١٠٣/٢؛ المجموع، ٦/٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أصحاب السنن عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: أبوداود، في المناسك، الإحصار (١٨٦٢)؛ والنسائي، ١٩٨٥؛ والترمذي (٩٤٠) وحسنه. وفي سنده يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة ولكنه يدلس ويرسل، كما قاله ابن حجر في التقريب، ص ٥٩٦، وله شاهد من حديث ابن عمر كما في البخاري. انظر: جامع الأصول، ٣٩٢/٣، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي، ١١١/٢.

## (1) فيمن افتتح الصلاة قائماً ثم قعد (1):

قال أبو حنيفة، ومالك، والثوريّ، والشافعي: يجوز أن يقعد. وقال الحسن بن حيّ، وأبو يوسف، ومحمّد: يصلّى قائماً ولا يجلس.

#### [۲۷۱] في عدد قيام رمضان (۲):

قال أصحابنا والشافعي: يقومون بعشرين ركعة سوى الوتر.

وقال مالك: تسع وثلاثون ركعة بالوتر: ست وثلاثون، والوتر.

وقال: هذا الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه.

[عن] (٣) السائب بن يزيد: (أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة. وأنهم كانوا يعتمدون على العِصِيِّ في زمن عمر بن الخطاب)(٤).

الحسن بن حي، عن عمرو بن قيس، عن [أبي الحسناء] أن علي بن أبي طالب: (أمر رجلًا أن يصلي بهم في شهر رمضان بعشرين ركعة) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢١٢/١؛ المدونة، ٧٦/١؛ المزني، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني الأثار، ١/ ٢٥٠؛ المبسوط، ٢/٤٤؛ المسزني، ص ٢١؛ المدونة، ٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بياض بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى، ٢/٩٥/.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (أبي الخنساء) بالمعجمة، والمثبت كما في رواية ابن أبي شيبة، ٣٩٣/٢؛ وهي المتفقة مع رواية الطحاوي، وكذلك في رواية البيهقي، ٤٩٧/٢؛ إلا أنه (عن أبي سعد البقال عن أبي الحسناء..). وقال البيهقي: «في هذا الإسناد ضعف والله أعلم».

وتعقبه ابن التركماني: بأن عمرو بن قيس قد وثقه أحمد ويحيى وأبوحاتم وغيرهم، وأخرج له مسلم حديثاً. الجوهر النقي مع السنن، ١٧٤/٢، ١٧٥؛ وأخرج البيهقي نحوه عن على بطريق آخر.

#### [YVY] القيام مع الناس أفضل أو التفرد $(^{(1)}$ :

روى المعلى عن أبي يوسف قال: من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في رمضان، فأحب إلي أن يصلي في البيت، (٢)/ وكذلك قال مالك. [٣٩/ب]

وقال مالك: كان ربيعة وغير واحـد من علمائنا ينصرفون، ولا يقومون مع الناس، قال مالك: وأنا أفعل ذلك، وما قام رسول الله ﷺ [إلّاً] ﴿ فِي بيته ﴿ ).

وقال الشافعي: صلاة المنفرد في قيام رمضان أحبّ إليّ (٤).

وقال الليث: لو أن الناس في رمضان قاموا لأنفسهم ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد، لا يقوم فيه أحد، كان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم، إلى المسجد حتى يقوموا فيه؛ لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه، وهو مما سنّ عمر بن الخطاب للمسلمين وجمعهم عليه(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: معاني الآثار، ١/ ٢٥٠؛ المبسوط، ١٤٤/؛ البناية، ٩٨٦/٣؛ المدونة، المدونة، ٢٢٢/١؛ قوانين الأحكام، ص ١٠٠؛ المزنى، ص ٢١؛ المجموع، ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٢) إلّاً أن الحنفية ذهبوا إلى أن فعلها في الجماعة أفضل.

<sup>(</sup>٣) زيدت (إلاً) لاستقامة العبارة، ولعل مالكاً استنبط هذا (مما رواه عن أبسي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على كان يرغب في قيام رمضان. من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه».

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله على ذلك..).: [أي ترك الجماعة في صلاة التراويح]. الموطأ، ١١٣/١، ١١٤؛ كما أنه مخرج في الصحيحين: البخاري في التراويح، فضل من قام رمضان (٢٠٠٩) ومسلم في صلاة المسافرين، الترغيب في قيام رمضان (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤) هذا أحد قولي الشافعي، وهو المنصوص عنه في المزني، ص ٢١؛ وقال النووي: «والصحيح باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل، وهو المنصوص في البويطي». المجموع، ٣٦/٣٠.

<sup>(</sup>٥) وهذا مما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق تخريجه، وفي تكملته: (.. وتوفي رسول الله على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبى بكر، وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب):

وقال الليث: فأما إذا كانت الجماعة في المسجد، فلا بأس أن يقوم الرجل في بيته أو لأهل بيته.

وقال أبو جعفر: وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام في المساجد، فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد، فلا(١).

وقـد قال قـوم: إن الجماعـة في ذلك أفضـل (٢)، منهم: عيسى بن أبـان، وبكار بن قتيبة، والمزني، وأحمد بن أبـي عمران.

واحتج ابن أبي عمران بحديث أبي ذر (أن النبي على خرج لما بقي سبع من الشهر، فصلى بهم حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بهم السادسة، ثم خرج الليلة الخامسة، فصلى بنا حتى مضى شطر الليل، فقلنا يا رسول الله لو نقلتنا؟ فقال: إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف، كتب لهم قيام تلك الليلة، ثم خرج الليلة [الثالثة](٣) [فصلى بنا](٤) حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني: السحور)(٥).

\_ تم ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج ليلة في رمضان، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمت البدعة هذه...).

أخرجه البخاري، في صلاة التراويح، فضل من قام رمضان (٢٠١٠)، ومالك في الموطأ، ١١٤/١.

<sup>(</sup>١) نقله ابن قدامة عن الطحاوي بلفظه. المغنى، ٢/٤/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر آثار القائلين بأفضلية الجماعة؛ معاني الآثار، ۲/۳٤۹؛ عبد الرزاق، ۲٦٤/٤. ابن أبي شيبة، ۲۹٦/۲ وما بعدها؛ السنن الكبرى، ۲/٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (السابعة) والمثبت من الأحاديث المخرجة منها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بياض قدر كلمتين، والمثبت من الأحاديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي، ٣٤٩/١؛ وأبو داود، في الصلاة، قيام شهر رمضان (١٣٧٥)؛ والترمذي (٨٠٦)، وقال: (حسن صحيح)؛ والنسائي، ٨٣/٣.

واحتج آخرون بحديث موسى بن عقبة عن أبي النضر، عن بشر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن النبي على احتجر حجرة في المسجد من حصير، فصلى فيها رسول الله ليالي حتى اجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: (ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم [منذ الليلة] حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلة المرء في بيته إلاً المكتوبة)(١).

ناخبر أن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد لا سيما مع رسول الله على في مسجده.

وقد روي عن ابن عمر، وإبراهيم، والقاسم، وسالم، ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس(٢).

قال أبو جعفر: قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان، وكان هذا القيام واجباً على الكفاية، فمن فعله كان أفضل ممن انفرد به كالفروض التي هي الكفاية، من فعلها [أسقط] فرضاً، وكان فعلها أفضل من تركها، كذلك ما ذكرنا.

## [ $^{(7)}$ ] في الحال التي يصلي فيها النطوع على الراحلة $^{(7)}$ : $^{(7)}$

قال أصحابنا، والحسن بن حيّ، والليث، والشافعي: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي، ۱/۲۰۰؛ والبخاري في الأذان، صلاة الليل (۷۳۱)؛ مسلم في صلاة المسافرين؛ استحباب صلاة النافلة في بيته (۷۸۱) وغيرهم.

انظر: نيل الأوطار، ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: معانى الآثار، ٣٥١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة الفقهاء، ٢٦٣/١؛ المزنى، ص ٢١؛ المدونة، ٨٠/١.

وقال مالك، والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة.

وقال أبو يوسف: يصلي في المصر على الدابة بالإيماء، لحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك: (أنه صلّى على حمار في أزقة المدينة، يوميء إيماء)(١).

#### [٢٧٤] في قتل القمل في الصلاة:

قال: ذكر محمد، عن أبي حنيفة، عن [عاصم بن أبي النجود] (٢) عن أبي رزين، عن عبد الله بن مسعود: أنه أخذ قملة في الصلاة فدقها، ثم قال: ﴿ أَلَرْ بَعْمَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَمْرَتَا إِنَّ ﴾ [المرسلات/ ٢٥، ٢٦].

قال محمد: وبه نأخذ، لا نرى بدفن القملة وقتلها في الصلاة بأساً، ولم يحْكِ خلافاً(٣).

وقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة.

وقال مالك: لا يقتلها في المسجد، ولا يطرحها، لا يدفنها فيه في الصلاة، وفي غير المسجد لا بأس بأن يطرحها ولا يقتلها في الصلاة<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا السند أخرجه الإمام مالك بلفظ (رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلى..)، ۱۵۱/۱.

وأخرجه الشيخان بزيادة: (لولا أني رأيت رسول الله على فعله لم أفعله). البخاري، في تقصير الصلاة، صلاة التطوع على الحمار (١١٠٠) ومسلم في المسافرين، جواز صلاة النافلة على الدابة (٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) من أصل المخطوطة (عن أبي عاصم عن أبي رزين) والمثبت من الرواية نفسها في الأثار.

<sup>(</sup>٣) كتاب الآثار، لمحمد، ص ٣١؛ انظر: مصنف عبد الرزاق، ١/٤٤٧.

<sup>(£)</sup> المدونة، ١٠٢/١.

قال الأوزاعي: إن قتل قملة، أو حَلَمة (١)، أو عقرباً في الصلاة فصلاته تامة.

قال الليث: أكره قتل القمل في المسجد، وتركها في الصلاة أحبّ إليّ، ولو قتلها لم يكن عليه شيء.

قال أبوجعفر: لوحكّ بدنه لم يكره، كذلك أخذ القملة وطرحها.

#### [٢٧٥] في النوم قبل العشاء:

(روى عن أبي حنيفة حديثاً إسماعيلُ بن عبد الملك، عن مجاهد قال: لأن أُصليها وحدي أحبّ إليّ من أن أنام قبلها ثم أصليها في جماعة).

قال محمد: وبه نأخذ، وكره النوم قبل صلاة العشاء، ولم نجد خلافاً (٢).

وقال مالك: أكره النوم قبلها والحديث بعدها.

وقال الثوري: ما يعجبني النوم قبلها.

وقال الليث: في قول عمر بن الخطاب \_ فيمن رقد بعد المغرب \_ فلا أرقد الله عينه. إنما ذلك بعد ثلث الليل (٣).

سيار بن سلامة عن أبي برزة: (أن النبي على كان لا يحب النوم قبل صلاة العشاء ولا الحديث بعدها، وكان يؤخر العشاء الأخرة إلى ثلث الليل)(٤).

وروى أنه ما كانت من نومة أحب إلى عليّ من نومه قبل العشاء.

الحَلَمة: «القُرادة الضخمة أو الصغيرة وهي دودة تقع في الجلد فتأكله..». المعجم الوسيط (حلم).

١) كتاب الآثار لمحمد، ص ٣٤.

۱) مصنف عبد الرزاق، ۲/۹۳۸.

أخرجه البخاري، في المواقيت، ما يكره من النوم قبل العشاء (٥٦٨).

وكان ابن عمر يرقد قبل الغشاء الآخرة، ويوكل من يوقظه(١).

قال أبو جعفر: يحتمل الكراهة على أنها بعد دخول وقت العشاء والإباحة قبل دخول وقتها.

## [777] في الأمي يصلي بمن يقرأ(7):

قال أبو حنيفة: صلاتهم جميعاً فاسدة.

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة.

وقال مالك: في إمام أمَّ أميين وقُراء ثم جاء بعدما قرأ [قُراء] (٣) فدخلوا في [٤٠/ب] صلاته، أنه يعيد القراءة/ ولا يعيد الأميون الذين خلفه، ولو صلّى أمّي لنفسه وهو يجد قارئاً يصلى به، يعيد أبداً.

قال أبوجعفر: وسمعت أبا خازم يقول: جواب أبي حنيفة في هـذه المسألة: دليل على أنّ الأمي لا يصلي وحده، وهو يقدر أن يصلي خلف من يقرأ.

قال أبو جعفر: (وقال النبي ﷺ في حديث رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابي، ثم اقرأ إن كان معك قرآن، وإن لم يكن معك قرآن، فهلل وسبح واحمد الله)(٤). ولم يقل له: صلّ خلف قارىء.

## [۲۷۷] في إمامة ولد الزنا(٥):

قال أصحابنا: غيره أحبّ إلينا.

وقول الإمام الشافعي مثل قول الصاحبين. انظر: الأم، ١٦٧/١.

<sup>(</sup>١) ابن أبى شيبة، ٢/٣٣٥؛ وبالتفصيل، ٣٣٣/٢؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٨٥/١؛ التفريع، ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) الزيادة لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني، وأصله في السنن. الدراية، ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ٢/٠١؛ المدونة، ١/٨٦؛ التفريع، ٢٢٤١؛ الأم، ١٦٦٦.

وقال مالك: أكره أن يكون ولد الزنا إماماً لهم، وشهادته جائزة في كل شيء إلَّا في الزنا، فإنه لا يجوز، وهو قول الليث.

وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يؤمهم ولد الزنا.

قال الشافعي: أكره أن يُنصب من لا يعرف والداه إماماً، ويجزىء من خلفه.

قال أبو جعفر: قال النبي ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»(١) إلى آخر الحديث، ولم يذكر النسب، وكذلك في الشهادة قال: ﴿مِمَّن رَّضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ﴾ [البقرة/ ٢٨٢]. فالجمع بينهما سواء.

#### [۲۷۸] في المرتد هل عليه قضاء ما ترك من الصلاة (٢):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي: ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة أو من الزكاة.

قال أصحابنا، والثوري: عليه حجة الإسلام، وإن كان قد حج قبل الردة. وقال الأوزاعي: ليس عليه قضاء حج، ولا صلاة، ولا صوم.

وقال الشافعي: عليه ما ترك من صلاة أو زكاة.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم (مطولًا) عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في المساجد، من أحق بالإمامة (٦٧٣).

وغيره من أصحاب السنن، انظر: جامع الأصول، ٥٧٤٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: المختصر، ص ۲۹؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص ٥٨٤؛ الأم، ٧٠/١؛ المزني، ص ١٦.

# [۲۷۹] في النصراني يصلي بالمسلمين، هل يكون بذلك مسلماً؟(١):

قال أبو جعفر: سمعت ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن \_ ولم يذكر خلافاً بين أصحابه \_ في نصراني رأيناه يصلي، إذا كان في مسجد من مساجد المسلمين، فهو مسلم وإن كان في غير مسجد، لم يكن بذلك مسلماً، ولو أذّن في مئذنة، أو حيث يؤذن المسلمون في الصلاة، فهو إسلام وإن كان حيث لا يؤذن للصلاة، فليس ذلك منه بإسلام، وإن رأيناه متجرداً كما يتجرد المسلمون في إحرامهم وطاف بالبيت، فذلك إسلام، وإن رأيناه كذلك في سوق أو غيره، فليس بإسلام.

قال أبو جعفر: وروى ابن سماعة أيضاً عن محمد: أنه إذا قام مقام الإمام بالناس في الصلاة، كان بذلك مسلماً.

وقال الأوزاعي: في نصراني سافر مع مسلمين فأمّهم، ثم عرفوا، أنهم يعيدون، ويعاقب، وإن كانت امرأة مسلمة مضت صلاتهم.

وقال الشافعي: إن ائتم بكافر ثم علم، أعاد، ولم يكن هذا إسلاماً منه، ويعزّر.

[1/٤١] قال أبوجعفر/ في حديث خالد بن الوليد حين غزا قوماً في خثعم، فاعتصموا بالسجود، فقتلهم، فوداهم النبي على بنصف الدية (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الأم، ٢٦٨/١؛ تنوير الأبصار مع الحاشية، ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في المغازي، بعث خالد إلى بني جذيمة (٤٣٣٩). انظر بالتفصيل: طبقات ابن سعد، ١٤٧/٢؛ سيرة ابن هشام (تحقيق محمد محيي الدين)، ١٤٧٥ وما بعدها.

خثعم: (قبيلة تقع ديارها على طريق الطائف وأبها). كحاله: معجم قبائل العرب، ٣٣١/١

#### [۲۸۰] في تغميض المصلي عينيه(۱):

قال أبو جعفر: عند أصحابنا مكروه، وهو قول الثوري.

قال الثوري: لأن اليهود تفعله، وهو قول الليث في المكتوبة والنافلة.

وقال مالك: لا بأس به في المكتوبة والنافلة.

قال أبوجعفر: يكره قبض اليدين، وكذلك تغميض العينين، وأيضاً المستحب للمصلي: تفريق أعضائه لا ضمها، ألا ترى أنه يؤمر بمجافاة يديه عن جنبيه.

## [۲۸۱] في الصلاة [بسترة](۲) المحدث:

قال أصحابنا، ومالك، والأوزاعي، والثوري: لا بأس به، وروي نحوه عن الزهري.

وقال الشافعي: ويستر المصلي في صلاته نحواً من عظم الذراع، ولا يستر بامرأة ولا داية (٣).

وعن عائشة: (كان النبي على يصلي وأنا معترضة بين يديه)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الفقهاء، ٢٤٣/١؛ التفريع، ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (صلاة المحدث)، والمثبت من خلال المسألة. وفي آخر العنوان بياض قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٣) انظر: معانى الآثار، ٤٦٢/١؛ التفريع، ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطّحاوي بطرق وألفاظ مختلفة، ٢٦٢/١ وما بعدها؛ وأخرجه البخاري، في الصلاة. الصلاة على الفراش (٣٨٢)؛ مسلم، في الصلاة، الاعتراض بين يدي المصلي (٥١٢)؛ الموطأ، ١١٧/١؛ وغيرهم. جامع الأصول، ٥٠٦/٥.

#### [٢٨٢] في صلاة الطواف بعد الفجر والعصر (١):

كرهها أصحابنا، ومالك حتى تطلع الشمس، وحتى تغرب، وهـو قـول الثوري.

وقال الشافعي: لا بأس به.

(وروي عن عمر ومعاذ بن عفراء أنهما لم يصليا بعد الطلوع)(٢).

# [۲۸۳] في كيفية تكبير التشريق ووقته (٣):

قال أبو حنيفة: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.

وقال أبو يـوسف، ومحمد، والثـوري: إلى [عصر آخـر](<sup>1)</sup> أيام التشـريق، يقول: الله أكبر، الله أكبر، مرتين إلى آخره.

وقال مالك، والشافعي: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق، يكبر ثلاثاً.

وروي عن عليّ رضي الله عنه وعبد الله في صفة التكبير كقول أصحابنا يكبر مرتين في أوله(٥).

قال أبو جعفر: لما كانت أفعال الحج متعلقة بيـوم عرفـة إلى آخـر أيـام التشريق، وجب أن يكون التكبير مفعولاً فيها كلها.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٢٤؛ الكافي، ص ٣٧. الأم، ١/١٥٠؛ المزني، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ، ٢/٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير، ص ٨٩، ٩٠؛ الجامع الكبير، ص ١٣؛ المختصر، ص ٣٨؛ المدوِّنة، ١٧٢/١؛ الأم، ٢٤١/١؛ المزني، ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) من الأصل (إلى أيام..)، والمثبت من خلال النص الوارد في الجامع الصغير وغيره: «وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله: التكبير من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق».

<sup>(</sup>٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ١٦٨/٢.

### [۲۸٤] فيمن يجب عليه التكبير(١):

قال أبو حنيفة: هو على المقيمين في الجماعات المكتوبات في الأمصار، وليس على النساء ولا على المسافرين، إلا أن يصلوا مع المقيمين.

وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، والحسن بن حي: على كل مصلي فرض، السرجال والنساء، والمنفرد في الحماعة.

وروي عن الثوري: أنه ليس على المرأة.

## [٥٨٨] في المسبوق هل يكبر مع الإمام؟ (٣)

قال أصحابنا، والثوري، والشافعي: لا يكبر مع الإمام، ولكنه يقضي الفائت ثم يكبر إذا فرغ(٤).

وقال ابن أبي ليليٰ: يكبر مع الإمام ثم يقوم فيقضي.

# [٢٨٦] إذا قام بعد الصلاة أو أحدث، هل يكبر؟ (٥)/

قال أصحابنا: إذا نسي الإمام التكبير حتى خرج من المسجد لم يكن عليه تكبير، ولو ذكر في المسجد عاد إلى مكانه فكبر، وإن أحدث قبل أن يتكلم بعدما سلم متعمداً فلا تكبير عليه، فإن سبقه كبر في مكانه، ويكبر من خلفه في هذه الوجوه كلها.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجامع الكبير، ص ١٣؛ المختصر، ص ٣٨؛ المدونة، ١٧١/١؛ الأم، ١/ ٢٤١/١؛ المزنى، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي: «ويكبر خلف الفرائض والنوافل». المزني. الأم.

<sup>(</sup>٣) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص ١٠٩؛ المزني، ص ٣٢.

<sup>. (</sup>٤) وقول مالك مثل قول هؤلاء جميعاً. انظر المدونة، ١٧١/١، ١٧٢.

<sup>: (</sup>٥) انظر: الجامع الصغير، ص ٩٠؛ المبسوط، ٢/٥٤؛ المدونة، ١٧١/١؛ الأم، ٢٤١/١

وقال مالك: إذا قام الإمام وتباعد، فلا شيء عليه، وإن كان قريباً قعد وكبّر، وإن ذهب ولم يكبّر، كبّر القوم.

وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه، فليس عليه أن يعود، ويكبر ماشياً أو في مجلس إن صار إليه، ولا يدع من خلفه التكبير، وتركه هو.

# [٢٨٧] فيمن نسي صلاة أيام التشريق فقضاها [في غير] (١) أيام التشريق:

[قال أصحابنا](٢) ولم يكبر أيضاً.

قال الثوري والشافعي: إذا فاتته صلاة أيام التشريق فقضاها في غيرها، کبر.

وقال الشافعي: يكبر خلف الفرائض والنوافل(٣).

قال أبو جعفر: القياس أن يكبر للصلاة الفائتة من صلاة الليل أنه يقضيها بالنهار، ويجهر فيها، وليس كرمي الجمار؛ لأنه مخصوص بوقت الصلاة التي يكبر عقبيها، ليست مخصوصة بوقت.

# [۲۸۸] فيمن يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع والسحود(٤):

قال أصحابنا في الرواية المشهورة: يصلى قاعداً يوميء إيماءً.

وروي عن أبي يوسف: أنه يصلي قائماً، ويومىء بالركوع، فإذا بلغ

<sup>(</sup>١) هنا في الأصل بياض.

<sup>(</sup>٢) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة. قال الإمام محمد في الجامع الكبير: «... فلا تكبير عليهم، وكذلك لو نسوها في أيام التكبير، فصلوها بعد أيام التكبير». ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم، ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع الصغير، ص ٨٣؛ تحفة الفقهاء، ٧١/١؛ المدونة، ٧٦/١.

موضع السجود، جلس فأومىٰ. وروي نحوه عن مالك والليث.

قال أبو جعفر: (وروي عن أم سلمة أنها صلت متربعة من رمد كان بها)(١). والرمد لا يمنع القيام.

ومن جملة النظر: أن العاجز عن بعض رقبة الظهار أو بعض الصيام كالعاجز عن جميعه، كذلك العاجز عن بعض أفعال الصلاة كالعاجز عن جميعه.

#### $[7\Lambda 9]$ في وقت الأذان بعرفة (7):

قال أصحابنا: يؤذن إذا صعد الإمام المنبر ويجلس كالجمعة.

وروي عن أبي يوسف: أنه يؤذن قبل خروج الإمام، كما يؤذن للظهر.

وقال مالك: إن شاء أذن والإمام يخطب، وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته.

وقال الشافعي: يخطب الإمام الخطبة الأولى، فإذا جلس أخذ المؤذن في الأذان، وأخذ هو في الكلام، وخفف الكلام الأخر حتى [ينزل](٣) لفراغ المؤذن من الأذان.

وروي عن محمد بن عليّ، وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر (أن النبي على راح حين زالت الشمس، فوقف بعرفة، فخطب الناس على ناقته. قال علي بن محمد: وأذن المؤذن الظهر، ثم أقام فصلى الظهر، ولم يعد الخطبة)(٤).

قال أبو جعفر: فهذا روي فيه أثر، فلا ينبغي الخروج عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي بلفظ (أنها صلت على وسادة من رمد كان بعينها). السنن، ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: القدوري، ص ٢٧؛ المبسوط، ١٥/٤؛ المدونة، ١١١١؛ الأم، ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (يترك) والمثبت من نص الأم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (مطولًا) وفيه (ثم أذن \_ بـ بلال \_ ثم أقام فصلى الـظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا)، في الحج، حجة النبي ﷺ (١٣١٨). انـظر روايـات السنن الأربعة: جامع الأصول، ٤٧٣/٣.

#### [٢٩٠] [٢٩٠] في كيفية الجمع بعرفة والمزدلفة (١)/:

قال أصحابنا والثوري: يجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وبالمزدلفة: بأذان وإقامة (٢)، وإن تطوع بينهما، أقام العشاء إقامة أخرى.

وقال مالك: يصلي بعرفة كل واحدة من الصلاتين بأذان وإقامة، وكذلك المزدلفة.

وقال الشافعي: يجمع بعرفة بأذان وإقامتين ويجمع بالمزدلفة بإقامتين.

# [۲۹۱] فيمن فاته الجمع بين الصلاتين بعرفة هل يجمع وحده؟<sup>(۳)</sup>:

قال أبو حنيفة، والثوري، والحسن بن حيّ : إذا لم يجمع مع الإمام صلى كل واحدة لوقتها.

وقال أبو يوسف ومحمد، ومالك، والشافعي: يجمع وحده بين الصلاتين.

وروي عن ابن عمر، وعائشة مثل قول أبي يوسف ومحمد من غير مخالف من الصحابة<sup>(٤)</sup>.

# [٢٩١] فيمن صلّى المغرب من الحاج دون المزدلفة (٥):

قال أبو حنيفة، ومحمد، والثورى: لا تجزئه.

<sup>(</sup>۱) انظر: المختصر، ص ٦٤، ٦٠؛ القدوري، ص ٢٧؛ المدونة، ١٧٣/١، ٤١٢؛ الأم، ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) قال الطحاوي على خلاف ذلك ولم يذكر خلافاً: «ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامتين». المختصر وهذا ترجيحه أيضاً في معاني الآثار، ٢١٤/٢؛ إلاَّ أن المذهب هو ما ذكره المؤلف. انظر: الهداية، ١٤٥/١؛ الاختيار، ١٥١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط، ١٥/٤؛ مع المراجع السابقة في المسألة السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر الروايات بالتفصيل: المغنى (القاهرة)، ٣٦٦/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط، ١٨/٤؛ المدونة، ١٦/١١؛ الأم، ٢١٢/٢.

وقال مالك: إن كانت به علة أو بدابته أجزأه، وإن لم يكن به علة، لم تجزئه ويعيد.

وقال أبو يوسف، والأوزاعي: تجزئه.

وقال الشافعي: إن أدرك نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون المزدلفة.

## [٢٩٢] في تحسين الصوت بالقرآن(١):

قال: كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يستمعون القرآن بالألحان.

وقال أبو جعفر: وهذا على أن اللحن لا يكون فيه زيادة هجاء الحروف.

وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الألحان في الصلاة؟

فقال: لا يعجبني، [وأعظم](٢) القول فيه، وإنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا الدراهم عليه.

وقال ابن وهب: سئل مالك عن النفر في المسجد يقولون لرجل حسن الصوت: اقرأ علينا، يريدون حسن صوته، فكره ذلك، وقال: إنما هو يشبه الغناء. فقيل له: أرأيت الذي قال عمر بن الخطاب لأبي موسى: ذكرنا ربنا (٣)! قال: إن من الأحاديث أحاديث سمعناها وأنا أنفيها، والله ما سمعت هذا قبل هذا المجلس، وقراءة القرآن بالألحان.

قال أبو جعفر: حدثنا البراء بن عمران، قال: سمعت محمد بن سعيد

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الآثار، لمحمد، ص ٥٥؛ المدونة، ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) الزيادة التي بين المعقوفتين، من نص المدوّنة لاستقامة العبارة، والنص المذكور هنا نفسه في المدونة.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٤٨٦/٢.

الترمذي يقول: أنا قرأت لحناً عند يحيى بن سعيد(١) فصعق، فكان وفاته منه.

وقال ابن أبي عمران: قد ذكرت ذلك لأبي خيثمة زهير بن حرب، فقال: أنا حضرت ذلك منه، ومن يحيى بن سعيد.

وقال الشافعي: لا بأس به(٢).

عبد الله بن المغفل: (رأيت رسول الله على يوم فتح مكة قرأ ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ ﴾ [الفتح/ ١] فرجّع في قراءته)، وقرأه عبد الله بن المغفل فرجّع. قال أبو إياس: لولا أن يجتمع عليّ الناس لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به/رسول الله على "").

وروى سفيان عن الأعمش، ومنصور عن طلحة بن مُصرِّف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء قال: (زيّنوا القرآن بأصواتكم)(٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر الناسخ هنا (يحيى بن سعيد) ثم ضرب على سعيد، وكتب بعده (عيسىٰ) وبالرجوع الى سيرة يحيى بن سعيد القطان. ظهرت صحة القصة المذكورة في وفاته عن طريق سعيد الترمذي نفسه ومن ثم يظهر أن زيادة (عيسىٰ) سهو من الناسخ. انظر: سير أعلام النبلاء، ١٨٧/١١.

<sup>(</sup>Y) قال النووي: «أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق، قال: واختلفوا في القراءة بالألحان، فكرههما مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه قلت \_ النووي \_ قال الشافعي في موضع أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع لا أكرهها، قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف». شرح مسلم، ٢ / ٨٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الشيخان: البخاري، في فضائل القرآن، الترجيع (٥٠٤٧)؛ ومسلم في صلاة المسافرين، استحباب تحسين الصوت بالقرآن (٧٩٤)؛ وغيرهما. انظر: جامع الأصول، ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، استحباب الترتيل في القراءة (١٤٦٨)؛ النسائي، ٢/٧٩؛ ابن ماجه (١٣٤٢)، وغيرهم. جامع الأصول، ٢/٤٥٤.

ورواه أبو عوانة عن الأعمش بإسناده، عن النبي ﷺ مثله.

والزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنّى بالقرآن»(١).

وابن أبي مليكة عن [ابن] (٢) أبي نَهيك عن أبي لبابة، عن عبد المنذر، عن النبي عليه: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن» (٣). فقلت لابن أبي مليكة: فإن لم يكن له صوت ولم يحسن؟ قال: حسّنه ما استطعت.

#### [٢٩٣] في المسجد يكون فوقه أو تحته بيت:

قال أبو حنيفة: إذا جعل في وسط داره مسجداً، أو بيتاً له مسجداً، أو فوقه بيتاً له آخر، أو تحته، أنه لا يكون مسجداً، وله أن يبيعه.

وقال محمد في ذلك كله: هو مسجد ولا يبيعه ولا يورث.

قال أبو جعفر: وقفنا على قول أبي يوسف كقول محمد، وقال مالك كذلك.

وقال الحسن بن حي: مثل قول أبي حنيفة.

# [٢٩٤] في الموضع الذي تجوز فيه الجمعة (٤):

قال أصحابنا، والشوري، وعبيد الله بن الحسن: لا جمعة إلَّا في مصر

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان: البخاري في الفضائل، من لم يتغن بالقرآن (٢٤،٥٠)؛ مسلم (٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عن أبي نهيك) وفي أبي داود وغيره (عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود في الصلاة، استحباب الترتيل في القراءة (١٤٧٠)؛ والبيهقي في سننه، ١٠/١٠. وقال: «هذا حديث مختلف في إسناده على ابن مليكة». إلا أنه مخرج في صحيح البخاري، عن أبي هريرة في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَسِرُّوا قَوَلَكُمْ ﴾ (٧٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/٣٤٥؛ المدونة، ١/١٥٣؛ المزني، ص ٢٦.

جامع، لا تصح الجمعة في السواد.

وقال مالك: تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة، وأسواق متصلة، يقدمون رجلًا يخطب ويصلي بهم الجمعة، وإن لم يكن لهم إمام.

وقال الأوزاعي: لا جمعة إلَّا في مسجد جماعة مع الإمام.

وقال الشافعي: إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل، وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا ظعن حاجة، وهم أربعون رجلاً أحراراً، بالغين، غير مغلوب على عقلهم، وجبت عليهم الجمعة.

وروي عن عليّ كرم الله وجهه: (لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع)(١).

ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه.

#### [٢٩٥] في عدد من تصبح منه الجمعة (٢):

قال أصحابنا، والليث: ثلاثة سوى الإمام.

وروي عن أبي يوسف: اثنان سوى الإمام، وبه قال الشوري، والحسن بن حيّ، إذا لم يحضر الإمام إلاَّ رجل واحد، خطب عليه وصلّى به الجمعة.

ولم نجد فيه [عن] مالك شيئًا.

واعتبر الشافعي: أربعين رجلًا.

قال أبو جعفر: الجمع الصحيح ثلاثة، لاتفاقهم أنهم يقومون خلف الإمام،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ۱۷٦/۳؛ مصنف ابن أبي شيبة، ۱۰۱/۲؛ والبيهقي في السنن، ۱۷۹/۳؛ «وقال: هذا إنما يروى عن عليّ موقوفاً، فأما النبي عليه فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء».

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٣٦١/١؛ المزنى، ص ٢٦.

والاثنان مختلف في حكمهما، فقال: يكون أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره، وقال آخرون: خلفه.

فوجب اعتبار الثلاثة المتفق على كونهم جمعاً بمنزلة من فوقهما.

# [٢٩٦] في الجمعة خلف العبد والمسافر(١):

[1/54]

قال أصحابنا، والليث، والشافعي: تجوز الجمعة خلفهما/.

وقال زفر: لا يجزىء الإمام والمأمومين.

وقال مالك: لا يصلي العبد الجمعة بالناس، فإن فعل أعادوا؛ لأنه لا جمعة عليه.

وقال الحسن بن حي: لا يعجبني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة، وإن شهد الخطبة قبل أن يدخل معه في الصلاة؛ لأن المسافر ليس عليه جمعة، وإن شهد الجمعة حتى يدخل فيها.

# [٢٩٧] في الجمعة في موضعين من المصر(٢):

قال محمد: يجمع في موضعين، ولم نجد خلافاً.

وقال أبو يوسف: إن كان المصر جانبين كبغداد تجوز، وإن لم يكن كذلك، لم تجز.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صلّى الخليفة في قصره بحشمه الجمعة لم تجز إلا أن يفتح الباب، ويأذن للناس في الصلاة معه، فتجوز صلاتهم إن صلوها قبل صلاة أهل المسجد، وإن صلوها بعد، لم تجز في قول أبي يوسف، وتجوز في قول محمد؛ لأنه يجيز الجمعة في موضعين.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ٣٦/٢؛ المزني، ص ٢٨؛ المدونة، ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: المختصر، ص ٣٥، ٣٦؛ المدونة، ١٥١/١؛ المزني، ص ٢٨.

وذكر أبو سليمان عن محمد، أنه إذا خرج الأمير إلى الجبانة(١) للاستقساء فصلّى بالناس الجمعة وهو على غلوة(٢) في مصر، وصلّى خليفته في الجامع، أنه تجزئهما جميعاً.

وقال مالك: لا تجوز الجمعة إلا في مسجد الجامع، وإن استخلف الإمام من يصلّي بالناس الجمعة، وصلّى وهو في العسكر الجمعة، لم تجزه.

قال الشافعي: لا يجمع في مصر وإن عظم إلَّا في مسجد واحد.

قال أبو جعفر: روي عن عليّ كرم الله وجهه (أنه صلّى العيد بالناس بالجبانة واستخلف رجلًا يصلّي بضعفة الناس في المسجد)(٣).

ولا يقال ذلك من طريق الرأي، وقد حضره الصحابة، فلم يخالفوه.

فإن قيل: روى شعبة عن محمد بن النّعمان سمعت أبا قيس يحدث عن [هزيل] (٤) أن علياً عليه السلام [أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر، أو يوم أضحى وأمره أن يصلي أربعاً] (٥).

[قال] لأن الناس إنما يحتاجون يوم العيد إلى السلطان، لأجل صلاة العيد، لا لغيرها من التطوع، وقد أجمع المسلمون على أن التطوع لا يجمع في

<sup>(</sup>١) «الجبانة \_ مثقل الباء \_ هي المصلى في الصحراء». المصباح (جبن).

 <sup>(</sup>۲) «الغلوة: مقدار رمية سهم وتقدر بثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع». المعجم الوسيط
 (غلو).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن، ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة (هـذيل)، والمثبت من روايـة البيهقي، وكما ذكـر الحافظ في التهـذيب، : (وهو هزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي الأعمى)، ٣١/١٦.

<sup>(</sup>٥) في أصل المخطوطة: (أن عليّاً عليه السلام لأن الناس).

والمثبت من نص قول عليّ رضي الله عنه في رواية البيهقي من السند الـوارد نفسه في المخطوطة، السنن، ٣١٠/٣.

المساجد إلا في شهر رمضان، ولوجاز ذلك لكان يوم العيد وغيره في ذلك سواء.

ومحمد بن النعمان هذا لايعرف أيضاً (١)، ويدل على هذا تأييد ما ذكرنا، ما روي عن إبراهيم النخعي: إذا انصرف إحدى الطائفتين فأدلج. فأخبر أن الصلاة كانت معهودة في مسجدين.

قال: وقول مالك: إن الجمعة لمن صلّى في الجامع، لا معنى به؛ لأن صحتها إنما تتعلق بالإمام، والمصر، لا بالمسجد؛ لأن للإمام أن ينقل الجامع إلى حيث يراه.

# [٢٩٨] إذا صلّى الإمام في الخطبة على النبي ﷺ (٢):

قال أصحابنا: يستمع الناس وينصتون، وهو قول مالك، والثوري، والليث، الشافعي.

وقال الأوزاعي: إذا صلّى الإمام على النبي سكت حتى يصلوا الناس، فإن لم يسكت أنصت الناس، وأمنوا على دعائه.

## [۲۹۹] فيما يقرأ به في الجمعة $^{(7)}$ :

قال أصحابنا: بما قرأ فحسن، ويكره أن يؤقت في ذلك شيئاً من القرآن نفسه.

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب التهذيب، ٤٩٣/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/١٥٦؛ المبسوط، ٢٩/٢؛ الاستذكار، ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٣٤؛ الأم، ٢/٥٠١؛ الكافي، ص ٧١؛ تحفة الفقهاء، ٢٧٣/١.

وقال الشوري: لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة السور التي جاءت في الأحاديث، ولكنه يتعمد أحياناً، ويدع أحياناً.

وقال مالك: أحبّ أن يقرأ: بهل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة.

وقال الشافعي: يقرأ في الأولىٰ: بسورة الجمعة، وفي الثانية: إذا جاءك المنافقون.

وروى النعمان بن بشير (أن النبي ﷺ كان يقرأ في الجمعة وفي العيد بسورة الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية)(١).

وروى ابن عباس وأبو هريرة (أن النبي ﷺ كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون)(٢).

فثبت أنه كان يقرأ هذه مرة، وهذه مرة، وأنه لا توقيت فيه.

#### [٣٠٠] في التخطى المكروه يوم الجمعة (٣):

قال محمد في الإملاء: قال مالك: لا بأس بالتخطى بعد خروج الإمام(٤).

وقال محمد: أراه قبل خروج الإمام، ولا أراه بعده، ولم نجد خلافاً بين أصحابه.

وقال ابن القاسم عن مالك: يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر، ولا بأس به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج، وكره الثوري التخطي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجمعة، ما يقرأ في صلاة الجمعة (٨٧٨)؛ والموطأ، ١١١/١؛ وأصحاب السنن، جامع الأصول، ٥/٩٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم أيضاً (٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة، ١/١٥٩؛ الأم، ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٤) والصحيح أن الكراهة بعد خروج الإمام كما قال مالك في المدوّنة. كما يأتي في رواية ابن القاسم عنه.

قال الأوزاعي: التخطي الذي جاء فيه القول، إنما هو والإمام يخطب فكره لهذا أن يفرق بين اثنين.

قبال الشافعي: أكبره تخطى رقباب الناس ينوم الجمعة قبل دخول الإمنام وبعده، لما فيه من سوء الأدب.

قال أبو جعفر: حديث أبي سعيد، وأبي هريرة عن النبي ﷺ (من اغتسل يوم الجمعة استن ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام، كـان كفارة لمـا بينها وبين الجمعة التي قبلها)(١).

وفي حديث سلمان: (ثم راح فلم يفرق بين اثنين)(٢).

#### [٣٠١] فيمن فاتته الخطبة وبعض صلاة الجمعة (٣):

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدركهم في التشهد صلِّي ركعتين. وقال محمد وزفر: أربعاً.

قال ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه قال: يصلى أربعاً ويقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد، فإن لم يقعد أمرته أن يصلى الظهر أربعاً.

وقال مالك، والحسن بن حيّ، والثوري، والشافعي: يصلي أربعاً؛ لأن مالكاً قال: إذاقام يكبر تكبيرة أخرى/.

[1/22]

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطهارة، الغسل يوم الجمعة (٣٤٣). والبيهقي في السنن، وفيه (واستاك)، ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٢) حديث سلمان رضى الله عنه أخرجه البخاري بلفظ: (ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين. . . ) في الجمعة ، الدهن للجمعة (٨٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٣٦٢/١ - ٣٦٤؛ المختصر، ص ٣٥؛ المبسوط، ٣٥/٢؛ المدّونة، ١٤٧/١؛ المزني، ص ٢٧.

وقال الثوري: إذا أدرك الإمام جالساً، لم يسلّم، صلّى أربعاً سوى الظهر، وأحبّ إلى أن يستفتح الصلاة.

وقال عبد العزيز بن سلمة: إذا أدرك الإمام يوم الجمعة وعنده أن الإمام قد خطب قائماً يصلي إليها ركعة أخرى، ثم يسلم، فإن أخبره الناس أن الإمام لم يخطب، وأنه صلّى أربعاً، صلّى ركعتين، وسجد سجدتي السهو.

قال أبو جعفر: (وروي عن عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة، أنه يصلى الظهر أربعاً)(١).

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه لو لم يشهد الخطبة ثم أحدث، فذهب يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة، أنه يصلي ركعتين، فلما كان فوات الركعة لا يمنعه فعل الجمعة، كانت الخطبة أحرى بذلك، فدل على بطلان قول عطاء.

قلنا اتفق الباقون أنه إذا أقبل إلى الجمعة وعلم أن الإمام قاعد فيها للتشهد، أنه يأتيها، فاستحال أنه يأتيها ولا يدخل معه، وثبت لزوم دخوله معه أن النبي على قضى ما فات، وهو ركعتان.

#### [٣٠٢] فيمن كان خارج المصر، هل عليه إتيان الجمعة؟ (٢):

قال أصحابنا: الجمعة على من كان بالمصر، وليس على من كان خارج المصر الجمعة، وهو قول الثوري.

وقال مالك، والليث: من كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال، فعليه الجمعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ٣٣٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المختصر، ص ۳۵؛ المبسوط، ۲۰۰۲؛ المدونة، ۱۹۰/۱؛ الأم، ۱۹۰/۱.
 وقال الشافعي: «الجمعة تجب على أهل المصر الجامع؛ وعلى كل من كان خارجاً من المصر إذا سمع النداء». الأم.

# [٣٠٣] فيمن أدرك الإمام في الخطبة هل يركع؟(١):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والليث: يقعد ولا يركع.

وقال الشافعي: يركع.

واحتج بحديث جمابر وأبي سعيد (أن النبني ﷺ أمر رجلًا دخل وهـو يخطب، أن يصلى ركعتين)(٢).

قال أبو جعفر: وهذا في حال كان الكلام مباحاً في حال الخطبة؛ لأنه ذكر في حديث أبي سعيد (أن النبي على أتى بالصدقة فأعطى رجلًا منها ثوبين، فلما كانت الجمعة الأخرى طرح الرجل بأحد ثوبيه، فصاح النبي على به، وقال: خذه، ثم قال: انظروا إلى هذا، جاء تلك الجمعة،) وذكر الحديث (٣).

ولم نعلم خلافاً أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة.

ثم قد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ: «إذا قلت لصاحبك [يوم الجمعة] انصت \_ والإمام يخطب \_ فقد لغوت (١٤).

وقال رجل لأي شيء نزلت هذه السورة؟ فلما قضى صلاته قال: أي الرجلين، مالك في صلاتك إلا ما لغوت، فقال رسول الله عن تاريخ نزول السورة لغواً.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٣٥؛ المدونة، ١٤٨/١؛ المزني، ص٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ١/٣٦٥؛ ومسلم، في الجمعة، التحية والإمام يخطب (٥٩/٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني الآثار، ٣٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان: البخاري في الجمعة، الإنصات يـوم الجمعة والإمـام يخطب (٣٩٤)؛ مسلم في الجمعة (٨٥١).

<sup>(</sup>٥) روي الحديث عن سؤال ابن مسعود أبياً كما أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وكذلك روي عن سؤال أبي ذر أبياً كما في ابن ماجه، موارد الظمآن، ص ١٥١؛ المستدرك، ٢٨٧/١؛ ابن ماجه (١١١١).

<sup>«</sup>في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات».

وروى عبد الله بن [بسر](۱) أن رجلاً جاء يتخطى رقاب الناس يوم [بالله بن الجمعة/ فقال له رسول الله على: «اجلس فقد آذیت وأثمت». يرويه عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن [بسر].

# [٣٠٤] في الوقت الذي يكره [فيه] الكلام يوم الجمعة (٢):

قال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام جميعاً، ويكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة.

وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والأوزاعي، والشافعي: لا بأس بالكلام قبل أن يأخذ في [الخطبة](٣).

وقال الثوري: [خروجه](٤) يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

قال أبو جعفر: (روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك [القرظي]<sup>(٥)</sup> أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج أو جلس على المنبر، وأذن المؤذن، جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوطة (بشر) وكذلك في السنن للبيهقي، والمثبت من صحيح ابن حبان، وأبي داود والنسائي، كما صرح بذلك الخزرجي في الخلاصة: (هـو عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني)، ٢/٢٤.

موارد الطمآن، ص ١٥٠؛ السنن الكبرى، ٢٣١/٣؛ وفيهما (آذيت وأنيت) أبو داود، في الصلاة، تخطي رقاب الناس (١١٨)؛ والنسائي، ٢٠٣/٣؛ وفيهما (آذيت) فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٢٥١؛ المبسوط، ٢٩/٢؛ المدوّنة، ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيدت لاستقامة العبارة.

يقول الشافعي: «ولا بأس بالكلام ما لم يخطب». المزني. المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة، انظر الاستذكار، ٢٨٣/٢؛ وقول ابن شهاب أيضاً كما في الموطأ، ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (القرطبي) والمثبت هو الصحيح كما في الموطأ.

المؤذن (1)، وقام عمر سكتوا، فلم يتكلم أحد (1).

وحدث مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن مالك بن [أبي] عامر [أبي] أنس: (أن عثمان كان يقول في خطبته \_ وما يدع ذلك \_ إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع [من الحظ] مثل ما للمنصت السامع) (3).

قال وحدثنا إبراهيم بن منقذ، قال حدثنا المقرىء، قال حدثنا جرير بن حازم، قال حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله على ربما نزل عن المنبر، وقد أقيمت الصلاة، فيعرض له الرجل، فيحدثه حديثاً طويلاً ثم يتقدم إلى الصلاة)(٥).

## [٣٠٥] (في تشميت العاطس في الخطبة)(١):

قال أصحابنا: لا يرد: لا يرد السلام، ولا يشمّت العاطس.

وقال مالك: لا يشمت، وكذلك الأوزاعي.

وقال الثوري، والأوزاعي: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس.

<sup>(</sup>١) في رواية ابن شهاب كما في الموطأ بلفظ (المؤذنون) في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوطة: (عن مالك بن عامر بن أنس). والمثبت هو الصحيح، كما في رواية مالك، وأيضاً ما أثبته الحافظ في التهذيب، ١٩/١؛ عن كنية مالك بن أبى عامر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الصلاة، الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر (١١٢٠). قال أبو داود: «الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم». والترمذي (١٥٧) وحسنه؛ والنسائي، ٣٠/١٠.

 <sup>(</sup>٦) انظر: الأصل، ١/١٥٦؛ المبسوط، ٢٨/٢؛ المدونة، ١٤٩/١؛ المزني، ص ٢٨.
 وقال الشافعي: «وينبغي تشميت العاطس؛ لأنها سنّة، وقال في القديم لا يشمّته ولا يرد السلام إلا إشارة» واختار المزني الجديد.

(قال: لما كان مأموراً بالإنصات كالصلاة، لم يشمّت كما لا يشمت في الصلاة.

فإن قيل: رد السلام فرض، والصمت سنة.

قال أبو جعفر: الصمت فرض؛ لأن الخطبة فرض، إنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم)(١)، كما يفعلها الخاطب فرضاً، فكذلك المستمع فرض عليه ذلك.

# [٣٠٦] من لا يحضر الجمعة هل يصلون جماعة الظهر في المصر<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: لا يصلي الظهر جماعة في المصر يوم الجمعة، سواء كانوا مرضى أو محبسين، وهو قول الحسن والثورى.

وقال مالك: يصلون جماعة.

وقال الليث، والشافعي: يصلون جماعة، وقال الليث: في مسجد أو غيره.

وقال عبيد الله بن الحسن: يصلي الظهر جماعة في غير مسجد، أو في الجبان.

## [1/٤٥] فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد (٣):/

قال أصحابنا: من اقتدى بالإمام وليس بينه وبينه طريق، أو طريق اتصلت به الصفوف، فصلاته جائزة، وكذلك قال اللث.

<sup>(</sup>١) قول الإمام الطحاوي نقله ابن عبد البر بلفظه. الاستذكار، ٢٨٣/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأصل، ٣٦٥/١؛ المدونة، ١٥٩/١؛ المزني، ص ٢٧.
 وقال الحنفية: وإن صلوا أجزأهم مع الكراهة. انظر الأصل.

وقال المستحد وإن طبعوا اجراهم مع الكواهة: الطر الأص

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة، ١٥١/١.

وقال مالك: يصلي حول المسجد في أفنية الدور والحوانيت، سواء كانت الصفوف متصلة، أولم تكن، وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فأمّا دار أو حانوت فلا يدخل إلّا بإذن، فلا ينبغي أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة، أو قريب من المسجد؛ لأنها ليست في المسجد.

وقـال: لا بأس أن يصلّي غيـر الجمعة في الـدور والحـوانيت إذا كــان بين الدور وبين المسجد كوى(١)، يرون منها ما يصنع الناس.

وقال الشافعي: إن صلَّى بالرحبة أو طريق متصل بالمسجد أو برحبته وصفوف متصلة أو منقطعة، فصلاتهم مجزئة إذا عقلوا صلاة الإمام.

قال أبو [جعفر] (\*): لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور كهي في المسجد، فوجب أن يكون كذلك الجمعة.

## $[^{(7)}]$ في التطوع $[^{(7)}]$ الجمعة

قال أصحابنا: يصلَى بعدها أربعاً، وقال في موضع آخر: ستاً.

وقال الثوري: إن صليتَ أربعاً أو ستاً فحسن.

وقال الحسن بن حيّ : يصلّي أربعاً.

وقال مالك: ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله، ولا يركع في المسجد، (لما روي عن النبي على النبي الله الله المسجد)(٤).

<sup>(</sup>١) الكوّ، وجمعه: كُوّى: «الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء». المعجم الوسيط (كوي).

<sup>(\*)</sup> في الأصل (حنيفة).

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوطة (قبل) والمثبت هو المناسب للمسألة.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٣٦؛ الحجة، ٢٩٤/١؛ المدونة، ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) المدونة، ١٥٨/١. ويأتي تخريجه في المسألة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.

قال: ومن خلفه أيضاً إذا سلّموا فأحب أن ينصرفوا، ولا يركعوا في المسجد، وإن ركعوا فذلك واسع.

وقال الشافعي: ما أكثر المصلي من التطوع بعد التطوع بعد الجمعة، فهو أحبّ إلى .

قال أبو جعفر: (روي عن ابن عمر أنه رأى رجلًا يصلي ركعتين بعد الجمعة، فدفعه وقال: أتصلى الجمعة أربعاً!

قال: وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله على (١).

ويحتمل أن يكون ذلك على نحو ما روي عن عمر: لا يصلي بعد صلاة مثلها(٢).

وقد روي السائب بن يزيد عن معاوية (أن النبي ﷺ: أمر أن لا توصل صلاة بصلاة، حتى يخرج أو يتكلم) (٣).

فأباح هذا الحديث فعل صلاة بعدها إذا جعل بينهما فاصلاً من كلام أو خروج.

وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً»(٤).

وقد روى عن عطاء قال: صليت مع [ابن](°) عمر يوم الجمعة، فلما سلّم قام فصلّى ركعتين، ثم قام فصلّى أربعاً ثم انصرف(°).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي، ١/٣٣٧؛ ومسلم، بنحوه في الجمعة، الصلاة بعد الجمعة (٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: معانى الآثار، ٢/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٨١).

<sup>(</sup>٥) في أصل المخطوطة (مع عمر والمثبت من معاني الآثار، ٣٣٧/١ انظر: بالتفصيل السنن الكبرى، ٣٣٩/٣ وما بعدها.

وتصحيح الحديثين أنه فعل الأولى قبل أن يبلغه حديث معاوية، ثم رجع إليه.

وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرحمن السلمي/ قـال [٠٤/ب] قـدم عبد الله فكـان يصلي بغـد الجمعـة [أربعـاً، فقـدم بعـده عليّ فكـان يصلي بعدها] ركعتين [وأربعاً، فأعجبنا فعل عليّ واخترناه](١).

# [٣٠٩] في الخليفة إذا كان مسافراً، هل يجمع؟(٢):

قال أصحابنا: إذا كان في مصر، يجزئهم.

وقال زفر: لا يجزئه ولا يجز [ئهم] (\*).

وقال مالك: إذا مر بقرية تجمع في مثلها جمع بهم.

وقال الشافعي: يجزئه ويجزئهم.

# [٣١٠] في الجمع بمنى (٣):

قال أبوحنيفة، وأبو يوسف: تجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك.

الصغير.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيدت من معاني الآثار، ويظهر أنه وقع سقط كبير من الناسخ، حيث أراد المؤلف هنا بهذه الرواية الأخيرة، إثبات ست ركعات، وهذا ما دل عليه سياق المسألة، ويتضح ذلك أكثر بالرجوع إلى كتابه معاني الآثار، حيث ساق المؤلف بهذا السند: (... قال: قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاً، فقدم بعده علي رضي الله عنه فكان إذا صلّى الجمعة، صلّى بعدها ركعتين وأربعاً، فأعجبنا فعل علي رضى الله عنه واخترناه). معانى الآثار، ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٠٣، ٢٩٤؛ المدونة، ١/١٥٧، ١٥٩.

<sup>(\*)</sup> في الأصل (يجزئه).

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير، ص ٨٨؛ المدونة، ١٦٠/١؛ الأم، ٢٣٩/١. وقال محمد: «لا جمعة بمنى، ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعاً». الجامع

وقال محمد، ومالك، والشافعي: لا تجمع.

## [٣١١] إذا قعد على المنبر، هل يسلّم؟ (١):

قال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام، وهذا يدل على أنه يمنعه السلام.

وقال مالك: لا يسلم وأنكره.

قال أبو جعفر: لم يرو عن النبي ﷺ في ذلك شيء صحيح. وروي فيه أحاديث ضعاف.

والقياس: يمنع منه؛ لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلم، والمؤذن إذا أشرف على الناس لا يسلم، فكذلك إذا صعد على المنبر.

#### [٣١٢] في أقل ما يجزىء من الخطبة (٣):

قال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة أجزأه.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يكون كلاماً يسمى خطبة.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ٢٩/٢؛ المدونة، ١٥٠/١؛ الأم، ٢٠/١؛ المزني، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي رحمه الله تعالى: «بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال: خطب رسول الله على الدرجة خطبتين، وجلس جلستين وحكى الذي حدثني قال: استوى رسول الله على الدرجة التي تلي المستراح قائماً، ثم سلم، وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان.. وأتبع هذا الكلام الحديث، فلا أدري أحدثه عن سلمة، أم شيء فسره هو في الحديث». الأم، ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/١٥٦، ٣٥٢؛ المدونة، ١/١٥٦؛ المزنى، ص ٢٧.

وقال مالك: من سبّح أو هلل ولم يخطب، فإنه يعيد ما لم يصلّ، وإن صلّى فلا إعادة عليه.

وقال الأوزاعي: إذا التبست عليه الخطبة، فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم الصلاة، ويصلون الجمعة ركعتين.

وقال الشافعي: أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعاً: أن يحمد الله تعالىٰ، ويصلي على النبي ﷺ، ويوصي بتقوى الله، ويدعو إلى الأخرة، فإن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما، صلى الظهر أربعاً.

قال أبو جعفر: إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما، لم تجزه الجمعة.

خلاف الإجماع، ما قال به غيره.

ولما كان لو خطب خطبتين قاعداً، جازت الجمعة، ولم يقع بينهما فصل، كذلك يجوز إذا قام موضع القعود.

#### [٣١٣] في الجمعة بغير سلطان(١):

قال أصحابنا: لا تجزىء.

وذُكِر عن محمد: أن أهل مصر لـو مات واليهم، جـاز أن يقـدمـوا رجـلًا يصلي بهم الجمعة، حتى يقدم عليهم والي.

قال أبو جعفر: (روى مالك عن الزهري قال: شهدت العيد مع علي رضي الله عنه وعثمان محصور، فجاء فصلّى ثم انصرف فخطب)(٢).

وهذا أصل من أن كل سبب يخلف الإمام عن الحضور؛ إذ على المسلمين إقامة رجل/ يقوم به، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء [1/٤٦]

<sup>﴿(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٣٦٠؛ المختصر، ص ٣٥.

ومذهب الشافعي على عدم اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. انظر الأم، ١/٨٨.

<sup>(</sup>Y) الموطأ، ١٧٩/١.

[اجتمعوا](١) على خالد بن الوليد.

وأيضاً فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه، فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه.

# [٣١٤] إذا أحدث الإمام فقدّم القوم رجلًا (٢):

قال أصحابنا: إن كان قد دخل في الصلاة بنى على الجمعة، وإن لم يكن دخل فيها بأن تقدم بإذن الإمام، أو قُدم صاحب شرطة، أو القاضي، جاز، وإن كان غير ذلك، صلوا الظهر.

وقال مالك: يجزئه ويجزئهم كسائر الصلوات.

وقال الشافعي: إن أحدث الإمام في صلاة الجمعة، فتقدم رجل بأمره، أو بغيره أمره، وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه، فإنه يصلّي بهم ركعتين، وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهراً؛ لأنه كان مبتدئاً.

قال المزني: يشبه هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام.

# [٣١٥] في العيدين يجتمعان، هل يجزىء أحدهما عن الآخر؟<sup>(٣)</sup>

قال أصحابنا: الأول سنَّة، والآخر: فرض، يشهدهما ولا يجزىء أحدهما عن الآخر، وهو قول مالك.

<sup>(</sup>١) في الأصل (احتجوا). انظر الغزوة: عيون الأثر لابن سيد الناس، ١٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، ٢٦/٢؛ المدوّنة، ١٤٥/١؛ المزني، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير، ص ٨٨؛ المدونة، ١/١٥٣٠ الأم، ١/٢٣٩.

وأجاز الشافعي ترك الجمعة لمن صلى العيد من غير أهل المصر، إن شاءوا الانصراف، وقال عن أهل المصر: «ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد». الأم، ٢٣٩/١.

وقال الحسن بن حيّ: يجزىء [أحدهما] عن صاحبه، والأفضل أن يجمعهما، وإن اكتفى بالعيد وصلّى الظهر في بيته، كان ذلك واسعاً له إن شاء الله تعالىٰ، فإن ترك العيد مجمعاً على حصول الجمعة كان ذلك واسعاً.

روى شعبة عن المغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: (اجتمع عيدان على عهد رسول الله على في يوم، قال النبي على: «أيهما شئتم أجزأكم»)(١).

وروى هذا الحديث سفيان [عن] (٢) عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح: قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله على فقال: (إنّا مجمعون، فمن شاء أن يرجع فليرجع) (٣).

فذكر في هذا الحديث إباحة الرجوع، وفي الأول: الأخرى.

وروى عثمان أنه قال في مسألة: (من أحبّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحبّ أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له)(٤).

فخص أهل العالية؛ لأنه ليس عليهم جمعة.

وقال الله تعالىٰ: ﴿ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة/ ٩]، ولم يخصص يوم عيد من غيره.

<sup>(</sup>۱) الحديث بهذا السند أخرجه أبو داود في الصلاة، إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد (١٠٧٣)؛ وابن ماجه (١٣١١).

قال الخطابي: (في إسناده مقال). إلا أن هناك شواهد مؤيدة عن زيد بن أرقم وغيره، أخرجه أبو داود (١٣١٠)؛ والنسائي، ١٩٤/٣؛ وابن ماجه (١٣١٠). وقال النووي في الخلاصة إسناده حسن. انظر نصب الراية، ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوطة (بن)، والمثبت من السنن للبيهقي.

<sup>(</sup>٣) ويروى عن سفيان، عن عبد العزيز موصولاً مقيداً بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف «السنن الكبرى»، ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في الأضاحي، ما يؤكل من لحوم الأضاحي (٥٥٧٢).

#### [٣١٦] إذا نفر الناس عنه بعد الدخول في الجمعة (١):

قال أبو حنيفة: إن كان سجد في الركعة الأولى سجدة، بنى عليها وإن لم يسجد من الأولى حتى نفروا عنه، يستقبل الظهر أربعاً.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا افتتح الجمعة وهم معه، ثم نفروا عنه، صلّى الجمعة.

[۶۲/ب] وقال الحسن عن زفر: صلاته فاسدة/ وكذلك لـو نفروا عنه بعدما صلّى ركعة أو ركعتين ما لم يتشهد، أن صلاته فاسدة، وهو قول الحسن بن زياد.

قال: وروى عمرو بن خالد، عن أصحابه الحروريين، عن زفر: أنهم إذا نفروا عنه بعدما صلّى ركعة بني على الجمعة.

وقال أبو يوسف: يستقبل الظهر أربعاً.

قال: وقال زفر: لو نفروا بعدما افتتح الصلاة بنى على الجمعة أيضاً، ورواه عن أبى حنيفة.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا لم يبقَ معه إلا الواحد والاثنان وهو في خطبته، أو بعدما فرغ منها، أنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة، صلّى أربعاً(٢).

وقال الشافعي: إذا دخل في الجمعة بجماعة، ثم انفضوا عنه، ففيها قولان: أحدهما: أنه إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته جماعة، أجزأتهم الجمعة. والقول الآخر: لا تجزئهم حتى يكون معه أربعون.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۱/۱۳۱؛ المبسوط، ۳۳/۲، ۳۴؛ المدونة، ۱/۱۰۷؛ المزني، ص ۲۲.

<sup>(</sup>٢) وتكملة العبارة كما في المدونة: «.. ولا يصلى بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة».

قال أبو جعفر: شرط صحة الجمعة: الإمام و[المأمومين]، فلما كان المأموم] تصح به الجمعة مع الإمام ولم يدرك جميعها، كذلك ينبغي أن تصح للإمام مشاركة المأمومين في بعض صلاته.

#### [٣١٧] فيمن صلى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة(١):

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن لم يأتِ الجمعة أجزأته، وإن أتى الجمعة انتقضت عند أبى حنيفة بالسعى إليها.

وعندهما: حتى يدخل في الجمعة.

وقال زفر، والشوري، ومالك، والشافعي: لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة.

#### [٣١٨] في السفريوم الجمعة<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: لا بأس به قبل الـزوال وبعده إذا كـان يخرج من مصـره قبل خروج وقت الظهر، حكاه محمد في السير من غير خلاف.

وقال مالك: أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر، وليس عليه بحرام، وبعد الزوال لا ينبغي أن يسافر حتى يصلى الجمعة.

والأوزاعي والليث والشافعي [لا](٣) يكون السفر يوم الجمعة حتى يصلي بهم.

قال أبو جعفر: روى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس (أن رسول الله على وجه عبد الله بن رواحة،

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٥٥/١، ٣٥٧؛ المدونة، ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفريغ، ٢/٢٣٣؛ المزني، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (يكون) فقط، والزيادة من عبارة المزني: «من طلع له الفجر، فلا يسافر حتى يصليها».

وجعفراً، وزيد بن حارثة، فتخلف عبد الله، فقال رسول الله ﷺ: «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»، قال: فراح منطلقاً)(١).

قال أبو جعفر: وقد روى سفيان، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: (لا تحبس الجمعة عن سفره)(7).

ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه.

[1/٤٧] / قال أبو جعفر: وجميع الفقهاء يبيحون السفر ليلة الجمعة إلا إبراهيم النخعي قال: إذا أراد السفر يوم الخميس فليسافر غُدوة إلى أن يرفع النهار، فإذا أقام إلى العشى، فلا يخرج حتى يصلي الجمعة.

وروي عن الحسن وابن سيرين قالا: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الجمعة (٣).

قال أبو جعفر: وما ذكرناه عن محمد أن له أن يسافر إذا كان يخرج من المصر قبل خروج وقت الظهر، فإنما ذهب فيه إلى أن فرض الوقت إنما يتعلق بآخر الوقت، فإذا كان مسافراً من [غير](1) آخر الوقت. لم يكن من أهل فرض الجمعة.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي، في الصلاة، السفر يوم الجمعة (٧٢٥). وقال: «غريب الانعرفه إلا من هذا الوجه».

وكما حكى عن شعبة أنه قال: لم يسمع هذا الحديث الحكم عن مقسم. وأخرجه البيهقي في السنن، ١٨٧/٣؛ وفي إسناده ضعف كما ذكره.

ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها. انظر: جامع الأصول، ١٦/٥؟. عبد الرزاق، ٢٥٠/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن، ١٨٧/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر مصنف عبد الرزاق، ٣/٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) العبارة بغير هذه الزيادة لا تؤدي المعنى، والسياق يدل على الزيادة.

#### [٣١٩] في الإمام يقدّم من لم يشبهد الخطبة(١):

قال أصحابنا: إن كان قد دخل يؤم الجمعة، وإن لم يكن دخل فيها، صلّى الظهر أربعاً. وهو قول الثوري، وفي رواية أخرى عنه: إذا أحدث بعدما صلى ركعة.

وقال مالك: إذا أحرم الإمام ومن خلفه ثم أحدث، فقدم رجلاً لم يدرك معه الإحرام، فيحرم (هذا الرجل بعدما أحرم)، أن صلاتهم منتقضة لا تجوز؛ (لأنهم بمنزلة [من يحرم] بصلاته: قبل الإمام)(٢)، ولا يصلي هذا المستخلف يوم الجمعة؛ لأنه لا يصليها المنفرد.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة، فقدم رجلًا لم يشهد الخطبة، أنه كره له ذلك، وإن فعل ذلك أرجو أن تجزئهم صلاتهم.

وحكى ابن عبد الحكم عنه: أنه إن استخلف رجلًا لم يشهد الخطبة أجزأهم، ويجب أن يقوم من حضر الجمعة.

وقال الليث: إذا أحدث بعد الفراغ من الخطبة، فقدم رجلًا لم يشهد الخطبة، صلّى ركعتين.

وقال المزني [عن] الشافعي: إن أحدث في صلاة الجمعة، فتقدم رجل بأمره، أو بغير أمره، وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه، فإنه يصلي بهم ركعتين، وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهراً؛ لأنه صار مبتدئاً.

وقال البويطي: لا يؤمّ في يوم الجمعة إلَّا من شهد الخطبة، أو صلّى ركعة

وفي الأصل (من لم يحرم).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٧/٣٤٧؛ المدونة، ١٥٦/١؛ المزني، ص ٢٦.

<sup>(</sup>Y) العبارة في المدونة: «وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم».

بسجدتيها مع الإمام، فأما من أحرم معه ولم يصلِّ ركعة، ولم يدرك الخطبة، فلا يؤم فيها، فإن أمّ صلّى أربعاً.

قال أبو جعفر: لما جاز له أن يقدم من شهد الجمعة لغير عدر، ولم يكن بمنزلة الصلاة إذا دخل فيها، أنه لا يقدم غيره لغير عدر، علمنا: أن الخطبة متضمنة للإمام الجمعة، فإذا فعلها صحت الصلاة، فجاز أن يقدم للصلاة من لم يشهدها.

# [٣٢٠] فيمن أحدث خلف الإمام في الجمعة(١):

قال أصحابنا: إذا توضأ وقد فرغ الإمام، فإن شاء أتم الجمعة في بيته، وإن شاء رجع إلى المسجد فأتمها.

وقال مالك: لا يبنى على الجمعة إلَّا في المسجد؛ لأن الجمعة لا تكون [٧٤/ب] إلَّا فيه/.

وقال الليث: أستحب له الرجوع إلى المسجد في سائر الصلوات حيث تيسر.

قال أبو جعفر: صحة الجمعة متعلقة بالمصر لا بالمسجد؛ لأن المسجد لو خرب خراباً يمنع الصلاة فيه، لم يبطل بذلك حكم الجمعة عن أهل المصر، ولو خرب المصر حتى صار صحراء، وبقي المسجد لم يصل فيه، فجائز للمحدث أن يبنى على الجمعة في بيته.

# [٣٢١] في المريض والمسافر يصليان الظهر، ثم زال العذر هل يصليان الجمعة؟ (٢)

قال أصحابنا: إن شهد الجمعة بعد ذلك، كانت الجمعة هي الفرض،

<sup>(</sup>١) انظر الأصل، ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٣٥٦/١؛ المزنى، ص ٢٧؛ القوانين، ص ٩٥.

وانتقضت الظهر.

وقال زفر، والشافعي: أن يشهدها، وإن شهدها لم تكن جمعة، وهـو قول الحسن.

وقال عبيد الله بن الحسن: يصلي الجمعة، كما قال أصحابنا.

قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: الظهر واجبة يـوم الجمعة كوجوبها في سائر الأيام سواء، غير أن من كان بالغاً غير معذور، أسقطها بفعل الجمعة.

وقال زفر: فرض الوقت هو الجمعة، فإذا صلّى الظهر كان منتظراً به ما يكون منه في الجمعة على ما قال أبو حنيفة.

# [٣٢٢] في الأمير إذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر(١):

قال أصحابنا: إن اكتفى الثاني بخطبة الأول صلى الظهر أربعاً، وإن أعادها صلّى ركعتين، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي.

قال أبو جعفر: القياس أن يجتزىء بخطبة الأول ويصلي ركعتين؛ لأن الخطبة للصلاة وقد فعلت.

# [٣٢٣] فيمن ابتلع شيئاً في صلاته<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه، أو قلس أقل من ملء فمه، ثم رجع ودخل جوفه، لم يقطع صلاته.

وقال مالك: إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه، لم يقطع صلاته، وإن ابتلع شيئاً من طعام يجده في حلقه، وهو مثل الحبة وما أشبهها، لم يقطع.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٣٦٥؛ المدونة، ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط، ١٩٥/١.

وقال الليث: إذا ابتلع طعاماً يجده في حلقه يعيد صلاته.

وقال الشافعي: إذا كان بين أسنانه فازدرده، لم يقطع صلاته، (إذا كان موضع الريق لا يملكه بلا مضغ، فإن مضغه قطع صلاته).

#### [٣٢٤] في الكلام بعد صلاة الفجر:

قال أصحابنا: يكره الكلام بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير.

وقال مالك: لا يكره قبل صلاة الفجر، وإنما يكره بعدها إلى طلوع الشمس.

[1/٤٨] سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: (كان النبي/ ﷺ إذا صلى الفجر يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس)(١).

#### [٣٢٥] في الصلاة في السفينة(٢):

قال أبو حنيفة: إذا كانت سائرة يصلي قاعداً فيها إن شاء، وإن كانت موثقة إلى الشط، لا يصلي قاعداً إلا أن لا يقدر على القيام.

وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك، والشافعي: لا يجوز أن يصلي قاعداً إلا أن لا يقدر على القيام.

وروي عن أنس كقول أبى حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة.

وروى أبو يوسف، عن حصين بن عبد الرحمن، عن مجاهد قال: كنا مع جُنادة ابن أبي أمية في البحر، وكنا نصلي قعوداً، ونتحرى القبلة في السفينة (٣).

فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبى حنيفة، من غير خلاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المساجد، فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح (٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/١٠٠١؛ المدونة، ١٢٣/١؛ الأم، ٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر مصنف عبد الرزاق، ٢/٢٥.

فإن قيل: روي عن جماعة من الصحابة منهم أبوسعيد أنهم صلوا نياماً (١).

قيل له: يحتمل أن يكونوا فعلوها قياماً، وإن لم تكن واجبة كذلك، ويحتمل أن تكون السفينة غير سائرة.

وأيضاً قد خولف بين الصلاة في السفينة وبينها على الأرض، لا يصلي رهي سائرة كما يصلي على الدابة، فجاز ترك القيام.

#### [٣٢٦] في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة (٢):

قال أصحابنا: مسيرة ثـلاثة أيـام ولياليهـا، وهو قـول الثوري، والحسن بن حي.

وقال مالك: ثمانية وأربعون (٣) ميلًا، فإن لم تكن فيها ثلاثة أميال، فمسيرة يوم وليلة [للقفل](٤)، وهو قول الليث.

وقال الأوزاعي: يوم تام.

وقال الشافعي: ستة وأربعون ميلًا بالهاشمي(٥).

<sup>(</sup>١) راجع المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٥٢١؛ المدوّنة، ١/١٢٠؛ المزني، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ومسافة القصر تعادل ثمانية وثمانين كيلومتراً.

<sup>(</sup>٤) يظهر أن العبارة محرفة في المخطوطة: (للبفل) وقال الجصاص في أحكام القرآن: (فإن تكن فيها أميال، فمسيرة يوم وليلة للقفل)، ٢٥٦/٢.

وقال ابن الجلاب: «وقد قيل لا يقصر حتى يخرج عن قدر ما يجب منه النزول إلى الجمعة، وذلك ثلاثة أميال». التفريع، ٢٥٨/١.

انظر: الكافي، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) الميل في الشرع: يعادل ألف باع، والباع أربعة أذرع شرعية، فتكون مسافته ٤ × ١٠٠٠ × ١٨٤٨ متراً.

انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة مع تعليق المحقق ص ٧٧.

وروي عن ابن عمر: ثلاثة أيام (١). عن ابن عباس: يوم وليلة (٢).

#### $[\Upsilon\UpsilonV]$ في العاصي هل يقصر $(\Upsilon)$ :

قال أصحابنا: يقصر المسافر عاصياً كان أو مطيعاً، وهذا قول الثوري، والأوزاعي.

وقال مالك: إن خرج إلى الصيد وهـ [ــو(٤) معــ] ـاشُه قصر.

وقال الشافعي: إذا سافر في معصية لا يقصر، ولا يمسح مسح السفر.

## [٣٢٨] في الملاّح هل يقصر في سفينته(٥):

قال أصحابنا: يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتمّ. وهو قـول مالك، والشافعي.

وقال الأوزاعي: إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها، حتى ينتهي إلى حيث أكراها، فإذا انتهى أتمّ الصلاة.

وقال الحسن بن حي: إذا كانت السفينة بيته، وليس لـه منزل غيـرها، فهـو فيهـا بمنـزلـة المقيم، يتم، فـإن السفـر: هـو النقلة، والمـلاّح [غيـر](١) منتقــل بسفينته، فهو كغيره.

<sup>(</sup>١) وروي عنه أيضاً مسيرة اليوم التام.

<sup>(</sup>٢) انظر: عبد الوزاق، ٢٤/٢ه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بياض، ويدل على ذلك قول مالك في المدونة.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ٧/١٠٠؛ المدونة، ١١٩/١؛ الأم، ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٦) الزيادة لاستقامة العبارة.

## [٣٢٩] في المسافر يدخل في صلاة المقيم(١):

قال أصحابنا: يصلي صلاة المقيم، وإن أد[ركه] في التشهد، وهو قول الثوري والأوزاعي.

[٨٤/ ب]

وقال مالك/: إذا لم يدرك معه ركعة صلَّى ركعتين.

قال أبو جعفر: لما صحّ له الدخول في آخر صلاته، ويلزمه سهوه، وانتهى عنه سهو نفسه لأجل إمامه، كذلك يلزمه حكم إقامته في الإتمام.

# [٣٣٠] في قصر الصلاة بمنى وعرفة (٢):

قال أصحابنا: أهل مكة يتمّون الصلاة بمنى وعرفة.

وقال الشافعي: يقصرون، وإن كان ساكناً مقيماً بمنى أتم، ومن كان ساكناً بعرفات أتم الصلاة بعرفات، وقصر بمنى.

قال أبو جعفر: ليس الحج موجباً للقصر؛ لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجاً أتمّوا، وليس هو متعلقاً بالموضع لهذه العلة، وإذا كان كذلك فإنما هو متعلق بالسفر، وأهل مكة مقيمون هناك فلا يقصرون. ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج إلى منى كذلك الحاج.

وقال عطاء ومجاهد: ليس على أهل مكة قصر في الحج (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٢٩٠؛ المدونة، ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢٩٤/١؛ الأم، ١٨٥/١؛ التفريع، ٣٤٢/١.

قال الشافعي: «من كان من أهل مكة، فحج أتم الصلاة بمنى وعرفة، وكذلك أهل عرفة ومنى، ومن قارب مكة لا يكون سفره إلى عرفة مما تقصر فيه الصلاة..». الأم.

ومذهب مالك: «ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة والآفاق وأهل منى والمزدلفة، ولا يقصرها أهل عرفة بها، ويقصرون بمنى والمزدلفة ولا يقصر أهل المزدلفة بها ويقصرون بمنى وعرفة». التفريع.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف ابن أبى شيبة، ٤٥١/٢.

# [٣٣١] في المسافريصلي أربعاً(١):

قال أصحابنا: إن قعد في [الثنتين] قدر التشهد، مضت صلاته، وإن لم يقعد، فصلاته فاسدة.

وقال الثوري: إذا قعد في [الثنتين] لم يُعد.

وقال حماد بن أبي سليمان: إذا صلَّى أربعاً متعمداً، أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير، وإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد.

قال الحسن: إذا افتتح الصلاة على أنه [يـ] صلي أربعاً، استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين، وإن صلّى ركعتين وتشهّد ثم بدا له أن يتم فصلّى أربعاً، أعاد، وإن نوى أن يصلي أربعاً بعدما افتتح الصلاة على ركعتين، ثم بدا له فسلم في الركعتين، أجزأته صلاته.

وقال مالك: إذا صلّى المسافر أربعاً، فإنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.

قال: ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة ينوي أربعاً، فلما صلّى ركعتين بـدا له فسلّم، أنه لا تجزئه.

ولو صلّى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبّحوا به، فلم يرجع، فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه.

وقال الأوزاعي: يصلي المسافر ركعتين، فإن قام إلى الثالثة وصلاها، فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو.

وقال الشافعي: [ليس]<sup>(۲)</sup> للمسافر أن يصلي ركعتين، إلا أن ينوي القصر مع الإحرام، فإن أحرم ولم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعاً.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/٠٧٠؛ المدونة، ١٢١/١، ١٢٢؛ المزنى، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وقال الشافعي للمسافر) والزيادة من نص المزني.

#### [٣٣٢] في مدة الإقامة(١):

قال ابن عمر، وأصحابنا، والثوري: إذا نوى إقامة خمسة عشر يـوماً، فـإن كان أقل، قصر.

قال سعيد بن المسيب، ومالك، والليث، والشافعي: إذا نـوى الإقامة [أربعة] أتم.

وقال الأوزاعي: إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر، أتمّ، إن نوى أقل، قصر. / [1/2] وقال الحسن بن حيّ: إن مرّ المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره، قصر فيه الصلاة ما لم يقم عشراً، فإن أقام به عشراً أو بغيره من سفره، أتمّ الصلاة.

قال أبو جعفر: روى ابن عباس وجابر أن النبي على فتح مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة، فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع (٢)، وقد كان يقصر الصلاة.

فدل على سقوط الاعتبار بالأربع.

وقد روى أبو حنيفة، عن عمر بن ذر، عن ابن عباس، عن ابن عمر قال: إذا قدمت من بيت بلدك وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة، فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها (٣). ولم يرو عن أحد من السلف خلافه.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٦٦/١؛ المدونة، ١١٩/١؛ المزني، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، روي بألفاظ مُختلفة: رواه أبو داود والنسائي بلفظ (خمس عشرة يقصر الصلاة) وفي رواية لأبيي داود: (سبع عشرة)، وأخرى: (تسع عشرة)، كما رواه البخاري والترمذي.

انظر: البخاري في التقصير، ما جاء في التقصير (١٠٨٠) (٢٩٩).

وانظر بقية روايات السنن: جامع الأصول، ٧٠١/٥.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة، ٢/٥٥/٤.

فإن قيل: قد روي عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب:

[من أجمع على أربع وهو مسافر، أتم الصلاة](١).

قيل له: قد روى هشام، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال: إذا أقام المسافر خمس عشرة، أتم الصلاة، وما دون ذلك، فليقصر (٢).

#### [٣٣٣] في الإقامة في دار الحرب(٣):

قال أصحابنا: في الجيش يدخلون إلى دار الحرب فيحاصرون مدينة ويعزمون على إقامة خمسة عشر يوماً، أنهم يقصرون.

وحكى ابن سماعة عن محمد، عن أبي حنيفة: إذا نوى المسافر المقام في بريّة خمسة عشر، قصر.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مقيم.

وقال مالك: في دار الحرب مثل قول أصحابنا، وكذلك الليث.

وقال الشافعي: إذا أقام ببلدٍ لتأهب الحرب (قصر في مثل المدة التي قصر النبي على) بمكة بعد الفتح: سبع عشرة، أو ثماني عشرة (٤)؛ لأنه كان متأهباً للحرب.

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوطة العبارة: (إذا قام المسافر خمس عشرة، أتمّ الصلاة).

والمثبت ما بين المعقوفتين من أحكام القرآن للجصاص (المختصر نفسه) ٢٥٦/٢، حيث أورد الرواية بالسند نفسه.

والظاهر أن ما وقع في النسخة من وهم الناسخ، إذ كرر لفظ الرواية الآتية عن الناسيب هنا.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف ابن أبى شيبة، ٢/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٩٣/١؛ المدونة، ٢٢٢/١؛ المزنى، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج حديث ابن عباس رضى الله عنهما الدال على ذلك في المسألة السابقة.

# [٣٣٤] إذا نوى الإقامة بعد الصلاة(١):

قال أصحابنا، والشافعي: إذا فرغ المسافر من صلاته وسلم، ثم نوى الإقامة وهو في الوقت لم يتم، ولم يعد الصلاة.

قال مالك: إن أعاد فهو حسن، وأحب إلى أن يعيد.

## [٣٣٥] فيمن نوى الإقامة في الصلاة (٢):

قال أصحابنا، والثوري، والليث، والشافعي: يتمها أربعاً.

وقال مالك: إذا صلَّى ركعة ثم بدا له الإقامة، يضيف إليها ركعة أخرى، ويجعلها نافلة، ثم يبتدىء صلاة مقيم.

قال أبو جعفر: نية الإقامة تلزم [الإتمام](٣)، فلا تفسد الصلاة، كعتق الأمة في الصلاة، تلزمها تغطية الرأس، ولا تفسد صلاتها.

### [٣٣٦] في مسافر صلى بمقيمين (١):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي: إذا صلى مسافر بمقيمين فسلم، قام المقيمون يتمون وحداناً بغير إمام.

وقال مالك: أحب أن يقدموا رجلًا منهم/ فيصلي بهم، وفي ذلك سعة إن [٩٩/ب] شاء الله تعالىٰ.

قال أبوجعفر: صلَّى النبي ﷺ بأهـل مكة ركعتين، قـال: «أتموا صـلاتكم

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٧١/١؛ المدونة، ١٢١/١؛ التفريع، ٢/٩٥١؛ الأم، ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٧٠١؛ المزني، ص ٢٥؛ الأم، ١٨٠/١؛ المدونة، ١٢١/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الإمام).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/٠٨٠؛ المدونة، ١/١٢٠، ١٢١؛ المزني، ص ٢٥٠.

# [٣٣٧] في المسافر يصلي [ركعة] (٣) ثم يحدث، فيقدم القوم مقيماً (٤):

قال أصحابنا: إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين، فأحدث بعدما صلَّى ركعة، وقدم مقيماً، فإنه يتم صلاة الأوَّل، ثم يتأخر ويقدم مسافراً، يسلم ويسلم المسافرون، ويقيم المقيمون، فيقضون وحداناً، وهو قول الثورى.

وقال مالك: يصلي المقيم تمام صلاة الأول، ثم يشير إلى من خلف به بالجلوس، ثم يقوم وحده، فيتم أربعاً ثم يقعد ويتشهد، ويسلم ويقوم من خلفه من المقيمين فيتمون لأنفسهم.

وقال الأوزاعي، والليث، والشافعي: يتمون كلهم الصلاة مع المقيم المقدم.

قال أبو جعفر: الثاني خليفة الأول، يفعل ما كان على الأول فعله، ألا ترى أنه لو قدمه بعدما صلى ركعة، وإنما أدركه في الثانية، أنه يقعد إذا صلَّى ركعة؛ لأن على الأول أن يجلس، وإن كان وحده لم يقعد، وكان حكم هذه الصلاة حكم صلاة الإمام الأول؛ فلذلك كان على ما قال.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود، عن عمران بن حصين رضي الله عنه. في الصلاة، متى يتم المسافر (۱۲۲۹)، «وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة، لكثرة اضطرابه». مختصر المنذري»، ٢١/٣.

وأخرجه الترمذي بنحوه (٥٤٥) وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ، ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ركعتين) والمثبت بما يناسب مضامين المسألة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٢/٣٧١، ٢٧٤؛ المدونة، ١/٥١٥؛ الأم، ١/١٨١؛ المزني، ص ٢٥.

#### [٣٣٨] من سافر قبل دخول الوقت<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا: إذا خرج من مصر قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم المصر قبل خروج الوقت، أتم.

وقال الحسن عن زفر: إن جاوز أبيات المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ما يصلي ركعة، فإنه مفرط، وعليه أن يصلي العصر أربعاً وإن قدم من سفر فدخل مصره ولم يبق من الوقت إلا قدر ركعة، أتم الصلاة، أجد له في ذلك تأليفه(٢).

وقال أبو يـوسف: إذا خرج من الـوقت شيء قصر، وإن قـدم وقد بقي من الوقت شيء أتمّ.

قال أبو جعفر: لما كانت وقت الصلاة وقتاً خاصاً لسائر الناس وجب أن يكون وجوبها متعلقاً بوجود الوقت، ولولا ذلك لما جاز فعلها قبل آخر الوقت، كما لوصلى قبل دخوله.

## [٣٣٩] في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها (٣):

قال أصحابنا: إذا قطعها، صلَّى صلاة مسافر.

وقال الحسن بن حي، والشافعي: يصلي صلاة مقيم وإن قطعها.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٦٨/١؛ المدونة، ١١٩/١؛ المزنى، ص ٢٤، ٧٠.

<sup>«</sup>وقال مالك فيمن خرج مسافراً بعد زوال الشمس، أنه يصلي ركعتين. وذهاب الوقت غروب الشمس، وإن كان قد ذهب الوقت قبل أن يخرج في سفره، فإنه يصلي أربعاً». المدونة.

وقال الشافعي: فإن خرج وقت الصلاة قصر، وإن كان بعد الوقت لم يقصر». قال المزنى: أشبه بقوله أن يتم... إنما تجب عنده بأول الوقت...».

<sup>(</sup>۲) هكذا في أصل المخطوطة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٢٨٩؛ المزني، ص ٢٥.

قال أبو جعفر: دخوله لم يجعله مقيماً، وإنما كان يلزمه الإتمام على وجه الاتباع، ألا ترى أن صلاة أخرى إذا صلاها لنفسه قصر فإذا قطع صلاته بطل حكم الاتباع، وهو مسافر فيصلي صلاة مسافر.

# [٣٤٠] فيمن قدم المصر الذي سافر إليه ولم ينو إقامة وليس بمنزله (١):

[٠٥/أ] قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي/: يصلي صلاة مسافر ما لم يعزم على الإقامة.

وقال الشافعي: إن أقام فيه بغير خوف أربعة أيام أتم.

قال أبو جعفر: ولم يقل بهذا القول أحد غيره.

وقد روي عن سعد، وابن عمر، وعبد الرحمن بن سمرة، وابن عباس في رواية (أنه يقصر أبداً من غير توقيت)، رواه أبو إسحاق السبيعي عن زائدة [بن]<sup>(٢)</sup> عمير الطائى عنه.

وروى عاصم عن عكرمة، عن ابن عباس (أنه يقصر ما بينه وبين تسعة عشر يوماً، فإذا أقام أكثر من ذلك صلّى أربعاً)(٣).

وروى سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام قال: (إذا أقمت عشراً فأتم الصلاة).

وروى ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: (إذا أقمت اثني عشـر يومـاً،

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط، ٢٣٧/١؛ المدونة، ٢/١٢٠؛ المزني، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عن)، والمثبت من سند مصنف عبد الرزاق، وكما أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٢/٢٨٠؛ وما بعدها، ابن أبي شيبة، ٢/٤٥٣؛ وما بعدها.

iناتم الصلاة). وروى عنه غيره: أنه يقصر في غير توقيت (1).

وهذه الأقوال كلها خلاف قول الشافعي.

# [٣٤١] فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام، أو صلاة المقيم حتى سافر<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: من فاتته صلاة في السفر ثم أقام بعد خروج الـوقت، قصر، وإن سافر بعد خروج الوقت وقد فاتته الصلاة أتم، وهو قول مالك، والثوري.

وقال الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي: يصلي صلاة مقيم في المسألتين جميعاً.

وروي عن الشافعي رواية أخرى: إذا تركها في السفر، صلى صلاة سفر.

## [787] في [142] في حال $[182]^{(7)}$ :

قال أصحابنا: لا يصلّى.

وقال مالك، والثوري: يصلي بإيماء وإن لم يقدر على الركوع والسجود.

وقال الحسن بن حي: إذا لم يقدر على الركوع والسجود من القتال كبّر بدل كل ركعة تكبيرة.

وقال الشافعي: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة، ويطعن الطعنة وإن تابع الطعن والضرب، أو عمل عملاً يطول، بطلت صلاته.

<sup>(</sup>١) انظر عبد الرزاق، ٣٢/٢ – ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/ ٢٨٠؛ المدونة، ١١٩/١؛ المزني، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة (في السفر في حال القيام)، والمثبت بحسب محتوى المسألة. انظر: الأصل، ٢٩٨/١؛ المدونة، ١٦٢/١؛ المزني، ص ٢٩.

#### [٣٤٣] في كيفية صلاة الخوف(١):

قال أصحابنا: تقوم طائفة مع الإمام، فيصلي بهم ركعة وسجدتين وينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم ركعتين وسجدتين، ويسلمون وحداناً بغير قراءة، وينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة بغير قراءة.

وقال ابن أبي ليلى: إذا كان العدوّ بينهم وبين القبلة، جعل الناس طائفتين، ويكبرون ويركعون جميعاً، وكذلك الإمام والصف الأول، ويقوم الصف الأخر في وجوه العدوّ، فإذا قاموا من السجود، سجد الصف المؤخر، فإذا فرغوا من سجودهم قاموا، وتقدم الصف الأخر، وتأخر الصف الأول، فيصلي بهم الإمام في الركعة الأخرى كذلك.

فإن كان العدو في دبر القبلة، قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة، والصف الأخر مستقبل العدو/ فيكبر ويكبرون جميعاً، ويركع ويركعون جميعاً، ثم يسجد الصف الذي مع الإمام سجدتين ثم [ينقلبون](٢)، فيكونون مستقبلي العدو، ثم يجيء الأخرون فيسجدون ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية، فيركعون جميعاً ويسجد معه الصف الذي معه ثم [ينقلبون] إلى العدو في القبلة(٣). وبقول أبي حنيفة، إذا كان العدو في غير القبلة، فروي عن الثوري مثل قول أبي حنيفة، وروي أيضاً مثل قول ابن أبي ليليٰ، وقال: إن فعلت ذلك فجائز.

وروي عن أبي يوسف: أنه لا تصلى بعد النبي على صلاة الخوف بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين كسائر الصلوات.

<sup>(</sup>۱) انسظر: الأصل، ۳۹۰/۱، ۳۹۱؛ اختسلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص ١١٦؛ المدونة، ١٦٢/١؛ المزنى، ص ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ينتقلون)، والمثبت من أحكام القرآن للجصاص.

<sup>(</sup>٣) وتكملتها كما في الأحكام: (... ويجيء الأخرون فيسجدون معه ويفرغون، ثم يسلم الإمام وهم جميعاً)، ٢٥٧/٢.

وقال مالك: يتقدم الإمام بطائفة، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم [ركعة](١) وسجدتين، ويقوم قائماً، وتتم الطائفة التي لم تصل، فيقومون مكانهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم [ركعة] وسجدتين، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقيت.

قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يسلم الإمام حتى [تتم] الطائفة الأخرى لأنفسها، ثم يسلم بهم؛ لحديث يزيد بن رومان، ثم رجع إلى حديث القاسم، وفيه: أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون.

وقال الشافعي: مثل قول مالك، إلا أنه قال: إن الإمام لا يسلم حتى تتم الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلم بهم.

وقال الحسن بن حيّ مثل قول أصحابنا، إلَّا أنه قال: الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام، وسلّم الإمام قضت لأنفسها الركعة التي [لم] يصلوها مع الإمام، ثم تنصرف، وتجيء الطائفة الأولىٰ فتقضي بقية صلاتها.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ وَلْتَأْتِ طَا إِنْهُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ فَلْيُكُ وَما ذهب إليه مالك من ذلك، فإنه ذهب إليه، لحديث رواه عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوّات، عمن صلّى مع النبي على فذكر فيه: (أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية قبل أن يصليها عليه الصلاة والسلام)(٢).

وهذا لم يروه إلاَّ يزيد بن رومان، وقد خولف فيه:

<sup>(</sup>۱) في الأصل (ركعتين) في الموضعين، والتعديل لاستقامة العبارة فيما بعدها. ثم إن الاختلاف الوارد في عدد الركعات هنا راجع إلى اعتبار الرباعية والثنائية، وما ذكره المؤلف هي صفة صلاة الخوف في السفر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، ١٨٣/١؛ والبخاري في المغازي، غزوة ذات الرقاع (٢). مسلم في صلاة المسافرين، صلاة الخوف (٨٤٢).

فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خـوّات، عن سهل بن أبـي حثمة (أن رسول الله ﷺ صلّىٰ بهم صلاة الخـوف، فصفّ صفّاً خلفه، وصفّاً مصافاً للعدو، فصلّى بهم ركعة)(١).

ففي هذا الحديث أن الطائفة الأولىٰ لم تقض ِ الركعة الثانية، إلا بعد خروج النبي ﷺ من صلاته.

[۱ه/۱] وهذا أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام/ ليؤتم به»(۲). وقال: (إني امرؤ قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود)(۳).

وفي حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنما كانت من رسول الله ﷺ بذات الرقاع، وقد روى يحيى بن (٤) [أبي] كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: (كنا مع رسول الله ﷺ بذات الرقاع، فصلّى رسول الله ﷺ أربعاً،

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، ١٨٣/١، ١٨٤؛ نحوه.

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأي، وقد روي مرفوعاً».

البخاري في المغازي (٤١٣٠)؛ ومسلم في صلاة المسافرين (٨٤١).

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة وعائشة وأنس رضي الله تعالى عنهم.
 البخاري في الأذان، إنما جعل الإمام ليؤتم به (٦٨٨، ٦٨٩)؛ مسلم في الصلاة،
 اثتمام المأموم بالإمام (٤١٤)؛ وفي باب التشهد (٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف، عن نافع بن جبير بن مطعم مرسلاً، ٢٩٢٩؟
 والطبراني في الكبير كما ذكره الهندي في كنز العمال، ٢١١/٧.

وقوله في الحديث (بَدُّنْت)، روي بالتخفيف، دوإنما هـو (بَدُّنت) بالتشديد: أي كبرت وأسننت، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن على سميناً، قلت — ابن الأثير — قد جاء في صفته على في حديث ابن أبي هالة: بادن متماسك، والبادن الضخم، فلما قال بادن أردفه بمتماسك، وهـو الذي يمسك بعض أعضائه بعضاً، فهـو معتدل الخلق، على النهاية لابن الأثير، ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يحيى بن كثير) والزيادة من رواية مسلم، وكما أثبته الحافظ في التهذيب، ٢٦٨/١١.

وكل طائفة ركعتين)<sup>(١)</sup>، فاضطرب حديث يزيد بن رومان اضطراباً شديداً.

فإن قيل: يجوز في صلاة الخوف انصراف الطائفة الأولىٰ عن الصلاة قبل الإمام، كما جاز المضى.

قيل له: المنفرد إذا كان منهزماً يصلّي سائراً باتفاق، فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه من نظائره، وليس للفراغ من الصلاة قبل الإمام نظير في أصل.

## [٣٤٤] في كيفية المغرب في الخوف(٢):

قال أصحابنا، ومالك، والأوزاعي، والحسن بن حيّ، والشافعي: يصلّي بالطائفة الأولى ركعتين، إلاَّ أن مالكاً والشافعي قالا: يقوم الإمام قائماً حتى يتموا لأنفسهم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى، ثم يسلّم الإمام وتقوم الطائفة الثانية، فيقضون ركعتين.

وقال الشافعي: إن شاء الإمام ثبت جالساً حتى تتم الطائفة الأولىٰ لأنفسهم، وإن شاء قام قائماً ويسلم الإمام بهم بعد الطائفة الثانية.

وقال الثوري: يقوم صف خلفه، وصف موازي العدو، فيصلّي بهم ركعة ثم يذهبون إلى مقام أولئك، ويجيء هؤلاء فيصلي بهم ركعة ويجلسون، فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك، وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم؛ لأن قراءة الإمام لهم قراءة، وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة [الثالثة] قراءة الإمام وسلّم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك، وجاء الأخرون فصلوا ركعتين.

ذهب الثوري إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين، فيصلي لكل واحدة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (مطولًا) في صلاة المسافرين، صلاة الخوف (٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٣٨؛ المدونة، ١٦١/١؛ التفريع، ٢٣٧/١؛ الأم، ٢١٠/١؛ المزنى، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) في ألاَّصل (الثانية)، والمثبت من أحكام القرآن للجصاص، وهو الذي يدل عليه السياق.

ركعة، وقد ترك هذا المعنى حين جعل الطائفة الأولى أن يصلي مع الإمام الركعة الأولىٰ و[الثالثة](\*)، والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه.

وقال الثوري: إنه إذا كان مقيماً، فصلى بهم الظهر: أنه يصلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين. فلم يقسم الصلاة بينهم، على أن يصلي كل طائفة معه ركعة على حيالها(١). ومذهب الثوري في هذا مخالف للأصول من وجه آخر: وذلك أنه أمر الإِمام بأن يقوم به قائماً حتى تفرغ الطائفة الأولىٰ من الركعة الثانية، [٥١/ب] وهذا مخالف للأصول على نحو ما ذكرنا/ في حديث يزيد بن رومان.

# [٣٤٥] فيمن صلّى في الخوف بعض صلاته راكباً وبعضها نازلًا(٢):

قال أبو حنيفة في المتطوع إذا صلّى ركعة راكباً وهـو يوميء ثم نـزل بني، وإن صلَّى ركعة نازلًا ثم ركب استقبل، ولم يذكر محمد في هذه المسألة خلافًا.

وقـال مالـك: إن صلى آمناً ركعـة ثم خـاف ركب وبني، وإن صلى راكبـاً ركعة وهو خائف ثم أمن نزل وبني، وإن صلى راكباً ركعة وهـو خائف، ثم صلى أخرىٰ راكباً فهو حسن.

وقال الثوري: إن دخل في الصلاة راكباً، ثم نزل فأحب أن يعيد، فإن لم يتقلب وجهه عن جهته، لم يكن عليه إعادة؛ لأن النزول خفيف، وإن كان نازلًا فركب أفسد؛ لأن الركوب عمل أكثر من النزول.

<sup>(\*)</sup> في الأصل (الثانية)، والمثبت من أحكام القرآن.

<sup>(</sup>١) راجع الهامش السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٠٠١؛ المدونة، ١٦٢/١؛ التفريع، ٢/٢٣٨؛ المزني، ص ٢٩. وقال الشافعي: «ولو صلَّى على فرسه في شدة الخوف ركعة، ثم أمن نـزل فصلَّى أخرى مواجهة القبلة، وإن صلَّى ركعة آمناً ثم سار إلى شـدة الخوف فـركب، ابتدأ؛ لأن عمل النزول خفيف والركوب أكثر من النزول». المزنى.

## [٣٤٦] في أهل القرى هل يصلون صلاة العيد؟(١)

قال أصحابنا: هي الأمصار والمدائن.

وقال مالك والليث: في أهل البادية، لا بأس بأن يصلي بهم واحد منهم في العيد ركعتين: يجهر فيهما بالقراءة، ويكبر سبعاً وخمساً.

وقال الأوزاعي: يصلي بهم ركعتين، ويعظهم وهـو جالس ولا يـرفع صـوته في قراءته.

وقال الشافعي: يصلي الرجل والمرأة صلاة العيد.

### [٣٤٧] صلاة العيد في مسجدين(٢):

قال أصحابنا: لا بأس بأن يصلي الإمام في الجبانة ويخلف رجلًا يصلي بالناس في مسجد، وهو قول ابن أبى ليلى، والحسن بن حي، والشافعي.

وقال مالك: لا يصلي في موضعين، ولا يصلون في مسجدهم، ولكن يخرجون كما خرج النبي على (٣).

#### [٣٤٨] فيمن تفوته صلاة العيد(٤):

قال أصحابنا، والثوري: إن شاء صلّى لنفسه ركعتين وإن شاء أربعاً، وإن شاء لم يفعل(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/١٧١؛ المدونة، ١/١٧٠؛ الأم، ١/٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٣٧٥؛ المزني، ص ٣٠؛ المدونة، ١/١٧١؛ التفريع، ٢٣٣٣١.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد من طريق ثم رجع من طريق آخر).

أخرجه أبو داود في الصلاة، الخروج إلى العيد من طريق (١١٥٦) والبخاري عن جابر بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٧١/٥٧١؛ المدونة، ١٦٩/١؛ الأم، ٧٤٠/١؛ المزني، ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) قال الطحاوي: «لم يقضها». المختصر، ص ٣٨.

وقال مالك في النساء: إذا لم يشهدن في صلاة العيد أنهن إن صلين، فليصلّين مثل صلاة الإمام: يكبرن كما يكبر الإمام، ولا يجمع بهن الصلاة أحد، يصلين أفراداً، وإن تركن ذلك، فليس عليهن شيء، ويستحب لهن فعلها(١).

وقال الأوزاعي: من فاتته صلاة العيد من النساء وغيرهن فإنهن يقضينها في بيوتهن، وليس بلازم.

وقال الليث: ليس على النساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد، وإن فعلن فحسن. قال ومن جاء وقد صلى الإمام، صلّى ركعتين.

وقال الشافعي: يصلي العيد المنفرد في بيته، والمسافر والعبد والمرأة.

وقال مالك، والليث: في رجل فاتته صلاة العيد، ليس عليه صلاة في المصلّى، ولا في بيته، وإن شاء في المصلّى، ولا في بيته، وإن شاء في المصلى: يكبر سبعاً وخمساً، وهو قول [عبيد] الله بن الحسن.

# [١/٥٢] [٣٤٩] في موضع التعوذ/ والاستفتاح في العيد(٢):

قال أصحابنا: يستفتح بعد التكبيرة الأولىٰ.

وقال أبو يوسف: يتعوَّذ عقيب الاستفتاح ثم يكبر.

وقال محمد: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرة.

ومالك: لا يرى التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصوات.

وقال الثوري: يستفتح بعد التكبيرة الأولىٰ، وكذلك الشافعي، ولم يـذكرا موضع التعوذ.

<sup>(</sup>١) وقال في المدونة بموضع آخر: «فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام، إن شاء صلّى وإن شاء لم يصل». المدونة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٣٧؛ المدونة، ٢٢/١، ١٦٩؛ الأم، ٢٧٧/١؛ المزني، ص ٣١.

وقال الأوزاعي: يستفتح بعدما يفرغ, من التكبير كله، وإن أراد أن يقرأ، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. ثم يتعوذ ثم يقرأ.

قال أبو جعفر: لما كان الاستفتاح مسنوناً في سائر الصلوات عقيب التحريمة التي يكبرها في صلب الصلاة، كان كذلك في صلاة العيد.

وقال محمد بن الحسن: الاستفتاح قبل تكبير العيد، والتعوذ بعد؛ لأن التعوذ للقراءة، ألا ترى أن المأموم يستفتح ولا يتعوذ؛ لأنه لا قراءة عليه.

#### [٣٥٠] في رفع اليدين في تكبير العيد(١):

قال أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد، ولا يرفع يديه في الركوع.

وقال ابن أبي ليلى، وأبويوسف: لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات العيد، وهو قول مالك.

وقال الليث، والشافعي: يرفع يديه في تكبير صلاة العيد.

#### [٣٥١] فيما يقرأ به في صلاة العيد (٢):

قال أصحابنا: روي عن النبي على (أنه كان يقرأ فيهما: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية)(٣). وما قرأ من شيء أجزأه.

وقال مالك: يقرأ بالشمس وضحاها، وبسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، ونحوها.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/٤٧١؛ المدونة، ١٦٩/١؛ الأم، ٢/٢٣٧؛ المزني، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٧/٣٧١؛ المدوّنة، ١٦٨/١؛ الأم، ٧/٢٣٧؛ المزنى، ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً في الجمعة، ما يقرأ في صلاة الجمعة، ٨٧٨. وغيره من أصحاب السنن: جامع الأصول، ١٤٤/٦.

وقال الشافعي: يقرأ في العيدين: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.

روى سمرة بن جندب مثله عن النبى ﷺ (١).

وروى أبو واقد الليثي حين سأله عمر بن الخطاب عما كان يقرأ به رسول الله على في الأضحى والفطر؟ (فقال: كان يقرأ بقاف، واقتربت الساعة)(٢). وهذا يدل على أنه لا توقيت في القراءة.

#### [٣٥٢] في كيفية صلاة العيد (٣):

قال أصحابنا، والثوري: خمس في الأولىٰ، وأربع في الأخيرة، ويـوالي بين القراءتين.

وقال مالك، والليث، والشافعي: سبع في الأولىٰ، وخمس في الأخيرة، ويبدأ فيهما جميعاً بالتكبير، روي مثله عن أبي يوسف.

وقال الشافعي: ولا يعتد بتكبيرة الافتتاح والركوع.

وقال الحسن بن حي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلام، (أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة، يكبر حين يفتتح الصلاة، ثم يقرأ ثم يكبر خمساً، ويركع بإحداهن، ثم يقوم في الثانية يقرأ/ ثم يكبر خمساً: يركع بإحداهن، وكان يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرتين: يركع بإحداهما، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ثم يكبر تكبيرتين: يركع بإحداهما).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن، ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في العيدين، ما يقرأ به (٨٩١).

انظر ما ورد من الآثار في المسألة بالتفصيل: ابن أبسي شيبة، ٢/١٧٦؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣)؛ انظر: الأصل، ٢/٢٧١؛ المختصر، ص ٣٧؛ المدونة، ١٦٩/١؛ المزني، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ١٧٣/٢.

وكان الحسن بن حي: يأخذ بهذا.

وروي قـول أصحابنا عن ابن مسعود، وابن عباس في الـروايتين، وأبي موسى، وأنس بن مالك، وابن الزبير(١).

وقد روي عن ابن عباس: (سبع في الأولىٰ وخمس في الثانية).

وروى شعبة عن قتادة، وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث، أنه صلّى خلف ابن عباس في العيد: (فكبر أربعاً، ثم قرأ فركع، ثم قام في الثانية فقرأ ثم كبر ثلاثاً، ثم كبر وركع)(٢).

ولم يرو عن أحد من الصحابة: سبع وخمس ممن لم يختلف عنه فيه، غير أبي هريرة، فإنه روي ذلك في غير اختلاف عنه فيه (٣).

فكان ما كبّر هؤلاء الآخرون أولىٰ؛ لأن فيه زيادة [على] ما كبر أبو هريرة.

#### [٣٥٣] فيمن فاتته ركعة من صلاة العيد:

ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي، وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود،

<sup>(</sup>١) انظر: عبد الرزاق، ٢٩٣/٣، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الآثار عبد الرزاق، ٢٩٢/٣، ٢٩٤، ٢٩٥؛ ابن أبي شيبة، ٢/٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك موقوفاً، الموطأ، ١٨٠/١.

وللحديث شواهد كثيرة كما قال الترمذي بعد إخراجه لحديث عمرو بن عوف المزني: (أنه كبر في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة).

<sup>(</sup>٣٦٥) «وفي الباب عن عائشة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو» وقال حديث عمرو بن عوف: «حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي هيه». وقال النووي في أدلة المذهبين: «والجواب عن حديثهم [القائلين بغير السبع والخمس] أنه ضعيف كما سبق، مع أن رواة ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق، مع أن معهم زيادة والله أعلم». المجموع (المطيعي)، ٢٥/٥. انظر الآثار بالتفصيل السنن، ٢٨٥/٣ \_ ٢٨٥/٣

(فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن مسعود) في الثانية، ولم يذكر خلافاً (١).

قال أبو جعفر: وحدثنا ابن أبي عمران، عن بكر العمي، عن هلال الرأي، عن يسوسف السمتي، عن أبي حنيفة، أنه يفعل في التي يقضي ما يفعل ابن مسعود في الأولى؛ لأنه إنما يقضى الركعة الأولى، لا الثانية.

وقال مالك، والثوري: كما كبر الإمام.

وقال الأوزاعي: يكبر خمساً في التي يقضي؛ لأنها آخر صلاته، والتي أدرك مع الإمام أول صلاته، فإذا كبر الإمام خمساً في الأخرة، فليكبر هو تكبيرتين قبل أن يركع.

## $(^{(Y)})$ فيمن سبقه الإمام قبل التكبير

قال أصحابنا: إذا أدرك الإمام في صلاة العيد، وقد سبقه بركعة [يرى] (٣) فيها تكبير ابن عباس، والمأموم يرى تكبير ابن مسعود، فإنه يكبر فيما يقضي تكبير ابن مسعود.

وقال مالك، والثوري، وابن حيّ : يكبر كما كبر الإمام؛ لأنه يقضي صلاة الإمام.

وقال مالك: لو أدركه في الجلوس، كبر كما يكبر الإمام أيضاً.

# [٥٥٥] هل يكبريوم العيد في طريق المصلّى (٤)؟

[قال أصحابنا] (٥): إنه يكبر في طريق الأضحى، ويجهر في ذهابه إلى

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٣٨٠؛ المدونة، ١٦٩/١.

<sup>(</sup>Y) انظر: المبسوط، ۲/۲۰؛ المدونة، ۱٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة، بدلالة ما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص ٣٧؛ المدونة، ١٦٧/١؛ المزنى، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل بياض.

المصلّى، ولا يكبر يوم الفطر.

وقال مالك، والأوزاعي: يكبّر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعاً. وقال مالك: يكبر في المصلّى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع التكبير، ولا يكبر إذا رجع.

وقال الشافعي: يجب إظهار التكبير ليلة الفطر، وليلة النحر، وإذا غدوا إلى المصلّى حتى يخرج الإمام، وفي موضع آخر حتى/ يفتتح الإمام الصلاة. [٥٣]

قال أبو جعفر: ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا الله على عَلَىٰ مَاهَدَنكُمُ ﴾ [البقرة/ ١٨٥] وروي عن زيد بن أسلم: أنه تأول ذلك على تكبير يوم الفطر.

وعن ابن عمر: (أنه كان يوم الفطر، ويوم الأضحى، يكبر ويرفع بذلك صوته، حتى يخرج إلى المصلّى).

قال أبو جعفر: ويحتمل قوله: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾: تعظيم الله تعالىٰ بالأفعال وبالأقوال، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَبِرُهُ تُكْبِيلًا ﴾ [الإسراء/ ١١١].

وقد روى ابن أبي ذئب، عن شعبة مولىٰ ابن عباس، قال: (كنت أقود ابن عباس إلى المصلّى، فيسمع الناس يكبرون، فيقول ما شأن الناس؟ أكبّر الإمام؟ فأقول: لا، فيقول: أمجانين الناس!).

فأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلّى، وهو يدل على أن المراد عنده: هو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة، مما يصح أن يكبره الناس معه.

وقد روى حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام، (أنه ركب بغلته يـوم الأضحى، فلم يزل يكبر حتى إلى الجبانة).

وروي عن أبي قتادة (أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلّى)(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص، ٢٢٤/١، ٢٢٥؛ الجامع لأحكام للقرطبي، ٣٠٦/٢؛ السنن الكبرى، ٣٧٩/٣؛ ابن أبي شيبة، ٢/١٦٤، ١٦٥.

قال أبو جعفر: القياس أن يكبر في العيدين جميعاً؛ لأن صلاة العيدين لا يختلفان في سنّة التكبير في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهما، كذلك في سنّة التكبير في الخروج إليهما.

قال: (وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعاً: أن السنّة عندهم في يوم الفطر: أن يكبر في الطريق إلى المصلى، حتى يأتوه، ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلّى)(١).

## [707] إذا أدرك الإمام بعد التكبير(7):

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أدركه في الركوع كبّر وركع، وكبر للعيد في الركوع ما لم يرفع الإمام رأسه.

وقال أبو يـوسف: لا يكبر للعيـد في الـركـوع، وروي مثله عن هـلال بن يحيى، عن يوسف السمتي، عن أبـي حنيفة.

وقـال مالـك: إذا نسي التكبير وأدرك الـركعة، فلم يـذكر ذلـك حتى ركع، مضى ولم يكبر ما فاته، وسجد سجدتين قبل السلام.

وقال الأوزاعي: إذا سبقه الإمام بالتكبير وأدرك الركعة لم يقض التكبير.

قال أبو جعفر: القياس لا يكبر الإمام في الركوع؛ لأن الإمام لو لم يكبر حتى ركع، لم يكبر للركوع، ويمضي في صلاته، كذلك المأموم.

## [٣٥٧] في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها (٣):

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي: لا يصلي قبل صلاة العيد، ويصلي بعدها إن شاء.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن، للجصاص، ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: المبسوط، ۲/۱۲٤؛ المدونة، ۱۷۰/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٣٧٩؛ المبسوط، ٢/٤٠؛ المدونة، ١/١٧٠؛ المزنى، ص ٣١.

وقال مالك والليث: لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلّى، ويصلي بعدها في غير المصلّىٰ.

وقال الشافعي: يصلى قبلها وبعدها، كما يصلى قبل الجمعة وبعدها.

وروى ابن عباس (أن النبي ﷺ خرج يوم / عيد، فصلّى ركعتين، لم يصل [٥٠٠] قبلها ولا بعدها)(١). فثبت أنه ليس كالجمعة.

(واستخلف عليّ كرّم الله وجهه أبا مسعود، فخطب أبو مسعود الناس، فقال: يا أيها الناس، لا صلاة قبل الإمام يوم العيد)(٢).

ولم يرو عن غيره خلافه، وعلى أن مثله لا يقال بالرأي، إنما طريقه التوقيف.

## [700] في صلاة الكسوف، هل هي في سائر النهار[70]

عن أصحابنا: لا يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

وقال مالك في رواية ابن وهب: لا يصلي للكسوف إلا في حين صلاة، ولكن إن جاء حين صلاة والشمس لم تنجل، صلوا، وإن انجلت قبل ذلك لم يصلوا.

وقال ابن القاسم عنه: لا أرى أن يصلي للكسوف بعد الزوال، وإنما سنتها أن تُصلى ضحى إلى زوال الشمس.

وقال الليث: يصلي للكسوف نصف النهار؛ لأن نصف النهار لا يثبت لسرعة الشمس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، في العيدين، الخطبة بعد العيدين (٩٦٤) ومسلم في العيدين، ترك الصلاة قبل الصلاة وبعدها، (٨٨٤)، وأصحاب السنن. انظر: جامع الأصول، ١٢٦/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن أبي شيبة، ١٧٨/٢؛ عبد الرزاق، ٢٧٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٣٩؛ المبسوط، ٧٦/٢؛ المدونة، ١٦٣/١؛ المزني، ص ٣٢.

وقال الشافعي: يصلى نصف النهار، وبعد العصر.

وقال الليث: حججت سنة ثلاث عشرة، وعلى الموسم سليمان بن هشام، وبمكة عطاء بن أبي رباح، وابن شهاب، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالله، وعمرو بن شعيب، وقتادة، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، فكسفت الشمس بعد العصر، فقاموا قياماً بعد العصر يدعون الله، فقلت لأيوب بن موسى: ما لهم لا يصلون، وقد صلّى النبي على فقال: النهي قد جاء في الصلاة بعلا العصر؛ فلذلك لا يصلون)(1). وأن النهي يقطع الأمر.

### [٣٥٩] في كيفية صلاة الكسوف(٢):

قال أصحابنا، والثوري: ركعتان، كهيئة صلاتنا ثم الدعاء حتى ينجلي، فإن صلوا جماعة: قال أبو حنيفة: لا يجهر.

وقال [أبو يوسف] (٣) ومحمد: يجهر.

وقال مالك، والليث، والشافعي: أربع ركعات في أربع سجدات.

وقال مالك، والشافعي: وتسن القراءة، ويقرأ بين كل ركوعين بأم القرآن.

قال الشافعي: ونحو مائتي آية.

روى ابن عباس، وعائشة: (أن النبي ﷺ: ركع ركوعين، قبل السجود في كل ركعة)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: ابن أبى شيبة، ٤٧٢/٢؛ المغنى، ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٤٤٣؛ المختصر، ص ٣٩؛ المدونة، ١٦٤/١؛ التفريع، ٢٣٥/١؛ ٢ المزنى، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أبو حنيفة). والمثبت من المختصر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الجماعة: البخاري: في الكسوف، الصدقة في الكسوف (١٠٤٤)؛ مسلم، في الكسوف، ص ٩٠١، الموطأ، ١٨٦/١.

وروي عنهما (أن النبي ﷺ كان يركع ثلاث ركعات ثم يسجد، رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عائشة)(١).

ورواه سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس عن ابن عباس: (أنه ركع ثلاث ركعات ثم سجد)(٢).

والرواية الأولىٰ عن عائشة، ويرويها مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس (٣).

وروى عبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب: (أن النبي ﷺ صلّى صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا)(٤).

وروی سمرة (أن النبي ﷺ / صلّی صلاة الکسوف کهیئة صلاتنا)<sup>(ه)</sup>. [١٥٠٤] وروی سمرة (أن النبي ﷺ صلّی صلاة الکسوف، لم یسمع له صوت).

وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة، عن عــائشة (أن النبــي ﷺ جهر بالقراءة في كسوف الشمس)(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٠١) وغيره من أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الصلاة، ما جاء في صلاة الكسوف (٥٦٠) وقال: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ، ١٨٦/١، ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي، ١/٣٢٩؛ وأبو داود، في الصلاة، يركع ركعتين (١١٩٤) النسائي، ١٣٧/٣؛ السنن الكبرى، ٣٢٤/٣.

<sup>(°)</sup> أخرجه أبو داود (١١٨٤)؛ النسائي، ١٤٠/٣؛ وأصله عند الترمذي (٥٦٢) وقال حسن صحيح؛ ابن ماجه (١٢٦٤)، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ١٢٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي، ٣٣٣/١؛ الترمذي، في الصلاة، صفة القراءة (٥٦٣) وقال (حسن صحيح)؛ والبيهقي في السنن، ٣٣٦/٣؛ وضعف رواية سفيان عن الزهري، إلا أن الحديث مخرج في الصحيحين عن طريق الزهري: البخاري، في الكسوف، الجهر بالقراءة (١٠٦٥)؛ ومسلم (٩٠١). انظر الروايات: جامع الأصول، ٢٥٦/٦ وما بعدها.

وروي عن عليّ عليه السلام: أنه جهر بها(١).

#### [٣٦٠] في كسوف القمر<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: الصلاة حسنة وحداناً، لا يصلون جماعة، وهو قول مالك، ويصليها المنفرد كهيئة صلاتنا.

وقال عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون مثل ذلك.

وقال الليث: لا يجمع فيها، ويصلي الرجل على نحو كسوف الشمس.

وقال الشافعي: يصلي في كسوف القمر، كما فعل في كسوف الشمس: في ركعة ركعتين.

وروي ذلك عن ابن عباس، وعثمان بن عفان (٣).

قال أبو جعفر: قال النبي ﷺ: (خير صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة)(٤).

وخص منه صلاة الكسوف بالجماعة، ولم يصل في كسوف القمر، فهي على أصل ما كانت عليه.

فإن قيل: قد خطب النبي ﷺ في كسوف الشمس، فهلا كان من سننها الخطبة؟ قيل له؛ لأن الناس قالوا: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن رسول الله ﷺ (٥)، فأعلمهم أنه ليس كذلك، وكانت الخطبة من أجل ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن، ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٤٤٣/١؛ المدوّنة، ١٦٤/١، ١٦٥؛ المزنى، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) روى البيهقي عن ابن عباس أنه صلّى في كسوف القمر وهو أمير على البصرة، وفي السند إبراهيم بن محمد وهو ضعيف. السنن، ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت، السنن، ١٨٩/٢؛ وله شواهد في الصحاح.

<sup>(</sup>٥) الحديث روي عن عائشة رضى الله عنها، وأخرجه البخاري (١٠٤٤)؛ ومسلم (٩٠١).

#### [٣٦١] في الاستسقاء(١):

قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة، ولكن يخرج الإمام فيدعو.

وقال أبو يـوسف، ومحمد، ومـالك، والشـافعي: يصلي الإِمام بهم ركعتين ثم يخطب.

وقال مالك، والشافعي: يخطب خطبتين.

قال مالك: ولا يكبر فيها تكبير العيد، ولا يخرج المنبر، ولكن يتوكأ الإمام على عصا، وإنما يكون الاستسقاء في ضحى النهار لا في غير ذلك.

قال أبو يوسف: ويحوّل رداءه إذا مضى صدر من خطبته، ولا تحوّل العامة.

وقال مالك: إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة، وحوّل رداءه، وحوّلت العامة أرديتهم، وكذلك قول الشافعي.

وقال الشافعي: تكبير الاستسقاء كتكبير العيد.

وقال الليث: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، ويخطب خطبتين كالجمعة، ويحوّل الإمام رداءه، ولا يحول الناس أرديتهم.

قال أبو جعفر: روى حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن إسحاق بن [عبدالله] (٢) بن كنانة [عن أبيه] عن ابن عباس: (أم النبي ﷺ خرج في الاستسقاء متذللاً متواضعاً، متضرعاً حتى أتى المصلّى، فلم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٤٤٩؛ المختصر، ص ٣٩؛ المزنى، ص ٣٣؛ المدوّنة، ١٦٦٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عبيد الله)، والمثبت من سند كتب السنن. انظر التقريب، ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي، ٢١٤/١؛ وأبوداود، في الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء (١١٦٥)؛ والترمذي (٥٥٨) وحسنه؛ النسائي، ١٥٦/٣. انظر: جامع الأصول، ١٩١/٦.

[٤٥/ب]

قال أبو جعفر: هشام/ ابن إسحاق وأبوه غير مشهورين في العلم، ولا يثبت برواياتهما حجة(١).

وقوله: (كصلاة العيد) يحتمل أن يريد به أنه صلّى ركعتين لا في باب التكبير، وكأنَّ التشبيه واقفاً من جهة العدد، لا من جهة التكبير، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا طَايِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاكَيْدِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْنَالُكُمْ ﴾ [الأنعام / ٣٨].

ولم يكن المراد أنها أمم أمثالنا في النطق والتعبد ونحوها، وإنما أراد أنها أمم كما نحن أمم.

وقد روى الزهري، عن عبّاد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، (أنه رأى النبي على يوماً خرج يستسقي، فحوّل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حوّل رداءه وصلّى ركعتين)(٢). ولم يذكر فيه تكبيراً.

### [377] في وقت الصلاة على الجنازة[37]:

قال أصحابنا: لا يصلى عليها عند الطلوع، والغروب، ونصف النهار، ويصلى في غيرها من الأوقات.

وقال مالك: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر [الشمس] فإذا اصفرت لم يصل على الجنازة، إلا أن يكون يخاف عليها، فيصلي عليها، ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم تسفر، فإذا أسفر فلا يصلي عليها إلا أن يخاف عليها، هذه رواية ابن القاسم.

<sup>(</sup>۱) هشام بن إسحاق: قال عنه أبوحاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب، الم الم الم الم الم الله بن الحارث: قال عنه أبو زرعة: ثقة، والنسائي: ليس به بأس. وقال ابن حجر (مقبول).

انظر: التهذيب، ١/٢٣٩؛ الخلاصة، ١/٧٤؛ ١١٢/٣؛ التقريب، ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ١/٣٢٣؛ البخاري، في الاستسقاء باب الجهر بالقراءة (١٠٢٥)؛ ومسلم (٨٩٤) الموطأ، ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١/٤٢٩؛ المختصر، ص ٤٢؛ المدوّنة، ١/١٩٠؛ المزني، ص ٣٨.

وذكر ابن عبد الحكم عنه: أن الصلاة جائزة في ساعات الليل والنهار، عند طلوع الشمس وعند غروبها.

وقال الثوري: لا يصلى عليها إلا في مواقيت الصلاة، وتكره الصلاة عليها نصف النهار، وحين تغيب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس.

وقال الليث: لا يصلى عليها في الساعة التي يكره فيها الصلاة.

وقال الأوزاعي: يصلى عليها ما دام في الوقت ميقات العصر، فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس.

وقال الشافعي: يصلى على الجنائز في كل وقت.

# [٣٦٣] فيمن أحق بالصلاة على الميت(١):

قال أبو حنيفة: إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب.

وقال أبو يوسف: الصلاة على الميت إلى وليه.

وقال مالك: الأخ أولى بالصلاة عليه من الجد؛ لأنه أقعد بالميت.

قال مالك: والتي المصر أو صاحب الشرطة \_ إذا كانت الصلاة إليه \_ أحق بالصلاة على الميت من وليه، والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة.

وقال ابن وهب عن مالك، والليث: الابن أحق بالصلاة على أمه من أبيها. وقال الأوزاعي: الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه.

وكان الحسن يعجبه تقديم الإمام على الميت، ويقول: هو من السنَّة.

وقال عبيد الله بن الحسن: الإمام أحق بالصلاة/ عليه من الولي.

[1/00]

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۲/۳۲۱؛ المختصر، ص ٤١؛ المدوّنة، ١٨٨٨؛ التفريع، ٣٦٩٠١؛ المزنى، ص ٣٧.

وقال الشافعي: الوليّ أحق من الوالي، والولاية للعصبة.

روى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضَمعَج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: (قال رسول الله عليه: لا يؤم الرجل في سلطانه)(١).

ورواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء بإسناده، وقال: (لا يؤم أمير في إمارته)(٢).

قال أبو جعفر: وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة: أن إمام الحيّ أحق، فإنه إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم، فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله، وفي قول سائر أصحابه.

وكان ابن [أبي] عمران يقول: إنما جعل الصلاة إلى أئمة الحيّ في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا لا يقدمون حينئذٍ للصلاة بهم في المسجد إلا من لا يصلح لغيره منهم، أو يتقدمه لما هو عليه من الفضل، وقد زال الأن ذلك، فلا اعتبار بأئمة الحيّ فيه(٣).

## [٣٦٤] أين يقوم المصلّي على الميت؟(٤)

قال أصحابنا: يقوم بحذاء الصدر من الرجل والمرأة، وحكى ابن أبي عمران، عن محمد بن شجاع، أنه قال: كان أبو حنيفة يرى أن يقوم من الجنازة حيال الوسط، كما يقوم الإمام وسطاً من المأمومين.

وقال أبو يوسف: يقوم من المرأة وسطها؛ لأنها مستورة بالنعش. ومن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في المساجد، من أحق بالإمامة (۲۷۳)؛ وأبو داود (۸۲)؛ والترمذي (۲۳۰)؛ النسائي، (۲/۲۷، ۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود رواية شعبة، بلفظ (لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه)، (٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) ولعل قوله هذا صادر من تغير أحوال أئمة المساجد في ذلك الوقت، ومن ثم يقال: بأن الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأحوال. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر الأصل، ٢٧٦/١؛ المختصر، ص ٤٤؛ المدوّنة، ١٧٥/١.

لرجل، حيال صدره؛ لأنه إن قام وسطه وقع بصره على فرجه، ولعل ذلك أن يدو<sup>(۱)</sup>.

وقال الثوري: يقوم منها بحذاء الصدر.

قال أبو جعفر: ولا نعلم خلاف ذلك عن النبي ﷺ ولا يجوز خلافه.

قال أبو حنيفة: وزعم زاعم أن قيام المصلي على المرأة بحذاء وسطها؛ لعله أنه لم يكن نعوش، فكان يقوم بحذاء يسترها عن القوم.

(١) قال محمد في الأصل: «أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت».

وذكر الطحاوي في المختصر، عن أبي يوسف قوله الجديد: «ويقوم من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها».

وقال مالك: «فإن كان رجلًا قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها». المدونة.

وليس عن الشافعي في هذه المسألة نص، كما قال النووي، وذهب الشافعية في المسألة: أن يقف الإمام عند عجيز المرأة بلا خلاف، وبالنسبة للرجل: يقف عند رأسه على الصحيح من الوجهين وهو قول جمهور الشافعية، والثاني: عند صدره.

انظر: المجموع، (المطيعي)، ١٨٣/٥.

(٢) هذا الحديث أخرجه الجماعة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه:

البخاري في الجنائـز، الصلاة على النفساء (١٣٣١، ١٣٣٢)؛ ومسلم، أين يقوم الإمام من الميت (٩٦٤). انظر جامع الأصول، ٢٣٠/٦.

والحديث روي من فعل أنس رضي الله عنه: هو أنه صلّى: (فقام عند رأس الرجل وعجيز المرأة)، وهذه رواية أبي داود، في الجنائز، أين يقوم الإمام من الميت (٣١٩٤).

وفي رواية الترمذي: أنه صلّى على جنازة امرأة فقام حيال وسط السرير. ثم قـرر أنه رأى النبى ﷺ صلّى كذلك (١٠٣٤) وحسنه.

انظر بالتفصيل الروايات: جامع الأصول، ٢٢٦/٦؛ وما بعدها، معاني الآثار، 891/1

قال أبو غالب: فسألت عن قيام أنس على الجنازة، فقيل لي: إنما كان ذلك قبل النعوش، فكان الإمام يقوم عند عجزها يسترها من القوم (٢).

قال أبو جعفر: وهذا محال؛ لأن النعوش قد اتخذت في خلافة أبي بكر الصديق، وكان أول من اتخذت له فاطمة بنت رسول الله وذلك أنها قالت لهم قبل وفاتها: إني امرأة ضئيلة يراني الناس بعد وفاتي، فقالت أم سلمة، وأسماء بنت عميس: إنها رأت في أرض الحبشة النعوش، فاتخذ لها نعش، فحملت فيه، وبقيت الناس على ذلك إلى يومنا هذا (٣).

#### [٣٦٥] في عدد تكبير الجنازة(٤):

[٥٥/ب] قال أصحابنا، ومالك/ والثوري، والحسن بن حي، والشافعي: أربع تكبيرات لا يزيد عليهن.

وكان ابن أبى ليلى: يكبر خمساً.

وروى شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن زيد بن أرقم (أنه كان يصلي على جنائزنا، فيكبر عليها أربعاً، فكبر يـوماً خمساً، فسئل عن ذلك، فقال: كبر رسول الله ﷺ خمساً)(٥).

ويحتمل أن يكون ذلك، ثم تركه، وأن الزيادة يمضي في المصلى عليه.

وقد روى الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة (أن النبي عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل (ابن)، والمثبت من رواية الطحاوي.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني الآثار، ٤٩١/١؛ أبي داود (٣١٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر هذه القصة في ترجمتها رضي الله عنها: أسد الغابة (الشعب) ٢٢٦/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٢/٤٢٤؛ المختصر، ص ٤٦؛ المدوّنة، ٢٧٦/١؛ المزني، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي، ٤٩٣/١.

نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج إلى المصلّى، فصف بهم وكبَّر عليه أربع تكبيرات)(١).

قال سعید بن المسیب: (قال عمر کل ذلك قد كان: خمس وأربع، فأمر عمر بأربع)(۲).

وقال إبراهيم النخعي: (قبض رسول الله ﷺ والناس مختلفون: فمنهم من يقول: كبر النبي ﷺ أربعاً، ومنهم من يقول: كبر خمساً، وآخر يقول: سبعاً، فلما كان عمر جمع الصحابة، فقال لهم: انظروا أمراً تجتمعون عليه، فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات مثل التكبير في الفطر والأضحىٰ)(٣).

(وروي عن علي عليه السلام: أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى أصحاب النبي على خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً)(٤).

(وروى علقمة، عن ابن مسعود أنه سئل عمن كبر خمساً؟ فقال: ليس فيه شيء معلوم).

وقد يحتمل أن يكون ذلك كان منه قبل اجتماع الناس على أربع، وقد روي عن ابن مسعود أربع (°).

# [٣٦٦] إذا كبّر الإمام خمساً (٦):

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كبر الإمام خمساً، قطع المأموم بعد الأربع وسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي، ١/٤٩٥؛ عبد الرزاق، ٣/٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى، ٤/٣٧.

<sup>(</sup>٣) معانى الآثار، ١/٤٩٦؛ عبد الرزاق، ٣/٤٧٩؛ كتاب الآثار لمحمد، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) معانى الآثار، ١/٤٩٧؛ عبد الرزاق، ٣/٤٨٠، ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الروايات بالتفصيل: عبد الرزاق، ٣/٤٧ ـ ٤٨٤؛ السنن الكبرى، ٤٧٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط، ٢/٣٦؛ البدائع، ٢٨٢/٧.

والصحيح من مذهب الشافعية: أنه لا يتابعه وينتظره.

انظر الخلاف: المجموع، ١٨٦/٥.

وقال زفر: يكبر مع الإمام ما كبر، ثم رجع أبـويوسف إلى قـول زفر، وهـو قول الثوري في رواية، وروي عنه أنه لا يكبر ويسلم.

وقال مالك، والحسن بن حيّ، وعبيد الله بن عمر: ولا يكبر معه الخامسة.

### [٣٦٧] في الجنائز إذا اجتمعت(١):

قال أصحابنا، ومالك: إن كانوا رجالاً، فإن شاء جعلهم واحداً خلف آخر، وإن شاء جعلهم صفاً واحداً، وإن كانوا رجالاً ونساء: جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة، وكذلك قال الثوري، والليث، والشافعي: إن الرجال مما يلي الإمام(٢).

وقال الحسن البصري: يجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة.

وقد روى حماد بن سلمة، ويحيى بن صبيح، عن عمار بن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل، أنه شهد الصلاة على أم كلثوم بنت علي امرأة عمر، وعلى ابن لها، يقال له: زيد، فوضعا جميعاً في المصلى، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس، والحسن، / والحسين، وابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، ونحو من ثمانين من أصحاب النبي

قال يحيى بن صبيح: قال عمار فأنكرت ذلك، فنظرت إلى هؤلاء النفر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هي السنَّة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/٢٦٤؛ المدونة، ١٨٣/١؛ المزنى، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) وقال الشافعي: «جعلوا النساء مما يلي القبلة، ثم الصبيان يلونهم، ثم الرجال مما يلي الإمام». المزنى.

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز، إذا حضر جنائز رجال ونساء (٣١٩٣)، والنسائي،
 ٧١/٤. انظر جامع الأصول، ٢٣١/٦.

يحيى بن صبيح ذكر: ابن عباس، وأبا هريرة، وأبا سعيد، وأبا قتادة، والباقون حديث حماد بن سلمة.

### [٣٦٨] في رفع اليدين في تكبير الجنازة(١):

قــال أصحــابنــا، والحسن بن حيّ، والثــوري ــ في إحـــدى الــروايتين ــ : لا ترفع اليدين في تكبير الجنازة إلّا في الأولىٰ.

وروي عن مالك، والثوري: أنه يرفع في التكبيرات كلها.

وعن الليث أيضاً روايتان.

وقال الشافعي: يرفع في كل تكبيرة.

وروي عن مالك: أنه لا يرفع في شيء منها.

فإن التكبير الأولى كتكبيرة الافتتاح كسائر الصلوات، فينبغي أن ترفع فيها، وما بعدها في حكم الأولى في الصلاة على الجنازة؛ لأنه من صلب الصلاة، فالقياس أن ترفع.

## [٣٦٩] في ذكر الاستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها(٢):

قال أصحابنا: يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر الثانية: فيصلي على النبي على ثم يكبر الرابعة: ثم يسلم، وليس فيه شيء مؤقت، ولا يقرأ فيها.

وقال مالك: إنما هو الدعاء، وليس فيه قراءة فاتحة الكتاب فيها بمعمول به ببلدنا.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/٤٢٤؛ المختصر، ص ٤١؛ المدونة، ١٧٦/١؛ المزني، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأصل، ص ٤٢٤؛ المختصر، ص ٤٤؛ المدونة، ١٧٤/١؛ المزني، ص ٣٨.

وقال الثوري: أستحب أن يقول في أول تكبيرة: سبحانك اللهم وبحمدك، وهـو قـول الحسن بن حيّ: قـال الحسن بن حي، ثم يصلي على النبي على أن ثم يكبر [الثالثة] ثم يدعو للميت، ثم يكبر الرابعة.

[وقال الشافعي: يكبر المصلي على الميت ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية ويحمد الله](١) ثم يصلي على النبي ﷺ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الرابعة.

وروى حماد بن سلمة عن حميد، عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب<sup>(۲)</sup>.

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن [عبد الله] (٣): (صليت إلى جنب ابن عباس على جنازة وأنا غلام، فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، قلت: أقرأ بها؟ قال: نعم إنها بر وسنة) (٤).

وروي عن عثمان بن حنيف: (أنه كان يقرأ على الميت بأم القرآن إذا صلّى عليه)(٥).

<sup>(</sup>١) في أصل المخطوطة (يكبر الثانية ثم يدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ثم يصلي على النبى على النبي على ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر الثالثة).

لعل الناسخ توهم في بعض الكلمات وسقط البعض الآخر منه حيث سقط جزء من كلام الشافعي. ومن ثم زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة بالرجوع إلى كتب المذهب (والله أعلم).

انظر: المزنى، ص ٣٨؛ المجموع، ٥/١٩٠؛ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٤٩١/٣.

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوطة (عبيد الله) وكذلك في رواية عبد الرزاق (عبيد الله بن عوف)، ٣/ ٤٨٩؛ والمثبت من رواية البخاري، وأبي داود، وهو ما ذكره ابن حجر في التقريب، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في الجنائز، قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز، (١٣٣٥) وأبو داود (٢١٩٨) والترمذي (٢٠٢٦)؛ النسائي، ٧٤/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الآثار الواردة في ذلك: عبد الرزاق، ٣/٤٨٩ وما بعدها.

ويحتمل أن يكون قراءتهم لها على وجه الدعاء لا التلاوة، كما قال ابن عباس: إنها بر، وقوله: إنها سنة، يعنى: الدعاء بها سنة.

وقد روي عن ابن عمر، وفضالة بن عبيد، وأبى هريرة: أنه لا يقرأ بها(١).

فيحتمل أن ما روى ابن عباس محمول على قراءتها على وجه الدعاء، ولما لم تقرأ بعد التكبيرة الثانية، دل على أنه لا يقرأ فيما قبلها؛ لأن كل تكبيرة قائمةً مقام ركعة، ولما لم يتشهد في آخرها، دل على أنه لا قراءة فيها/.

## [٣٧٠] في كيفية [السلام](٢) على الجنازة(٣):

قال أصحابنا: يسلم عن يمينه وعن يساره.

وقال مالك: يسلم الإمام واحدة يسمع من يليه، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم، فلا بأس.

قال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة.

قال الحسن بن حيّ : يسلم عن يمينه وعن شماله، ويخفيه ولا يجهر به.

وقال الشافعي: مثله ويجهر به.

### [٣٧١] في الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن (٤):

قال أصحابنا، والثوري، والحسن بن حيّ: يصلين عليه جماعة، وتقوم الإمام وسط الصف.

<sup>(</sup>١) رواية أبـي هريرة رضي الله عنه في عدم قراءة الفاتحة، أورده الهيثمي.

وقال: «أخرجه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد، ٣٣/٣.

وعن ابن عمر كذلك، أخرجه مالك في الموطأ، ٢٢٨/١؛ انظر عبد الرزاق، ٤٤٨/١.

<sup>(</sup>Y) في الأصل (الصلاة) والمثبت بحسب محتوى المسألة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٤٢٤/١؛ المختصر، ص ٢٤؛ المدونة، ١٨٩/١؛ المزنى، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١/٤٣٤؛ المدونة، ١/١٨٩.

وقال مالك: لا يؤمهن واحدة منهن، ويصلين واحدة واحدة.

وقال الشافعي: يصلين منفردات، وإن أمتهن إحداهن، فلا بأس.

قال أبو جعفر: إذا كان معه رجال صلوا عليه جماعة، كذلك النساء.

### [٣٧٢] في إعادة الصلاة على الميت(١):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حيّ، والليث: إذا صُلى على الميت، ثم جاء آخرون، فإنه لا تعاد الصلاة عليه.

قال ابن القاسم: فقلت لمالك فالحديث الذي جاء به عن النبي في المرأة التي صلّى عليها في قبرها؟ فقال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل.

وقال الشافعي: من فاتته الصلاة على الجنازة، صلَّى على القبر.

قال أبو جعفر: يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليه الولي، والثانية لو فعلت لم تكن فرضاً، فلا يصلي عليه؛ لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه، لم يجز له إعادة الصلاة عليه ثانية، لسقوط الفرض، فكذلك غيره من الناس، إلا أن يكون الذي صلّى عليه نائبه، لسقوط حق الولي؛ لأن الولي كان إليه فعل فرض الصلاة على الميت.

وما روي عن النبي ﷺ في إعادة الصلاة؛ فلأنه كان إليه فعل فرض الصلاة، فلم يكن يسقط بفعل غيره، وقد كان.

قال: (لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أن أتيتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ١/٢٨؛ المختصر، ص ٤٤؛ المدونة، ١/١٨١، ١٨٨؛ المرني، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) حديث إعادة الصلاة على امرأة سوداء التي كانت تقم المسجد...).

#### [٣٧٣] في الزوج أحق بالصلاة أو قرابتها(١):

روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن ابن العم أحق من الزوج(Y).

وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أن الأب أحق من الابن، إن كان من غير الزوج، فإن كان من الزوج، فالأب أحق ثم الزوج.

وقال الشعبي: والمولى أحق من الزوج.

وقال ابن أبى ليلى: الزوج أحق.

وقال مالك: العصبة أولىٰ بالصلاة عليها من الزوج، وزوجها أولىٰ بإدخالها في قبرها من عصبتها.

وقال الثوري: إمام الحيّ أحق، فإن تشاجروا فالزوج أحق من الأولياء.

[1/07]

وروي عن الأوزاعي: أن الزوج/ أحق من أبيها من غيره.

وروي عنه: أن الأب أولىٰ من الزوج، ثم الابن ثم الأخ.

وقال الليث: ليس للزوج من ذلك شيء، قد انقطع ما بينهما، إنما ذلك إلى الأولياء.

وقال عبيد الله بن الحسن: إن كان ابنها من الزوج، فالزوج أولىٰ، وإن كان من غيره فالابن أولىٰ.

490

رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي لفظ مسلم قال: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم). البخاري، في الجنائز، الصلاة على القبر بعدما يدفن (١٣٣٧) ومسلم نحوه (٩٥٦).

انظر اختلاف الروايات: جامع الأصول، ٦/٢٣٦؛ السنن، ٣٢/٤.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٣/١٤؛ المدونة، ١٨٨/١؛ المزنى، ص ٣٦.

<sup>(</sup>Y) وتكملة العبارة: «إذا لم يكن لها منه ابن».

وقال الشافعي \_ في البويطي \_ : الولي أحق من الزوج.

وقال المزني عنه: أولاهم بغسله، أولاهم بالصلاة عليه.

(وروي عن أبي بكرة أن امرأته ماتت، فقال أولياؤها: نحن أحق بالصلاة عليها. فقال: لستم أحق، ثم تقدم فصلًى عليها)(١).

(وروى أبو يوسف، عن ليث بن أبي سليم، عن يـزيـد بن أبي سليمان، عن مسـروق قال: كان تحت عمر بن الخطاب امرأة، فلما تـوفيت، قـال عمـر لوليها: كنا إلى اليوم أحق بها منك، فأما اليوم فأنت أحق بها منا)(٢).

#### [٣٧٤] فيمن فاتته بعض الصلاة (٣):

قال أصحابنا: ما أدرك مع الإمام، فإذا سلّم قضى ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي.

قال الثوري: يقضي التكبير متتابعاً، ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء.

وقال الليث: كان الزهري يقول: يقضي ما فاته (وكان ربيعة يقول: لا يقضى.

وقال الليث: يقضى.

وقال الأوزاعي: لا يقضي ما فاته)(٤).

### [٥٧٥] في الصيلاة على الشبهيد (٥):

قال أصحابنا، وأهل العراق، وأهل الشام: يصلي عليه.

أخرجه عبد الرزاق، ٤٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر عبد الرزاق، ٤٧٢/٣؛ وأخرجه ابن أبيي شيبة بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢/٧٧١؛ المدونة، ١/١٨١؛ المزني، ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين مكررة في الأصل، ثم انظر الآثار عبد الرزاق، ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ١٠/١؛ المدونة، ١٨٣/١؛ المزنى، ص ٣٧.

وقال مالك، والليث، والشافعي: لا يصلي عليه.

قال: (روى جابر أن النبى ﷺ: لم يصل على قتليٰ أحد)(١).

وقال أنس: (لم يصل إلا على حمزة، وعلى سائر شهداء أحد)(٢).

وروى عقبة بن عامر: (أن النبي ﷺ خرج يوماً فصلّى على أهل أحد صلاته على الميت)(٣).

وروى ابن المبارك عن ابن جريج، أخبر عكرمة بن خالد أن عمار ابن أبي عمار أخبر عمار أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي وقال أعراب جاء إلى النبي وقال: أهاجر معك، فأوصى به النبي بعض أصحابه، فلما كانت غزوة، غنم فيها رسول الله على شيئًا، فقسم له، فقال يا محمد: ما هذا؟

قال: قَسَمْتُهُ لك، قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت، فأدخل الجنة.

فقال: إن «تصدق الله يصدقك»، فلبثوا قليلًا، ثم نهضوا إلى العدو، فأتي به النبي على يُحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي على: أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه، وكفنه النبي على في جبته/ ثم قدمه فصلى عليه. [٧٥/ب]

وكان مما ظهر من صلاته، فقال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً أنا شهيد عليه)(٤).

<sup>(</sup>١) حديث جابر، أخرجه البخاري، في الجنائز، الصلاة على الشهيد (١٣٤٣).

<sup>(</sup>Y) أخرج أبو داود عن أنس أن النبي على مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره). في الجنائز، الشهيد يغسل، (٣١٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان (مطولًا): البخاري، في الرقائق، في الحوض (٦٥٩٠)؛ مسلم في الفضائل، إثبات حوض نبينا ﷺ (٢٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه النسائي في الجنائز، الصلة على الشهيد، ٢٠/٤، ٢١؛ مصنف عبد الرزاق، ٣/٥٥؛ انظر: جامع الأصول، ٥٨٦/٢.

قال الشافعي: (فيما روي أن النبي على حمزة مع غيره من الشهداء عشرة عشرة، حتى صلّى عليه سبعين صلاة)(١).

إن هذا محال؛ لأن شهداء أحد لم يبلغوا هذه العدة.

قال أبو جعفر: فما يدري من روى له أن الصلاة على حمزة كملت سبعين صلاة، حتى استجادته الرواية، وقد روى هذه القصة: ابن عباس<sup>(۲)</sup>، وابن الزبير لا يذكران فيه سبعين ولا غيرها، وما ذكره الشافعي غير موجود ولا ثابت، فلِمَ يستحل رواية من روى أنه صلّى على حمزة وعليهم؟

# [٣٧٦] إذا سبقه الإمام ببعض التكبير (٣):

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا كبر تكبيرة أو تكبيرتين، ثم جاء رجل ليدخل معه في الصلاة، إنه ينتظر حتى يكبر الإمام، فإذا كبّر الإمام كبّر معه، فإذا سلّم قضى ما بقي عليه، وهو قول مالك، والثوري، والحسن بن حيّ.

وقال أبو يوسف، والأوزاعي، والليث، والشافعي: يكبر ولا ينتظر الإِمام.

وروى أشهب عن مالك مثله، قال: كل تكبيرة فيها قائمة مقام ركعة، ومن

<sup>(</sup>١) الحديث أورده الشافعي عن الشعبي، في معرض رده على القائلين بالصلاة ثم رد عليهم. انظر: الأم، ٢٦٧/١.

وأخرج عبد الرزاق حديث الشعبي مرسلًا، وقال البيهقي عنه (منقطع) المصنف، ١٢/٤؛ السنن، ١٢/٤.

 <sup>(</sup>۲) وحدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن ماجه بلفظ (أتى بهم رسول الله ﷺ یوم أحد، فجعل یصلي على عشرة، وحمزة هو كما هو، یرفعون وهو كما هو موضوع).
 في الجنائز، ما جاء في الصلاة على الشهداء (۱۵۱۳).

قال السندي: يظهر من الزوائد أن إسناده حسن.

كما أخرج الحاكم من حديث جابر نحو ذلك، وصححه، ووافقه الذهبي، المستدرك، ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٧/١؛ المدونة، ١٨١/١؛ الأم، ٢/٢٧٠؛ المزنى، ص ٣٨.

فاتته ركعة خلف الإمام لا يقضيها إلَّا بعد الفراغ.

قال أبو جعفر: كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، إلا التكبيرة الأولى، فإنها لتحريمة الصلاة، فينبغى أن يفعلها.

#### [٣٧٧] في الميت يوجد بعضه (١):

قال أصحابنا: إن وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء، لم يصل عليه، وإن وجد أكثر من النصف صلّى عليه.

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يصلى على يد، ولا رجل، ولا رأس، ويصلى على البدن. وقال ابن القاسم: معناه عندي إذا كان الذي بقي منه [أكثر البدن](٢).

وقال الحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن: لا يصلى على البدن، والبدن: الصدر فما دونه إلى البطن.

وقال الليث: يغسل ما وجد منه، ويكفن ويصلي عليه ويدفن، وهو قول الشافعي.

## [٣٧٨] فيمن قتل بقصاص أو حدٍّ أو قتل نفسه (٣):

قال أصحابنا: يصلى على كل مقتول بشيء كان منه، ممن ينتحل الإسلام، غير البغاة فإنه لا يصلى عليهم، ويصلى على من قتل نفسه.

وقال مالك: يصلىٰ على المرجوم، وقال: الذي يقتل قدواً أو يجرح بحكم السيف فيقتل لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله وغيرهم إن شاؤوا،

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/٨٠١؛ المدونة، ١/١٨٠؛ الأم، ٢٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) في أصل المخطوطة (أكثر من البدن)، والمثبت من المدونة وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢/٨٠١؛ المدونة، ١٧٨/١؛ التفريع، ١/٣٦٧؛ الأم، ٢٦٨/٢.

ولا يصليٰ على قاتل نفسه(١)، ويورث.

وقال ابن القاسم عن مالك: من قتله الإمام في قصاص أوحد أو رجم، [٨٥/أ] فإن الإمام لا يصلي عليه، ويصلي عليه غيره، وكذلك/ قطاع الطريق.

وقــال الشافعي: يصلىٰ على جميـع ذلك، إلاَّ من قتله المشــركـون في المعركة، وإن قتله مشرك متجرد، فليس كذلك.

إسرائيل، وشريك عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة (أن رجلًا نحر نفسه بمشقص، فلم يصل عليه النبي ﷺ)(٢).

قيل له: يحتمل أن يكون خصوصية له في منع الصلاة؛ لأنه مطالب بنفسه التي قتلها، ولا يقدر أحد من الدنيا على تخصيصه منها، ويصلي عليه غيره، فيكون الأئمة بعده كسائر الناس لخصوصية النبى على بذلك.

كما روى زيد بن خالد [الجهني عن] (٣) الأشجعي الذي مات بخيبر، فقال النبي ﷺ: «صلوا على صاحبكم»، فنظروا في متاعه فوجدوا خرزاً من خرز يهود لا يساوي درهمين، فترك الصلاة عليه)(٤).

لما كان مطالباً به من الغلول، فأمر غيره بها، وسائر المقتولين فلا فرق بين صلاة الإمام وصلاة غيره، والبغاة لا يصلى عليهم، منابذتهم واجتنابهم في حياتهم، فكذلك بعد الموت أحرى؛ لوقوع الإياس من توبتهم.

<sup>(</sup>۱) «وقال مالك: يصلىٰ على من قتل نفسه وإثمه على نفسه، ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين». المدونة، ۱۷۷/۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، في الجنائز، ترك الصلاة على قاتل نفسه (٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) في أصل المخطوطة (خالد الأشجعي) والمثبت هو الصحيح وهو من رواية مالك في الموطأ (زيد بن خالد الجهني) وفي ابن ماجه (توفي رجل من أشجع بخيبر).

<sup>(</sup>٤) انظر الموطأ، ٢٠٨٧؛ أبو داود في الجهاد، تعظيم الغلول (٢٧١٠)؛ والنسائي، في الجنائز، ٤/٤٠؛ ابن ماجه (٢٨٤٨)؛ جامع الأصول، ٧٢١/٢.

# [٣٧٩] في التوجه عند الموت(١):

قال أصحابنا: يوجه للقبلة عند الموت، كما يوضع في لحده.

وقال مالك: يستقبل بالمريض القبلة، إلا أن لا يستطيع أن ينحرف على جنبه، فيجعل رجلاه في القبلة.

وقال الشافعي: يحرف الميت إلى القبلة على جنبه، وإن لم يقدر، جعلت رجلاه في القبلة.

وقال عبيد الله بن الحسن: يجعل رأسه من قبل الشمال، ورجلاه من قبل الجنوب، وهو على شقه مستقبل القبلة.

# [٣٨٠] في تكفين الموتى (٢):

قال أصحابنا: أدنى ما تكفن فيه المرأة: ثـلاثة أثـواب، والسنة: خمسة، والرجل: في ثوبين.

وقال مالك: أحب أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب، ويعمم. وفي رواية أخرى: ليس في كفن الميت عمامة.

وقال الثوري: في الرجل ثلاثة، والمرأة في خمسة، وكذلك قال الأوزاعي. قال الشافعي: أحبّ إليّ أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن الرجل. والثوب يجزىء، وقال أيضاً: يكفن الرجل في ثلاثة، والمرأة في ثلاثة.

وقد روي عن عائشة (أن رسول لله ﷺ: كفن في ثـلاثة أثـواب، ليس فيها

<sup>(</sup>١) انظر: القدوري، ص ١٨؛ القوانين، ص ١٠٧؛ الوجيز، ٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٤٣٦/١، ٨٣٨؛ المدوّنة، ١٨٧/١؛ المزني، ص ٣٦.

قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً)، رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(١).

#### [٣٨١] في تكفين المحرم(٢):

[۸۵/ب]

قال أصحابنا، ومالك، والأوزاعي: يصنع به ما يصنع بالحلال.

وقال الثوري: أحبّ إليّ أن لا يغطى رأسه، ولا يقرب طيباً.

وقال الشافعي /: لا يغطي رأسه، ولا يقرب طيباً.

وروي عن ابن عمر، وعائشة: (أنه يصنع به ما يصنع بالحلال)(٣).

قال أبو جعفر: روي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في المحرم الـذي مات: «لا تغطوا رأسه، وفي بعضها: لا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيباً»(٤).

وروى ابن وهب عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح عن النبي ﷺ مثله(٥).

# [٣٨٢] في المرأة التي تموت في بطنها ولد حيّ:

قال أصحابنا، والثوري: يشق بطنها ويخرج(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ، ٢٢٣/١؛ والبخاري في الجنائز، الثياب البيض للكفن، (١٢٦٤)؛ مسلم (٩٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٧٠١؛ المختصر، ص ٤١؛ المدونة، ١٨٧/١؛ الأم، ٢٧٠/١؛ المرني، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، الجزء المفقود /٣٣٤؛ المجموع، ١٦٦/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الجنائز، كيف يكفن المحرم (١٢٦٧)؛ مسلم، في الحج، ما يفعل بالمحرم.. (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى، ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأشباه والنظائر (لابن نجيم) ص ٨٨.

وروى [عمرة](١) عن عائشة عن النبي ﷺ، قال: «كسر عظم المؤمن ميتاً، مثل كسره حياً»(٢).

قال أبو جعفر: هذا غير حال الضرورة؛ لأن في الضرورة قد يجوز للإنسان قطع يد نفسه بعلة فيها.

فكذلك ما ذكرنا ضرورة في المرأة.

# [٣٨٣] في حمل الجنازة(٣):

قال أصحابنا: يبدأ بالأيمن المقدم، ثم بالأيمن المؤخر، ثم بالأيسر المقدم، ثم بالأيسر المؤخر، وهو قول الحسن بن حي، والشافعي.

وقال مالك: ليس فيه شيء مؤقت، احمل من حيث شئت ما شئت، إن شئت من قدام، وإن شئت من وراء، وإن شئت فاحمل بعض الجوانب، ودع البعض؛ وقول من يقول: ابدأ باليمين [بدعة](٤).

قال الثوري: ميامن الجنازة ميامنك أبداً: تبدأ باليد اليمنى، ثم باليد اليسرى ثم بالرجل اليسرى.

وروي عن عبد الله بن مسعود، قال: (من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير الأربع، فما زدت على ذلك، فهو نافلة)(٥).

وروي عن ابن عمر: (حمل جوانب السرير الأربع: تبدأ بالميامن، ثم ينحى عنها)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل (عمر) والمثبت من رواية أبي داود، وهي (عمرة بنت عبد الرحمن).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، في الجنائز، الحفار يجد العظم (٣٢٠٧)؛ وابن ماجه، (١٦١٦)، وله شواهد: جامع الأصول، ١٦٣/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصلّ، ١٧٦/١؛ المزنى، ص ٣٧؛ المدونة، ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيد من المدونة، وفي الأصل (طمس).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق، ١٢/٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ١٣/٣.

#### [٣٨٤] في المشى خلف الجنازة أفضل أو أمامها؟ (١)

قال أصحابنا: المشي خلفها أفضل.

وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل.

ولو ثبت متصلاً لما دل على الأفضل؛ لأنه قد يجوز أن يختار [الأدني]<sup>(٣)</sup> للتعليم، كما توضأ مرة للتعليم والتبيين، والثلاثة أفضل.

وقد روي نافع عن ابن عمر، قلت: (كيف المشي في الجنازة؟ فقال: ألا ترى أنى أمشى خلفها)؟

وقد روى عن علي كرم الله وجهه: (إن فضل المشي خلفها على أمامها، كفضل الجماعة على صلاة الفذ)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١/٤١٤؛ المختصر، ص ٤٧؛ المزني، ص ٣٧؛ المدوّنة، ١٧٧/١.

<sup>(</sup>Y) في الموطأ مرسل عند رواته، ٢٢٥/١؛ ولكن أخرجه أصحاب السنن موصولاً: أبو داود، في الجنائز، المشي أمام الجنازة (٣١٧٩)؛ والنسائي، ٢٦/٤؛ الترمذي (١٠٠٧)، وقال وقال: (وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح . . . وقال ابن المبارك؛ حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة)، ابن ماجه (١٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الأذن).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة، ٣٧٨/٣.

#### [٣٨٥] في اتباع النساء الجنازة(١):

قال الثوري: اتباع النساء الجنازة بدعة.

وقال مالك: / لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها و[مثل](٢) [٥٩/أ] زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله، وإن كانت شابة، ويكره أن تخرج على غير هؤلاء.

وروى عبد الله بن عمرو (أن النبي هي أتى فاطمة، فقال لها: من أين أقبلت؟ فقالت: أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل، فقال لها رسول الله هي: «ما بلغت الكدى؟» قالت: لا وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت، فقال: «والذي نفسي بيده: لو بلغت الكدى ما رأيت الجنة، حتى يراها جد أبيك»("). فلم ينكر عليها اتباع الجنازة.

وعن أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا)(٤).

ورأى ابن مسعود نسوة في جنازة، فقال: (ارجعن مأزورات غير مأجورات، إنكن ما علمت لتفتن الأحياء، وتؤذين الأموات) (°).

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب الأثار (لأبي يوسف)، ص ۸۲؛ المدونة، ۱۸۸/۱، ۱۸۹؛ المجموع، ٥/ ٢٣٥؛ وذهب الشافعية بأنه «يكره لهن اتباعها ولا يحرم، وهذا هو الصواب وهو الذي قاله أصحابنا» المجموع.

<sup>(</sup>۲) في الأصل بياض، والمثبت من المدونة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، في الجنائز، في التعزية، (٣١٢٣)؛ النسائي، ٤٧٧٤؛ البيهقي في السنن، ٤٧٧٤. وقال النووي: «بإسناد ضعيف». المجموع ٥٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، في الجنائز، اتباع النساء الجنائز (١٢٧٨)؛ ومسلم (٩٢٨).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، عن عليّ بن أبي طالب مرفوعاً إلى النبي ﷺ، في الجنائز، ما جاء في اتباع النساء الجنائز، (١٥٧٨). وفي الزوائد: في إسناده دينار بن عمر، وقد اختلف المحدثون في توثيقه اختلافاً كبيراً، وباقي رجاله ثقات.

والبيهقي في السنن، ٤/٧٧.

وعن ابن عمر أمر بردهن(١).

#### [٣٨٦] كيف يدخل الميت القبر؟ (٢)

قال أصحابنا: لا يسلِّ (٣)، ولكن يدخل من قبل القبلة.

وقال الليث: الرجال يدخلون عندنا الميت في لحده من نحو رجليه، وليس فيه أمر معلوم. والشافعي: يسل من قبل رأسه.

وقال إبراهيم النخعي: يدخل مما يلي القبلة من حيث يصلى عليه، قال إبراهيم: وحدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول: يدخلون موتاهم من قبل القبلة، وإن السل شيء أحدثه أهل المدينة (٤).

وزعم الشافعي: أن الثقات من أصحابهم أخبروه: إن قبر النبي عن يمين الداخل، لاصق بالجدار، والجدار الذي [للَّحْدِ لجنبه] (\*) قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضاً، واللحد لاصق بالجدار، ولا يقف عليه شيء، ولا يمكن إلا أن يسل.

قال أبو جعفر: قد ذكر القاسم بن محمد، أنه سأل عائشة أن تكشف له عن قبر النبي على ، فكشفت له عن ثلاثة قبور: لا مشرفة و [لا] لاطية ، فرأيت قبر النبي على مقدماً (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى، ٣٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/١١٤؛ الأم، ٢٧٣/١؛ المزني، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) السل: هو إخراج الشيء بجذب ونزع والمراد هنّا: هو «أن يوضع السرير في مؤخر القبر حتى يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من القبر ثم يدخل رأس الميت القبر، ويسل كذلك، فيكون رجلاه موضع رأسه، ثم يدخل رجلاه ويسل كذلك». شرح فتح القدير / ١٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأثار (لأبي يوسف)، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (اللحد تحته)، والمثبت من الأم، إذ النص بلفظه من الأم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود، في الجنائز، في تسوية القبر (٣٢٢٠)؛ مصنف عبد الرزاق، ٣٠٣/٣، ابن أبى شيبة، ٣٣٣/٣.

قال أبو جعفر: فلو كان اللحد تحت الجدار، لما كان الذي رآه القاسم بن محمد، قبر النبي على فثبت أن قبره عليه الصلاة والسلام دون الجدار، من غير وقوف على ما بعده من الثلاث.

ولما كان المستحب للأحياء من الجهات: جهة القبلة على سائر الجهات في الصلاة والجلوس، كان المستحب للأموات كذلك، وما يستقبلون القبلة، والميت في الصلاة عليه، كذلك في إدخال القبر.

## [٣٨٧] فيما يوضع على اللحد(١):

قال أصحابنا الثوري: يستحب اللبن والقصب، ويكره الآجر والخشب، والجص.

وقال الليث: لا بأس بالحجارة/ في اللحد. قال: وسألنا عن ذلك بعض [٥٩-ب] أهل المدينة، فقالوا: ما أكثر لبننا في اللحد، إلا الحجارة في تسنيم القبر.

قال أصحابنا، والثوري: يسنم ولا يربع.

وقال الليث: بنيان القبور ليس من حال المسلمين، وإنما هو من حال النصارى. وقد أخبرنا يزيد بن أبي حبيب: أن المستحب أن يسوّي القبر، فلا يكون عليه كثير تراب.

وقال الشافعي في المزني: يسطح القبر على وجه الأرض نحواً من شبر. قال: وبلغنا أن النبي على سطح قبر ابنه إبراهيم، فإن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٧٢/١؛ كتاب الآثار، لمحمد، ص ٥٦؛ المزني، ص ٣٦، ٣٧. وقال ابن هبيرة: «أجمعوا على استحباب اللبن والقصب في القبر، وكراهة الآجرُ والخشب». الإفصاح، ١٩٤/١.

انظر أقوال السلف في ذلك: ابن أبي شيبة، ٣٣٢/٣.

واحتج أيضاً من قال هذا الحديث، والقاسم بن محمد: (أنه رأى قبر النبي على وصاحبيه لاطية بالأرض مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء)(١).

قال أبو جعفر: وليس في هذا دليـل على تربيـع ولا تسنيم؛ لأنه يجـوز أن يكون مبطوحة بالبطحاء وهي مسنّمة(٢).

وقال إبراهيم النخعي: (أخبرني من رأى قبر النبي على وصاحبيه مسنمة ناشزة من الأرض عليها فلق من مَدَر بيْض) (٣).

# [٣٨٨] في الجلوس على القبر(٤):

قال أصحابنا: يكره أن يطأ على قبر، أو يقعد عليه، وهو قول إبراهيم.

وقال الليث: يكره الصلاة على القبور، والجلوس عليها، والاتكاء عليها.

وقال مالك: إنما نهى عن القعود على القبور للمذاهب فيما نرى.

قال أبو جعفر: روى أبو [إدريس] الخولاني، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغنوي، قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تصلوا على القبور، ولا تجلسوا عليها» (٥). ولم يبين في هذا الخبر ما أراد بالجلوس.

وقد روي عن محمد بن كعب القرظى قال: إنما قال أبوهريرة قال

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣٢٢٠). ونصه (لا مشرفة ولا لاطية...).

 <sup>(</sup>٢) والتسنيم من (سنمت القبر تسنيماً إذا رفعته عن الأرض كالسنام. . وكل شيء علا شيئاً فقد تسنمه). المصباح (سنم).

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الأثار (لأبي يوسف)، ص ٨٠؛ والأثار (لمحمد)، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب الآثار (لمحمد)، ص ٥٦؛ الموطأ، ٢٣٣/١؛ الأم، ٢٧٧٧. وقال الشافعي: «وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه..». الأم.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في الجنائز، النهي عن المشي على القبور (٩٧٢)؛ وأبوداود (٣٢٠٩)؛ الترمذي (١٠٥٠).

رسول الله ﷺ: «من جلس على قبر يبول عليه، أو يتغوّط، فكأنما جلس على جمر نار»(١).

وروي عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول(٢).

\* آخر كتاب الصلاة \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم عنه بلفظ (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)، في الجنائز، النهي عن الجلوس على القبر (٩٧١)؛ وأبو داود (٣٢٢٨)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ، ٢٣٣/١.

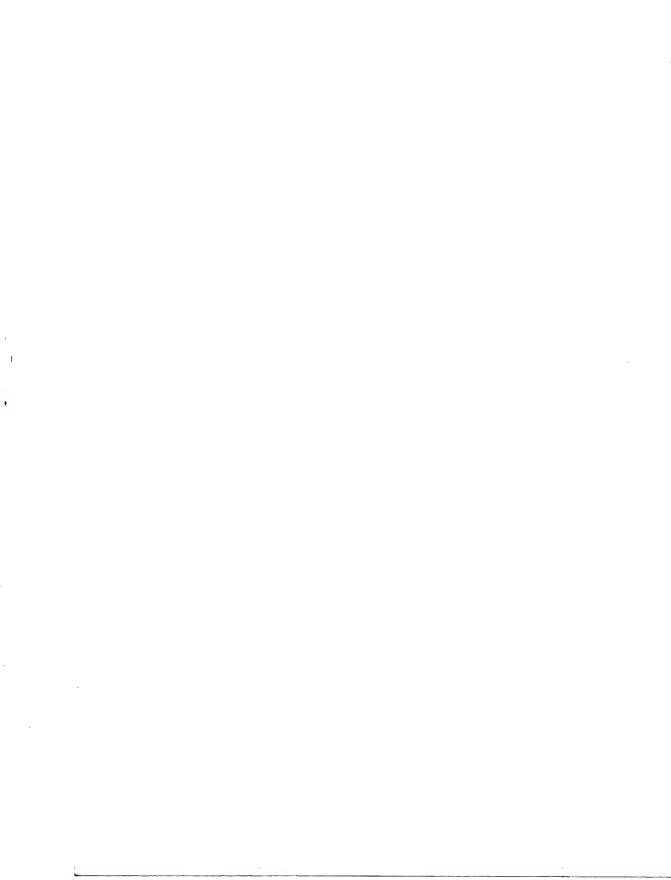

# أول كتاب الزكاة(١)

#### [٣٨٩] في صدقة العوامل(٢):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، والشافعي: ليس في العوامل شيء.

وقال مالك، والليث: فيها صدقة.

# [۳۹۰] في أخذ ابن لبون (۳) عن بنت مخاض (٤):

قال أصحابنا: يأخذه بالقيمة.

وروي عن أبى يوسف: أنه يأخذ ابن لبونٍ ذكر عن بنت مخاض إذا/ [٦٠]أ]

<sup>(</sup>۱) الزكاة لغة: الطهارة والنماء «وسمى القدر المخرج من المال زكاة؛ لأنه سبب يرجى به الزكاة». انظر: معجم مقاييس اللغة؛ المصباح (الزكاء)، وشرعاً: «تمليك جزء مخصوص مخصوص لله تعالى». اللباب في شرح الكتاب، ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١١/٢؛ المزني، ص ٤٥؛ المدوّنة، ٣١٣/١.

 <sup>(</sup>٣) ابن لبون: ولد الناقة يدخل في السنة السادسة.
 بنت مخاض وابن مخاض: ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية. انظر المصباح:
 (مخض).

<sup>(</sup>٤) انظر: المختصر، ص٤٤؛ المدونة، ٢٠٦/١؛ المزني، ص٤٠.

لم توجد مخاض، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا لم توجد بنت مخاض أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة (١)، أو جذعة (٢)، كان على رب المال أن يأتيه بها.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا لم يوجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر، إن رب الإبل يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره، إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع [منها] ما هو خير من بنت مخاض، فليس للمصدق أن يرد ذلك، وإن أراد رب المال أن يدفع [ابن] (٣) لبون ذكر، إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا ابن لبون فذلك إلى الساعي، إن أراد أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض، وليس له أن يمتنع من ذلك.

# [٣٩١] في الزيادة على العشرين ومائة (٤):

قال أصحابنا: يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة، وهو قول الثوري.

وقال ابن القاسم، عن مالك: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، واحدة، فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين، قال: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة، فيكون فيها: حقة، وبنتا لبون.

يتفق قول ابن شهاب ومالك في هذا، ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين.

<sup>(</sup>١) حقة: هي التي اكتملت الثالثة ودخلت في الرابعة. انظر: المجموع ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) جذعة: هي التي اكتملت الرابعة ودخلت في الخامسة. انظر: المصباح (جذع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (بنت لبون)، والمثبت من المدونة وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٢/٢؛ المدوّنة، ٣٠٧/١؛ المزنى، ص ٤٠.

وقال الأوزاعي، والشافعي: ما زاد على العشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

#### [٣٩٢] في البقرة إذا زادت على الأربعين(١):

قال أبو حنيفة: يجب في الزيادة بحساب.

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف، ومحمد، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي: لا شيء في الزيادة، حتى تبلغ ستين.

وقد روى أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة مثل ذلك.

# [٣٩٣] في فرائض الغنم(٢):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: في [شاة و]<sup>(٣)</sup> مائتي شاة: ثلاث شياه إلى أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه.

وقال الحسن بن حي: إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة، ففيها أربع، وإن كانت أربعمائة شاة وشاة، ففيها خمس شياه.

الحسن، عن منصور، عن إبراهيم قال: في كل شيء زاد على الثلاثمائة، والأربعمائة شاة، قال ومعناه: ما ذكرنا(٤).

قال أبو جعفر: سائر الأخبار المروية عن النبي على في ذلك يوجب ما ذكرنا عن الأولين (٥)، دون قول الحسن.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٧/٢، ٣٣؛ المدونة، ١/٣١١؛ المزنى، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٣٧؛ المدونة، ١/٣١٣؛ المزني، ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (في مائتي شاة) وزيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة، انظر المراجع السابقة.

٤) انظر: كتاب الآثار (لأبي يوسف)، ص ٨٤.

٥) انظر: الأحاديث الواردة في ذلك: جامع الأصول، ١٩١/٥؛ وما بعدها.

# [٣٩٤] في معنى قوله لا يجمع بين متفرق(١):

قال أبو حنيفة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام (٢): (لا يفرق بين المحتمع) أن يكون/ للرجل مائة وعشرون شاة، فيكون فيها شاة واحدة، فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين، كان فيها ثلاث شياه.

ومعنى قوله: (لا يجمع بين متفرق): الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن جمعها: كانت فيها شاة، وإن فرقها: لم يكن فيها شيء.

وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف: إذا قيل فيه خشية الصدقة، أن يكون للرجل ثمانون شاة، إذا جاء المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي، لكل واحد منا عشرون، أو يكون له أربعون، ولكل واحد من إخوته أربعون أربعون فيقول هذه كلها لي، وليس فيها إلا شاة واحدة، فهذا خشية الصدقة؛ لأن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة، وأما إذا لم يقل فيها خشية الصدقة، فقد يكون على هذا الوجه، ويكون على وجه أن يجيء المصدق إلى إخوة ثلاثة، لواحد منهم عشرون ومائة. فيقول هذه بينكم، لكل واحد أربعون شاة فيقول المصدق: هذه لواحد منكم.

وأما معنى قوله: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية): فلا خلاف بين أصحابنا أن المراد به أن يكون بينهما مائة وعشرون: لواحد ثمانون، ولأخر أربعون، فيأخذ المصدق من عرضها شاة، فيرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين بثلث شياه.

وقال مالك: إذا كان الراعي واحداً، [والفحل](٣) واحداً، والدلو واحداً،

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/٢٥؛ المدونة، ١/٣٣٤؛ المزنى، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في الحديث الطويل عن الزكاة. في الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق. (١٤٥١)، وما كان من خليطين (١٤٥١). انظر جامع الأصول، ٤/٤/٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الفعل).

فالرجلان خليطان، ولا صدقة على الخليطين حتى يكون لواحد منهما ما تجب فيه الصدقة، فحينتلًا، تجب عليها الصدقة، وإن تراجعا بالسوية على ألف بحصتها، وعلى الأربعين بحصتها.

وقوله: (لا يجمع بين متفرق): أن يكون لثلاثة نفر، لكل واحد أربعون، وقد وجبت على كل واحد منهم في [غنمه](١) الصدقة، فإذا جاءهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك.

وقوله: (لا يفرق بين مجتمع): أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه، [فإذا أظلهما الساعي، فرقا غنمهما](٢)، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهى عن ذلك، فقيل: (لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين شيء متفرق خشية الصدقة).

وقال الثوري: التفرق بين المجتمع: أن يكون للرجل مائة شاة، فيكون ها هنا وها هنا، فلا يؤخذ هذه من هذه، ولا يجمع بين متفرق: أن يكون للرجل أربعون، ولآخر خمسون فيخلطانها جميعاً؛ لأن يؤخذ منها منهما شاة، وأن يكون للرجل أربعون شاة، فيجعل ها هنا عشرين، وها هنا عشرين.

وقال الأوزاعي: لا يفرق بين مجتمع: ويكون النفر الثلاثة لكل واحد/ [٦١] أربعون، فإنما فيها شاة، فلا ينبغي للمصدق أن يفرق حتى يأخذ منهم ثلاث شياه.

ولا يجمع بين متفرق: ولا ينبغي للقوم أن يكون لكل واحد أربعون شاة. على حدة، فإذا جاء المصدق جمعوها ليحسبوه.

قال: وإذا كان لهذا تسع وعشرون، ولهذا تسع وثلاثون ولهذا عشرون، فإن كثرت فلا شيء ما لم تبلغ الصدقة، قال: وإذا كان راعيهم واحداً، ومحلهم

<sup>(</sup>١) المثبت من المدونة، وفي الأصل (غنم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فإن المصدق فرقا عنهما)، والمثبت من المدونة إذ النص بلفظه منها.

واحداً، ومرعاهم واحداً، وتفرق عنهم المراح، فهم خلطاء.

قال الحسن بن حيّ في ثمانين شاة بين رجلين: أن فيها شاتين.

قال الليث: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة: وإذا كان للرجل أربعون شاة، فنقص منها شاة، لم يكن عليه شيء، وقد فرق هذا ما كان مجتمعاً، تجب فيه الصدقة، وإذا كانت له ولرجل ثمانون شاة متفرقة، فجمع غنم صاحبه إليه، لم يكن عليها إلاً شاة.

وقال الشافعي: لا يكونان خليطين حتى يريحا، ويسرحا، ويحلبا ويسقيا معاً، فحولهما مختلطة، فإذا كانا، هكذا صدّقا صدقة الواحد في كل حال، ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا.

وإن تفرقا في مراح أو مسرح أو فحول قبل أن يحول الحول فليسا بخليطين، ويتصدقان صدقة الاثنين، وهكذا إذا جاءنا شريكين.

ومعنى قوله: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة): لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة، وإنما عليهم شاة؛ لأنها إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه.

(ولا يجمع بين متفرق): رجل له مائة شاة وشاة، ورجل له مائة شاة وشاة (الله مائة شاة وشاة (۱) فيها تركتا متفرقتين، ففيها شاتان، وإن جمعتا ففيها ثلاث شياه.

والخشية: خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر، فأمر أن يقر كل واحد على حياله.

وقال أبو جعفر: لا يختلفون أن الملك إذا كان لواحد لا يعتبر فيه المراح والراعي والفحل والمسقى، وأنه إنما يعتبر الملك حسب، كذلك إذا كان لجماعة ينبغى أن يعتبر ملكهم لا الخلطة.

<sup>(</sup>١) في المزني (مائة شاة) فقط.

# [٣٩٥] في السخال(١) مع المسانّ(٢):

قال أصحابنا: إذا كان له في أول الحول أربعون صغاراً وكباراً كذلك، وجبت الصدقة، وإن نقصت في الحول.

وقال مالك في الرجل يكون لـه الغنم: لا تجب فيها الصدقة، فإذا بلغت الغنم بأولادها، ما تجب فيه الصدقة؛ لأن أولادها منها.

وقال الحسن بن حيّ: يتم النصاب بالسخال مع الأمهات، فيعتبر الحول من يوم النصاب/ فإن زال وقد زاد فيها سخلها حتى بلغت ستين، فذهب من [71/ب] الأمهات قبل الحول شاة أو أكثر من ذلك، استقبلت بها حولاً كما يفعل بالدراهم إذا كانت لك، فأفدت إليها، ثم هلك من الأولىٰ بعضها.

وقال الشافعي: لا يعتد بالسخال، إلا أن يكون من غنمه قبل الحول، ويكون أصل الغنم أربعين، فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة، فلا يعتد بالسخال.

# [٣٩٦] في ذات العيب هل يعتد بها؟(٣)

قال أصحابنا، والشافعي: يعتد بالعجفاء(٤)، والعمياء، والعرجاء.

<sup>(</sup>١) السخال جمع سخلة: «وهي الصغيرة من ولد المعز، وربما قيل في صغيرة الضأن كذلك». الدارقطني، ٢٦/٢. والمسانّ: من أسن أسناناً إذا كبر، فهو مسن ومسنة والجمع مسانّ. المصباح (سنن).

<sup>(</sup>٢) انظر: الآثار لمحمد، ص ٦٥؛ المدونة، ١/٣١٣؛ المزني، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٢/٢، ٧٤؛ المزني، ص ٤٢؛ المجموع، ٣٩٠/٥. «وقال مالك: يحسب على رب الغنم كل ذات عوار، ولا يأخذ منها، والعمياء من ذات العوار، ولا تؤخذ منها ولا من ذوات العوار».

المدونة، ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٤) العجفاء: وهي الضعيفة، ويطلق العجفاء من الدواب: «النحيفة الجسم القليلة اللحم بعد سمن». انظر: المصباح، الهادي (عجف).

وروى أسد بن الفرات، عن أسد بن عمرو، عن أبي حنيفة: أنه لا يعتـد بالعمياء.

## [٣٩٧] في الماشية تلد قبل أن يأخذ المصدق صدقتها(١):

قال أصحابنا: ما ولدت بعد الحول لا يعتد به للحول الماضي.

وقال ابن شبرمة: إذا ولدت بعد الحول قبل أن يأخذ المصدق صدقتها عدّها وأولادها، ثم قبض صدقتها من كلها. وإن ولدت بعدما قبض المصدق صدقتها، فلاحق للمصدق في أولادها.

وقال مالك: في الغنم لا يكون فيها الصدقة، فيتوالد قبل أن يأتيه المصدق بيوم واحد، إن عليه إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة.

قال أبو جعفر: هذا عندي في قوله: فيما كان حال عليه الحول قبل ذلك؛ لأن ما لم يحل عليه الحول، فإن كمل عدده وجاءه المصدق فلا صدقة فيه، في قوله، فيما رواه عنه ابن وهب.

وقال ابن القاسم عن مالك: لو أن رجلاً كانت عنده غنم فحال عليها الحول الحول، فذبح منها وأكل، ثم أتاه المصدق بعد ذلك، وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح؛ [أنه] لا ينظر إلى ما ذبح، ولا إلى ما أكل بعد الحول، وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه، ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل.

وقال الليث: لا تكون الصدقة في الغنم حتى تتم أربعون شاة. فإذا جاء الساعي وعنده أربعون فعليه شاة، فإن ماتت شاة قبل أن ينظر فيها المصدق،

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٤؛ المدونة، ٣١٣/١، ٣٣٤، ٣٣٥.

وقال الشافعي: «إذا كانت أربعون شاة، فحال عليها الحول، فما نتجت بعد الحول لم يعد على ربه، كان قبل أن يأتي المصدق أو بعده».

وقال أيضاً: «ولا أنظر إلى قدوم المصدق، وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك رب الماشية الماشية». الأم، ١١/٢.

فليست عليه صدقة، وأما ما ذبح الساعي وغيره: فإنا نراه من يصيبه بعدما جاءه المصدق، ووجبت الصدقة، ولو ذبحها لضيف نزل به قبل أن يأتي المصدق بساعة، لم يكن عليه صدقة.

وقال الليث: إذا كانت له خمسة دنانير، يعمل بها حولاً يصير عشرين ديناراً، ففيها الزكاة، ومثله في الغنم، يكون عشرين شاة، فلايأتي الحول حتى يصير العشرون أربعين، فإن فيها الزكاة إذا مر به الساعي.

# [٣٩٨] في الحمالان(١):

قال أبو حنيفة ومحمد: ليس في الحملان<sup>(۲)</sup>، والفصلان<sup>(۳)</sup>، والعجاجيل<sup>(3)</sup> صدقة، وهو قول الثوري.

وقال أبو يوسف، والأوزاعي، والشافعي /: فيها واحدة منها، ومن شاة إذا [٢٢/أ] كانت حملان أو عجاجيل.

وقال أبو يوسف في خمس فصلان: الأول من واحدة منها، ومن شاة.

وقال زفر ومالك: فيها ما في الكبار.

# [٣٩٩] في بيع ما وجبت فيه الصدقة(٥):

قال أصحابنا: إذا باع الماشية بعد الحول، أو باع الثمرة، والمُصدِّقُ ينظر اليها، فإن كانا لم يفترقا فالمصدق بالخيار: إن شاء أخذ من البائع، وإن شاء من

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٤/٢، ٦٢؛ الأم، ١٠/٢؛ المدونة، ٣١٢/١.

<sup>(</sup>٢) والحمل (بفتحتين) ولد الضائنة في السنة الأولى، والجمع حملان بضم وسكون. انظر المصباح: (حمل).

<sup>(</sup>٣) والفصلان، مفرده: فصيل: «وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه». مختار الصحاح: (فصل).

<sup>(</sup>٤) والعجاجيل: مفرده: عجل: «ولد البقرة ما دام له شهر». المصباح (عجل).

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ٢/٣٥، ٧٤؛ الأم، ٢/٣٥ ـ ٥٥.

المشتري، وإن كان قد افترقا أخذ من البائع ولا يأخذ من المشتري، فكذلك الطعام الذي تخرجه الأرض.

وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جاء الحول فباعها قبل مجيء المصدق، فلا زكاة عليها للمصدق، ولكن يزكي الثمرة مكانه، وكذلك الطعام إذا باعه قبل مجيء المصدق، ثم جاء المصدق، ولم يأخذ من المشتري، ولكنه يأخذ من البائع.

وقال الأوزاعي: في الماشية إذا باعها بعد وجوب الزكاة، إن المصدق يتبع المشتري، ويأخذها ممن وجدها في يده.

وقال في الزرع إذا بيع بعدما استحصد: أن الزكاة على البائع، إلا أن يشترط على المشتري.

وقال الشافعي: إذا باع الماشية بعد الحول، ففيها قولان:

أحدهما: أن المبتاع بالخيار: بين أن يرد البيع بنقص الصدقة، أو يجز البيع بالنقص، ومن قال بهذا إن أعطى البائع الصدقة، فلا خيار للمشتري؛ لأنه لم ينقص من البيع شيء.

والقول الثاني: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك، وإن باع من خليطه، وفي الزكاة، ففيه قولان:

أحدهما: أن يكون للمشتري الخيار بين أن يأخذ ما جاز، والصدقة بحصته من الثمن، أو الرد.

والثاني: إن شاء أخذ الفضل من الصدقة بجميع الثمن أو الرد.

[وللسلطان أخذ](١) العشر من الثمرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل (والسلطان أخر).

#### [٤٠٠] في صدقة الخيل(١):

قال أبو حنيفة: إذا كانت ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً وهي سائمة، ففيها صدقة: لي كل فرس دينار، وإن شاء قوّمها، وأعطى عن كل مائتي درهم: خمسة براهم.

وقال أبو يوسف، ومحمد، والثوري، والشافعي: لا صدقة فيها.

# [5.1] في هلاك المال بعد وجوب الزكاة(7):

قال أصحابنا والثوري: إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة، سقطت، وإن هلك بعضه، زكّى ما بقى بحسابه، وإن استهلكه هو، ضمن.

وقال مالك: إذا كانت عنده مائة دينار فمضى حول، ولم يفرط في زكاتها، حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر ديناراً، أنه لا زكاة عليه فيها؛ لأنها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه.

وقال مالك: في الثمار إن فرّط، ضمن الصدقة، وإن لم يفرط لم يضمن. وكذلك قول الليث.

وقال/ الأوزاعي: إذا وجبت في ماله الزكاة، فأخّر زكاته حتى بلغت مائة [٢٦/ب] دينار، ثم تلف المال إلا مائة دينار، فإن تلك المائة زكاة، فليخرجها.

وقال الحسن بن حي: إذا وجبت على الرجل الزكاة(٣)، رواه عنه وكيع.

وذكر حميد عنه: أنه [إن] فرّط ضمن، وإن لم يفرط لم يضمن.

والتفريط: أن يَحِلُّ غُدوة، فيقول: ادفعها عشية، فإذا أخرجها حين حلت،

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٤/٢؛ المزنى، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٥٢، ٧٥، ١١٣؛ المدونة، ١/٢٥٦؛ الأم، ١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، والظاهر أنه وقع سقط في العبارة، ولم أعثر على قوله في مظانه. انظر: مصنف عبد الرزاق، ٤٩/٤؛ المحلى، ٢٦٣/٥.

فذهب يدفعها إلى أهلها، ولم يفرط فضاعت فقد [أخرجت](١).

وقال الشافعي: لو كانت له أربعون شاة فأمكنه أن يصدقها، فلم يفعل حتى ماتت، أو مات بعضها: فعليه شاة، ولو لم يمكنه حتى ماتت منها شاة: (فلا شيء عليه في الباقي من زكاته)؛ لأنه أقل من أربعين شاة.

# [٤٠٢] فيمن يمر بالعاشر فيقول: عليّ دين، أو نحو ذلك هل ستحلف؟ (٢)

قال أصحابنا: إذا مر على عاشر بمال، فقال: عليّ دين، وإنما أصبته منذ أشهر، وقد أديت الزكاة إلى عاشر آخر، أو قال: أديتها أنا، قال: إذا حلف على ذلك صدّقه. وفي زكاة الماشية إذا قال: قد أديتها أنا، يثنى.

وقال مالك، والثوري، والحسن بن حيّ : لا يستحلف.

وقال الليث، والشافعي: يستحلف إذا قال أعطيتها أنا، ويقبل منه.

وروى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، عن أبيه، عن جده:

أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب، لم يكونوا يُستَحلفون في زكاة أموالهم، وما دفعوا قبل منهم.

وقال طاوس: لا يستحلف المُصَّدِّق.

#### [٤٠٣] في الفوائد(٣):

قال أصحابنا والثوري: تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه، فتزكى بحول الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل (أخرت).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٣٤/٢، ٤٤، ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٨/٢؛ المدونة، ٢٦٠/١، ٢٦٣؛ الأم، ١٦/٢.

وقال مالك: يضم المستفاد في الحول من الماشية إلى نصابها، ولا تضم الفائدة من الدراهم والدنانير.

وقال الأوزاعي: إذا باع العبد، أو الدار، فإنه يـزكي الثمن، حتى يقع في يده، إلا أن يكون لـه شهر معلوم، فيؤخره حتى يزكيه فيها الـزكاة، فيعيد إليها حتى تتم، فقال: إن كان الذي عنده نصف ما تجب فيه الـزكاة يكثر حتى يفيد، وإن كان دون النصف فلا شيء عليه، حتى يحول عليه الحول وهي عنده.

وروي نحو قول الأوزاعي في أنه يزكي عن العبد حتى يبيع (١).

وعن ابن عباس، وعن عمر خلاف ذلك.

وقال الحسن بن حي: إذا كان له مائتان يملكها، فلما كان قبل الحول بيوم، أفاد مالاً فحال الحول وهما عنده، زكّاهما جميعاً. وإذا حال الحول وقد ذهب من المال الأول شيء، فليس فيه، ولا في هذا الآخر شيء، حتى يستقبل به حولاً من اليوم الذي أفاد المال الثاني؛ لأنه/ إنما يزكي الثاني بالأول، فإذا [٦٣/أ] لم يبق من الأول ما يكون فيه الزكاة، لم يكن في الآخر زكاة، إلا بحوله.

وقال الليث: النصاب من الإبل، والبقر، والغنم، وليس النصاب في الذهب والورق.

وقال الشافعي: يضم الأولاد إلى الأمهات، ولا يضم غيرها من الفوائد.

# [٤٠٤] في زكاة المعز والضأن إذا اجتمعا(٢):

قال أبو جعفر: كان أبـو حنيفة يقـول: لا يؤخذ في الصـدقة من المعـز إلَّا

<sup>(</sup>۱) هذا إذا كان العبيد من عروض التجارة، مما هو معد للتجارة. انظر الآثار الواردة في ذلك: عبد الرزاق، ٩٦/٤، ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الآثار لمحمد، ص ٦٥؛ المختصر، ص ٤٤؛ المدونة، ٣١٦/١؛ الأم، ٢٠/٢. وقال الطحاوي: «... أنه لا يؤخذ في ذلك إلا ما يجوز في الأضحية منها». المختصر.

الثني، ولا من الضأن إلَّا الجذع، حكاه عنه الحسن بن زياد.

قال أبو جعفر: وقال بعض الناس عن أبي حنيفة وأبي يـوسف ومحمد، في الغنم إذا اختلفت أصنافها: إن المُصَدِّق يأخذ من أي الأصناف شاء.

وقال مالك: إن كان [المعز](١) أكثر أخذ منها، وإن كـان الضأن أكثـر أخذ منها، وإن استويا أخذ من أيهما شاء.

وقال الثوري: يؤخذ من الأخس، ولا يؤخذ من الأفضل.

قال الشافعي: القياس أن يأخذ من كل بحصته.

#### [٤٠٥] في الدّين هل يمنع الزكاة؟(٢)

قال أصحابنا: يمنع الزكاة بقدره، ويجعل في الدراهم والدنانير وعروض التجارة، فإن فضل كان في السائمة، ولا يجعل في عبد الخدمة، ودار السكنى، إلا إذا فضل عن ذلك، وهو قول الثوري: في أنه يمنع الزكاة ويجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة.

وقال ابن القاسم عن مالك: الدين لا يمنع زكاة السائمة، ولا عشر الأرض، ويمنع زكاة الدراهم والدنانير، وصدقة الفطر في العيد.

وقال ابن وهب عن مالك: إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاء بما عليه من الدين، فإنه يزكي ما في يده من ناض ما تجب فيه الزكاة.

وقال الأوزاعي: الدين يمنع الزكاة، ولا يمنع عشر الأرض.

وقال ابن أبي ليليٰ، والحسن بن حيّ : لا يمنع الزكاة.

وقال زفر: يمنع الزكاة، إلاَّ أنه يجعل فيما في يـده من جنسه، فـإذا كان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٨٤؛ المدونة، ١/٣١٨؛ الأم، ٢/٥٠؛ المزني، ص ٥١، ٥٠.

الدين طعاماً، وفي يده طعام لتجارة أو غيرها، وله دراهم، جعل الدين في الطعام دون الدراهم.

وقال الشافعي: إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلها، فاستعدى عليه السلطان قبل الحول [ولم] يقض عليه [بالدين](۱)، حتى حال الحول، أخرج زكاتها، ثم قضى غرماءه [بقيتها]، ولوقضى عليه بالدين، وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول، ثم حال عليه الحول قبل أن يقبضه الغرماء، لم يكن عليه زكاة، حكاه المزنى.

# [٤٠٦] إذا لم يؤدِّ زكاة ماله حتى جاء حول آخر $^{(7)}$ :

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: الزكاة واجبة في العين يُمنع بمقدارها وجوبُ الزكاة، فإذا استهلك المالَ بعد الوجوب فصارت الزكاة/ ديناً، [٦٣/ب] ثم أفاد مالاً، منع الزكاة التي حصلت وجوبُ الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة، كالدين عند أبى حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: إذا صار ديناً لم يمنع.

وقال زفر: الزكاة لا تمنع الزكاة، ديناً كانت أو في العين.

قال ابن القاسم عن مالك: تمنع، وكذلك قول عبيد الله بن الحسن.

# $[2\cdot V]$ في الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر $^{(7)}$ :

قال أبو جعفر: روى ابن المبارك، عن أبي حنيفة، في الرجل يموت وقد وجب في إبله وبقره وغنمه الزكاة، فيجيء المُصَدِّق وهي في أيدي الورثة، قال: لا يؤخذ ذلك منهم، وكذلك عشر الزرع لا يؤخذ؛ لأنه قد صار لغيره.

قال أبو جعفر: وأما ما ذكر في الإبل والبقر والغنم فمشه ور عن أبي حنيفة

<sup>(</sup>١) المثبت ما بين المعقوفتين من المزنى، وفي الأصل (فلم)، (بالحول).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٩٤، ٧٧؛ المدونة، ٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٠/٢، ١١٨؛ المختصر، ص٥٦؛ المدونة، ٢/٣٤٦؛ الأم، ١٥/٢.

كما ذكر، لا اختلاف عنه فيه، وأما ما ذكره عنه فيما أخرجت الأرض فلم نجد هذه الرواية إلا من هذه الجهة، والمشهور عنه خلاف ذلك، المشهور في قول أبي حنيفة في زكاة الماشية: أنها تسقط بالموت، وأما عشر الأرض فالمشهور عنه: أنه لا يسقط بالموت.

قال أبو جعفر: وذكر ابن سماعة عن محمد: أن الموت يسقط زكاة ما وجب في الدراهم، ولا يسقط عشر الزرع.

قال أبو بكر: وهذا القول المشهور عن أصحابنا في هذين.

وروي عن مالك في الزرع: إن العشر لا يبطله الموت.

وقال الشافعي: لا تبطل الزكاة بالموت بعد وجوبها.

# [٤٠٨] في أهل البغى يأخذون الصدقات(١):

قال أصحابنا ومالك والشافعي في الخوارج: إذا غلبوا على أرض فأخذوا الزكاة، والخراج، إنه لا يعاد عليهم، قال أصحابنا: ويقسم فيما بينهم وبين الله أن يعيدوا، وقال أصحابنا: لو مر رجل منا على عاشرهم، فعشره فإنّا نُثنّي عليهم الصدقة؛ لأنه أتاهم طائعاً.

وقال الشافعي: لا يعاد عليه، وإن أتاهم.

قال أبو جعفر: لا يفرق حكم أدائهم إلى البغاة فيما بينهم وبين الله تعالىٰ. وفي القضاء كالحدود، إن أقاموها لا يعاد على من أقيمت عليه.

قال أبو بكر أحمد بن علي: الحدود لا تجب فيما عليه الخوارج لو لم يقيموها، ثم ظهر أهل العدل، لم تقم على من أتى ذلك، ولم تفت فيما بينه وبين الله تعالى بإقامتها، ولو وجبت عليه الصدقة وهو في عسكر الخوارج، فلم

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٣٢/٢؛ المدونة، ١/٥٨٥؛ الأم، ٢٢٠/٤.

يأخذوها حتى ظهر الإمام عليهم، كان من حيث وجبت عليه الصدقة، يعني: فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجها.

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ادفعها إلى من غلب، وقال له حبان أو حيان الشامي: يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مال، ويأتيني مصدق نجدة/ فيأخذ؟ قال: أيهما أعطيت أجزأ عنك(١).

## [٤٠٩] في زكاة مال اليتيم(٢):

قال أصحابنا: لا زكاة في مال اليتيم.

وقال ابن أبي ليلي: في أموالهم الزكاة، وإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن.

وقال الأوزاعي، والثوري: إذا بلغ فادفع إليه ماله، وأعلمه ما حل فيه من الزكاة، فإن شاء زكاه، وإن شاء لم يزك.

وروي عنه: أن الوصيّ إذا لم يؤدِّ أخذ به يوم القيامة.

وقال مالك، والشافعي، والحسن بن حيّ، والليث: في مال اليتيم الزكاة.

وقال ابن شبرمة: لا أزكّي مال اليتيم ما كان من ذهب أو فضة، ولكن الإبل والبقر والغنم.

ولا خلاف بينهم أن العشر يجب في أرض اليتيم.

وقال أبو جعفر: والفرق أن الزكاة حق طارً على ملك، ثابت للمالك قبل حدوث الحق، فهو طهارة، والزكاة لا تلزم إلا من تلزمه الطهارة، والزكاة وثمرة النخل والزرع بحدوثها يجب الحق، فلا يملكها مالكها إلا وهناك حق واجب مع حدوث الملك، فيصير كالشريك فيه، فلا يستوى فيه حكم الصغير والكبير.

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٥٨٠؛ المغنى، ٢٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٨؛ المختصر، ص ٤٥؛ المدونة، ١/٢٥٠؛ المزنى، ص ٤٤.

#### [٤١٠] في زكاة المال [المغيب إذا وجده](١):

قال أصحابنا: إذا غصب المال غاصب فجحده سنين، ولا بينة له، أو ضاع منه في مفازة أو طريق أو دفنه في صحراء، فلم يقف على موضعه، ثم وجده بعد سنين، فلا زكاة عليه لما مضى.

وقال الثوري وزفر: عليه الزكاة لما مضىٰ.

وقال مالك: ليس عليه الزكاة إلَّا لعام واحد(٢).

وقال الليث: لا زكاة عليه.

وقال الشافعي: فيه قولان: أحدهما أنه تجب، والآخر: أنه لا تجب(٣).

قال أبو جعفر: وروي عن عثمان أنه قال: الصدقة تجب في الدين الذي لوشئت تقاضيه من صاحبه، وعلى من يدعيه حياء، ومصانعة).

وعن ابن عمر: (أيما دين كان لك ترجو قضاؤه، فعليك فيه الزكاة كل عام)<sup>(٤)</sup>. وليس عن أحد من الصحابة خلافه.

<sup>(</sup>۱) زيدت ما بين المعقوفتين لاستقامة العبارة، وبدونها يبقى العنوان قاصراً. انظر: الأصل، ۱۱۳/۲، ۱۲۰؛ المدونة، ۳۳۸/۱؛ المزني، ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) وقول مالك هذا في زكاة الماشية المغصوبة بخاصة. انظر المدونة.

<sup>(</sup>٣) ما ذكره المؤلف عن الشافعي مختصر جداً، والتفصيل كما ذكره المزني عن الشافعي:

«... فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: أن لا يكون عليه زكاة حتى يحول عليه الحول
من يوم قبضه؛ لأنه مغلوب عليه، أو يكون عليه الزكاة؛ لأن ملكه لم يزل عنه لما مضى
من السنين، فإن قبض من ذلك ما في مثله الزكاة، زكاة لما مضى، وإن لم يكن في مثله
زكاة فكان له مال ضمه إليه وإلا حسبه...». وأكد الربيع القول الثاني بقوله: «فإذا أخذه
زكاة لما مضى من السنين، وهو معنى قول الشافعى». الأم، ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) الأموال، ص ٤٣٥.

#### [٤١١] إذا تلف بعض المال في الحول ثم استفاد (١):

قال أصحابنا: إذا كان عنده نصاب في أول الحول، فهلك بعضه ثم استفاد، فحال الحول وعنده نصاب، فعليه الزكاة، ولو هلك المال كله ثم استفاد نصاباً، استأنف حولاً بالمستفاد.

وقال مالك، والشافعي: إذا نقص عن النصاب في بعض الحول، استقبل حولاً من حين يملك تمام النصاب.

# [٤١٢] في الزيادة على النصاب(٢):

قال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على المائتين، حتى تبلغ أربعين، وفيما زاد على العشرين مثقالاً حتى تبلغ أربعة مثاقيل، وهو قول الأوزاعي، وروي نحوه عن عمر (٣).

وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك/، والثوري، والشافعي، والحسن بن حيّ: [75/ب] فيما زاد بحسابه.

## [٤١٣] في زكاة الحليّ(٤):

قال أصحابنا، والثوري، رواية الأوزاعي، والحسن بن حيّ: فيه الزكاة.

وقال مالك، والشافعي: لا زكاة فيه، إذا كان للمرأة، وإن كان للرجل ففيه الزكاة.

وقال الليث: ما كمان يلبس ويعار فلا زكاة فيه، إذا كان للمرأة، وإن كان

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۱/۲ه، ۷۳؛ المدونة، ۱/۲۲؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ۱/۰۸۱؛ المجموع، ۱۹/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٨٣/٢؛ المدونة، ٢٤٤١؛ المزني، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأموال، ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٧/٧٨؛ المختصر، ص ٤٩؛ المدونة، ١/٢٤٥؛ المزنى، ص ٥٠.

للرجل ففيه الزكاة، وما صنع ليحرز من الصدقة ففيه الصدقة.

وقال مالك: وإن كان للبيع ففيه الزكاة.

# [٤١٤] في ضم الذهب والورق(١):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري: يضم أحدهما إلى الآخر، فيكمل به النصاب، إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة.

وقال أبو يوسف، ومحمد، ومالك: يضم بالأجزاء.

وقال ابن أبي ليلي، وشريك، والحسن بن حيّ، والشافعي: لا يضم، ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب.

## [٥١٤] في المهر ونحوه إذا قبض بعد الحول(٢):

قال أبو حنيفة: لا زكاة على المرأة في المهر حتى تقبض، ويحول الحول بعد القبض، وكذلك الدية، والميراث.

وقال مالك: إذا كان المهر ديناً، فلا زكاة على المرأة، حتى تقبض ثم يحول الحول بعد القبض، وكذلك في الدية. وقال: إذا كان المهر بلا سائمة، فقبضها بعد حول، فعليها الزكاة لما مضى (٣).

وقال مالك: كل فائدة أفادها رجل من كتابة، أودية، أو مخارجة أو غير ذلك فليس عليه فيها زكاة، حتى يحول عليها الحول عنده من يوم يقبضها.

وقال أبو يوسف ومحمد: في المهر والميراث وما يستهلك من مال، وإن

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۲/۶۸؛ المبسوط، ۱۹۳/۲؛ المدونة، ۲۲۲۷؛ الأم، ۲/۰۶؛ المزنى، ص ۱۲۸. الختلاف أبى حنيفة وابن أبي ليلى، ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٩٦؛ المبسوط، ٢٠٩/٢؛ المدونة، ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) هذا إذا كان الإبل \_ مثلاً \_ بأعيانها ولم تقبضها، باعتبار أنها كانت لها وأيضاً لـو ماتت ضمنتها.

لم يكن للتجارة، وفي أجرة دار أو عبد أو غيره الزكاة للحول الماضي قبل القبض.

وقال أبو حنيفة: إن كان ما استهلك لغير التجارة، فهو كالمهر، وإن كان للتجارة، فإذا قبض أربعين بعد الحول زكاه، وكذلك البيع في ذلك، إن كان البيع لغير التجارة، فحتى يقبض ويحول الحول، وإن كان للتجارة زكى للحول الماضى، إذا قبض أربعين.

وقال الثوري: يزكى المهر والميراث وأرش الجراحة لما مضى، ولا يـزكى مال الكتابة حتى يقبض، ويحول الحول.

وقال الحسن بن حيّ : يزكى المهر.

وقال الليث: في الميراث إذا لم يعلم به سنين، أنه يـزكى لسنة واحـدة، وإذا باع ثمرة شجرة، ثم قبض الثمن بعد حول: لم يزك لما مضى من السنين.

#### [٤١٦] في زكاة العبد(١):

قال أصحابنا والثوري، والشافعي: مال العبد لمولاه، (وزكاته) على المولىٰ.

وقال مالك: لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد، وهو قول الأوزاعي، ولا زكاة في مال المكاتب عند جماعتهم.

قال أبو جعفر/: العبد لا يملك، لقوله عليه [الصلاة] والسلام: «من باع [٥٥/أ] عبداً وله مال، فماله للبائع»(٢). ويستحيل إثبات الملك لاثنين في حالة واحدة،

<sup>(</sup>١) انظر: القدوري، ص ١٩؛ المزني، ص ٥١؛ المدونة، ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ، (وفي إسناده مجهول) في الإجارة، العبد مباع وله مال، (٣٤٣٥)؛ إلا أن مسلماً أخرج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ (... ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه...) في البيوع، من باع نخلاً عليها ثمر (١٥٤٣).

وقوله: «فماله للبائع»: إخبار عن تحقيق الملك لا محالة، فانتفى ملك العبد، وصارت إضافة الملك إليه، كإضافة الباب إلى الدار، والسرج إلى الدابة.

## [٤١٧] في زكاة العروض(١):

قال أصحابنا: إذا كانت العروض للتجارة، فإذا بلغت قيمتها النصاب [ففيها الزكاة](٢)، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي، والشافعي.

وقال مالك: إنما يبيع العرض بالعرض، فلا زكاة فيه، حتى ينضّ ماله، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي، وإن لم يكن ممن يدري التجارة فاشترى سلعة يريد بيعها، فبارت عليه، فمضت أحوال فلا زكاة عليه، وإذا باع زكّى واحدة.

وقال الليث: إذا ابتاع متاعاً للتجارة، فبقي عنده أحوالاً ثم باعه، فليس عليه إلا زكاة واحدة.

قال أبو جعفر: روي عن عمر، وابن عمر، زكاة عـروض التجارة، من غيـر خلاف (٣).

## [٤١٨] في أرض العشر للتجارة(٤):

قال أصحابنا: عليه عشر الخارج دون الزكاة.

وقال مالك: إذا باع نخلاً فيثمر النخل، فيؤخذ منه الصدقة، ثم يبيع الحائط بعد ذلك، أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على الثمن الذي ابتاع منه الحائط الحول.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٨١/٢؛ المزنى، ص ٥٠؛ المدونة، ٢٥١/١، ٢٥٤، ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأموال، ص ٤٣٠؛ السنن الكبرى، ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ١١٩/٢؛ التفريع، ١/٢٨٠؛ المجموع بالتفصيل، ٤٧/٦.

وقال الثوري: يقوم الأرض والنخل، وفيزكيهما مع ماله، وإن كان قد أدى عشر الثمن، ولم يزك الثمرة بعد ما يعطى منها العشر.

وقال عبيد الله بن الحسن: إن بلغ ما أخرجت خمسة أوسق، زكاه العشر، أو نصف العشر، ولم يزك الأرض، وإن لم يبلغ خمسة أوسق، زكى الأرض مع ماله.

وقال الشافعي: إذا اشترى نخلًا للتجارة أو ورثها، زكاها زكاة النخل والزرع، ولو كان مكان النخل غراس، لا زكاة فيها، زكاها زكاة التجارة.

# [٤١٩] في البذر إذا كان للتجارة(١):

قال أصحابنا، والأوزاعي: فيمن عنده بذر للتجارة، فزرعه في أرض استأجرها، إن عليه العشر في الخارج، ولا زكاة عليه فيه وإن بقي سنين.

وقال مالك: عليه العشر، فإذا باع الحنطة بعد حول، فعليه الزكاة يوم باعها.

وقال الحسن بن حيّ: ليس عليه العشر فيما أخرجت الأرض، حتى يحول الحول على أصل ماله، فيقوم زرعه، ثم يزكيه مع ماله، فإن حال الحول وهو بذر في الأرض، لم يخرج منه شيء، يكون له قيمته، فإذا خرج زكاه بمنزلة المال الناوى، إذا خرج زكاه.

# [٤٢٠] فيمن ورث عروضاً فنوى بها التجارة(٢) /:

قال أصحابنا: لا يكون للتجارة حتى يبيعها، فيكون بدلها للتجارة، وكذلك قال مالك: في العروض في الميراث، والهبة والصدقة للتجارة، حتى يبيع ثم

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٩٤٩؛ التفريع، ١/٢٨٠، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة، ٢/٨٦، ٢٦٩؛ الأصل، ٩٨/٢؛ ١٠٠؛ المزني، ص ٥٥٠

يستقبل حولاً، وقال: إن ورث حلياً فنوى به التجارة، كان للتجارة، وفرق بينه وبين العروض.

قال أصحابنا: إذا كان عنده عروض لغير التجارة، فنواها للتجارة، لم تكن للتجارة، حتى يبيعها، فيكون البدل للتجارة، وإن كانت عنده للتجارة، فنواها لغير التجارة، صارت لغير التجارة، وهو قول الليث والشافعي.

## [٤٢١] في زكاة الدين متى تؤدى؟(١):

قال أصحابنا، والأوزاعي: ليس عليه الأداء، حتى يقبض سواء كان مقدوراً على أخذه، أو لم يكن.

قال ابن شبرمة، والشافعي: إذا قدر على أخذه، فعليه زكاته قبل القبض.

وقال مالك: لا زكاة عليه قبل القبض، فإذا قبض زكى لعام واحد، وإن كان قد مضت عليه أحوال.

وقال عبيد الله بن الحسن: في كل مال زكاة، إلا أن يعرض عليه المال، إلا أن يقبضه فيتوى، عليه زكاته.

## [٤٢٢] فيمن قبض بعض دينه (٢):

قال أبو حنيفة في القرض إذا قبض عشرين درهماً بعد حول: فلا زكاة فيه حتى يقبض أربعين.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يزكي القليل والكثير مما يقبض.

وقال مالك، والثوري: لا يـزكي حتى يقبض مقـدار النصـاب، وهـو مـائتــا

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٩٦/٢؛ المنزني، ص ٥٦؛ المدونة، ١٥١/١؛ المحلى، ١٠١/٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١/٩٨؛ المدونة، ١/٢٥٦.

درهم. ثم ما قبض بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه.

# [٤٢٣] في المستفاد هل يضم إلى الدين(١):

قال ابن سماعة عن محمد: إذا أقرض رجلاً مائتي درهم فحال الحول إلا شهراً، ثم استفاد الطالب ألف درهم، فحال الحول على الدين، فإنه في قول محمد يزكي الألف التي عنده، وإن لم يأخذ من الدين أربعين درهماً.

قال ابن سماعة، وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يزكي حتى يخرج من الدين شيء قل أو كثر.

وقال مالك: إن كان عنده عشرون ديناراً، وله ماثتا دينار، فحال الحول على الدين، فلا زكاة عليه في العشرين، حتى يحول عليها الحول. وإن حال الحول على العشرين، ثم اقتضى من الدين شيئاً، زكّى ما قبض؛ لأنه عنده نصاب، وكذلك إن هلكت العشرون، فاقتضى ديناراً بعدها، فإنه يزكيه.

وقال الشافعي: يزكي العين التي في يده وإن لم يكن نصاباً، وإنما يتم نصاباً بالدين.

# [ 113 ] فيمن عنده أقل من النصاب فيحول الحول (1):

قال أصحابنا، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: ليس في أقل من مائتي درهم، وأقل من عشرين مثقال ذهب زكاة، سواء كان النقصان قليلًا أو كثيراً.

وقال مالك: إذا كانت المائتي درهم والعشرين/ مثقالًا ناقصة بينة النقصان، [٦٦] فلا زكاة فيها، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها مائتي درهم وافية، أو عشرين مثقالًا وافية [ففيها](٣) الزكاة.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٥١؛ المدونة، ٢٥٦/١، ٢٥٧؛ الأم، ٢/١٥؛ المزني، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٤٧؛ المزني، ص ٤٩؛ التفريع، ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) زيدت لاستقامة العبارة.

وإن كانت تجوز [بجواز الوازنة](١) كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم.

## [٤٢٥] في الشريكين في غير المواشي(١):

قال أصحابنا: يعتبر ملك كل واحد على حياله.

وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدَّت حصته منهم عشرون ديناراً، أو مائتي درهم، فعليه الـزكاة، وإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه، وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم أقل نصيباً، أخذ من كل إنسان بقدر حصته.

وقال الشافعي: يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب.

# [٤٢٦] فيمن أخرج زكاته فهلكت قبل أن يؤدي (٣):

قال أصحابنا: ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين، لم يجزه من الزكاة، وهو قول الثوري، والليث، والشافعي.

وقال مالك: إن أخرجها حين تجب عليه، فلا أرى عليه شيئًا، ويجزئه.

وقال الحسن بن حيّ : يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يده، ولا شيء عليه.

<sup>(</sup>۱) في الأصل (لجواز الرواية)، والمثبت من التفريع، ومعناه: النقص اليسير في جميع الموازين كالحبتين، وما جرى عادة الناس أن يتسامحوا فيه في البياعات وغيرها. شرح الجلاب، بهامش التفريع.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط، ٣/٠٤؛ المدونة، ١٤/٣؛ الأم، ١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم، ٢/٢٥؛ المدونة، ١/٩٥٩.

#### [٤٢٧] في زكاة ربح المضارب(١):

قال أصحابنا في المضارب: يزكي نصيبه من الربح إذا حال الحول، وعنده نصاب فإن اشترى جارية قيمتها ألفان، ورأس المال ألف، زكى خمسمائة إذا حال الحول، ويزكي ربّ المال ألفان وخمسمائة، ولو اشترى بألف جاريتين: قيمة كل واحدة ألف، زكّى ربع المال إذا حال الحول، ألفاً وخمس، ولم يكن على المضارب زكاة.

وقال مالك: إذا أخذ المضارب ربحه فهو بمنزلة الفائدة، يستقبل بما أخذ سنة، ولو عمل بالمال سنة فربح، كان في المال وفي الربح الزكاة، سواء كانت حصة المال مما تجب في الزكاة، أو مما لا تجب. قال: وأما زكاة الفطر في عبد المضاربة، فعلى ربّ المال. قال: ولو أن العامل اشترى بمال القراض غنماً، فحال الحول وهي عند المقارض، فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله، ولا يكون على العامل شيء.

وقال الثوري: لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد أخذه.

وقال الشافعي: إذا كان رأس المال ألفاً، والسلعة تساوي ألفين، ففيها قولان: أحدهما: أنه يزكي كلها؛ لأنها ملك لرب المال أبداً، حتى يسلم إليه رأس ماله.

والثاني: أن الزكاة على رب المال في ألف وخمسمائة، وأوقفت الزكاة في خمسمائة، فإن حال الحول عليها من يوم/ صارت للعامل، زكاها؛ لأنه خليط [٦٦/ب] له.

قال أبو جعفر: لا خلاف أن للمضارب أن يطالب رب المال بالقسمة، حتى

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢١٢/٢؛ المدونة، ٢٧٨١، ٢٧٩؛ المزني، ص٥١.

يحصل له نصيبه من الربح مميزاً من ملكه، صحيح الملك، يلزمه فيه الزكاة.

# [٤٢٨] في أخذ البدل في الزكاة(١):

قال أصحابنا: يجوز أداء الزكاة بالقيمة، فإن أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في الجودة أجزأه عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: يؤدي فضل ما بينهما.

وقال زفر: عليه أن يتصدق بغيرها.

وقال أبو حنيفة وأبويسوسف: إن أعطاه أربعة وضحاً (٢)، عن خمسة علة، وذلك قيمتها أجزأه عن أربعة، ويؤدي درهماً آخر.

وقال زفر: يجزىء الأربعة عن الخمسة إذا كانت مثل قيمتها.

وقال مالك: يعطي عن الدراهم قيمتها ذهباً، ولا يعطي عروضاً. قال مالك: ولو أن ساعياً أجبر قوماً، وأخذ منهم دراهم بقيمة ما وجب عليهم أجزأهم.

وقال الثوري: يجوز إعطاء العروض عن الزكاة إذا كانت قيمة ذلك، وأن يعطيها على وجهها أحبّ إلىّ.

(وقال الحسن بن حيّ: يخرج من كل مال ٍ زكاته أحبّ إليّ) من أن يعطي في الزكاة شيئاً من غيرها مكانها.

وقال عبيد الله بن الحسن: في الذهب والفضة إذا أدّى أحدهما عن الآخر، أجزأه، وإن أعطى عن أحدهما طعاماً، فإني أختار له أن لا يفعل، ولا أزعم مع ذلك أنه لا يجزىء.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصل، ۱۱۱/۲؛ المبسوط، ۲۰۳/۲؛ المدونة، ۲۰۰۱، ۳۳۹؛ المجموع، ٥/١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الأوضاح «حلي من الدراهم الصحاح» مختار الصحاح: وضح.

وقال الشافعي: لا يجزىء ذهب عن ورق، ولا ورق عن ذهب.

قال أبو جعفر: من يستحق قبض الصدقة صنفان:

إما المساكين، وإما الإمام، والإمام جائز له بيعها ممن هي عليه، كما يبيع الغنائم، وكذلك المسكين، إن كان هو الآخذ فجائز له أخذ البدل عنه، كما لو كان عليه مال، جاز له أخذ البدل عنه.

## [٤٢٩] في ارتجاع صدقته بالبيع(١):

قال أصحابنا: لا بأس لمن أخرج زكاته، أو كفارة يمينه أن يشتريه ممن دفعه إليه، وهو قول الأوزاعي.

وقال مالك، والحسن بن حيّ : أكره ذلك، وكذلك الليث.

قال الحسن: وإن ورثها وجهها في الوجه الذي كان وجهها فيه أول مرة، ولا يكره الحسن ذلك في الهبة.

وقـال الشافعي: أكـره للرجل شـراء صدقتـه، ولا أفسخه، وقـال: في كفار اليمين إن تنزه عن شرائها أحب إليّ.

وذكر أبو جعفر قصة الفرس التي باعها عمر، فأراد شراءها، فقال النبي على: «لا تعد في صدقتك، ولا تشترها» (٢). قال: وهذا/ أولى مما قال من [١/٦٧] أباحه. وأما الميراث فمن [ورثه] (٣)، فيحل له، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلًا أتى رسول الله على، فقال يا رسول الله: إني أعطيت أمّي حديقة، وإنها ماتت ولم تترك وارثاً غيري، فقال رسول الله على: «وجبت

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة، ١/٣٣٩؛ الأم، ٢/٩٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في الزكاة، هل يشتري صدقته (١٤٨٩)؛ ومسلم، في الهبات، كراهة شراء ما تصدق (١٦٢١)؛ وأصحاب السنن: جامع الأصول، ٢٧٨٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أباحه) ومضروبة عليها.

صدقتك، ورجعت إليك حديقتك»(١). قال: وهذا يوجب أن لا يجب عليه في الميراث أن لا يتصدق به.

#### [٤٣٠] فيما يأخذه العاشر(٢):

قال أصحابنا: إذا مرّ على العاشر بنصاب، فإنه يأخذ منه زكاة ما معه، ولا يأخذ منه زكاة ما فيه بيته.

وقال ابن شبرمة: ما ظهر من مال زكيته، وما لم يظهر وغاب عنيّ لم أفتشه، ولم أطلبه.

وقال مالك: أرى أن آخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة في بلادهم وغير بلادهم، من كان عنده مال تجب فيه الصدقة، ويبعث الوالي إلى من يأخذ زكاة أموالهم النَّاض (٣) إذا لم يتجروا، ويسألهم عن ذلك، وقد فعل أبو بكر، كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاء، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا، سلم إليه.

وكان مالك لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس(٤) أحداً.

وقال مالك: إذا كان الوالي عدلًا، لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك، ولكن يدفع زكاة ماله الناض إلى الإمام، وأما ما كان من الماشية، وما أنبتت الأرض، فإن الإمام يبعث في ذلك.

وقال الشافعي: ولو كان بين رجلين أربعون شاة، ولأحدهما ببلد آخر أربعون شاة، أخذ المُصَدِّق من الشريكين شاة: ثلاثة أرباعها من صاحب الأربعين، وربعها من الذي له عشرون؛ لأني أضم مال كل رجل إلى ماله.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، في الصدقات، من تصدق بصدقة (٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٠١/٢، ١٠٨؛ المدونة، ١/٥٨٨؛ الأم، ١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) «أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النضّ، والناض إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً» المختار (نضض).

<sup>(</sup>٤) المكس: واحد المكوس، وهو ما يأخذه (الجباية) تسمية بالمصدر، وغلب استعماله: ما يأخذه الأعوان ظلماً في البيع. انظر المصباح؛ المغرب (مكس).

#### [٤٣١] فيمن يمر على العاشر بالفواكه:

قال أبو حنيفة: لا يأخذ العاشر من الفواكه، وما لا يبقى شيئاً وإن كان للتجارة.

وقال أبو يوسف ومحمد، والحسن بن حيّ : يؤخذ منه(١).

## [٤٣٢] في هبة الدين، هل يجزىء من الزكاة؟ (٢):

قال أصحابنا: إن كان معسراً فتصدق عليه، أو وهب له ما عليه من الدين سقطت زكاته، و إن كان من عليه ذلك غنيّاً لم يجزه، ولا يجزىء عن دين عليه لم يهبه، وإنما تسقط عن زكاة الموهوب حسب.

وقال ملك: لا يعجبني ذلك. وهو قول الحسن بن حيّ.

وقال الثوري: يضمن زكاته.

[٧٢/ب]

وقال عبيد الله بن/ الحسن: لا أرى أن يفعل ذلك.

وقال ابن وهب: سئل الليث عن الرجل تحل عليه الـزكاة، ولـه على رجل محتاج مستوجب الصدقة دين، فيجعل دينه ذلك في زكاتـه لغريمـه؟ وقال الليث: يضع عنه من زكاته بعضه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهمان إلا أن تكون زكاة ماله كبيرة، يعم السهمان، ويستوجب مثل الذي كـان قاسماً لغيره، فيضع ذلك عنه. قال: إلا أن يكون الذي عليه قد أيس منه، فيضع عنه بقدر الذي عليه من الدين.

قال أبو جعفر: أجاز صدقة الدين عن ماله العين، ولم نجد هذا عن أحد

<sup>(</sup>١) لكن الذي ذكره محمد في الأصل مخالف لما ذكر هنا تماماً؛ حيث ذكر عن الإمام بالأخذ وعن الصاحبين بالمنع تماماً. انظر الأصل، ١٦٩/٢، ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٥٢/٢؛ المدونة، ٣٠٠/١؛ الأم، ٥١/٢. ذكر في الأصل على عدم الإجزاء مطلقاً من غير تفصيل.

الفقهاء غير الحسن البصـري، والليث بن سعد، وهـو قياس قـول الشافعي؛ لأنـه يجعل الديون المأمونة كالودائع.

#### [٤٣٣] فيمن يموت وعليه زكاة ماله(١):

قال أصحابنا، ومالك في رواية ابن وهب، والشوري، والأوزاعي رواية، والحسن بن حيّ، والليث رواية، وعبيد الله بن الحسن: إذا مات وعليه زكاة ماله، إنّ ورثته لا يجبرون عليه، ولا يلزمهم إخراجها، وإن فعلوه فهو أفضل، وإن وصّى الميت بها فهو من الثلث.

وروى ابن القاسم عن مالك: يخرج من رأس المال، ولا يكون من الثلث، ولو كانت له ماشية تجب عليه فيه الزكاة فماتت، فجاء الساعي، لم يأخذ، ولكن على الورثة أن يقوموها، وليست الماشية كالدنانير، ولو وجبت فيها الزكاة ثم مات لم يجب على الورثة أخراجها، إلا أن يتطوعوا، أو يـوصى به الميت، فإن أوصى به كان في ثلثه مبدأ على الوصايا.

وروى عن الأوزاعي: أن الزكاة الواجبة في الحياة تؤخذ من مال الميت.

وقال الليث \_ في المريض يحل عليه الزكاة، فيريد إخراجها \_ : فإنه يخرجها من جملة ماله، إذا كان الشهر الذي يخرج فيه زكاته، فإن كان عليه دين فإنه يبدأ بدينه، ثم تكون الزكاة بعد الدين، وإذا وصَّى بزكاة ماله، فإنها لا تكون إلاً من الثلث، وزكاة الماشية من رأس المال.

وقال الشافعي: يبدأ بالزكاة على الدين، ثم يكون ما بقي دين الغرماء.

# [٤٣٤] في الأرض تسقى مرة سيحاً ومرة بدالية (٢):

قال أصحابنا: ينظر إلى الأغلب، فيزكى به، ولا يلتفت إلى ما سواه.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٥٧؛ المدونة، ١/١٣، ٣٤٦؛ الأم، ١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٥٧/٢؛ المدونة، ١/٣٣٩؛ المزنى، ص ٤٨.

وكان بكار بن قتيبة ينظر إلى ما سقيت بالنيل، وما سقيت بالسواقي، فيجعل زكاة كل واحد منهما على حكمة، ولا ينظر إلى الأغلب،

وقال مالك: ينظر إلى ما تم به الزرع، فيزكى/ عليه، على العشر، أو نصف [٦٨/١] العشر، فأيّ ذلك كان أكثر سقيه، فإنه يزكي عليه، هذه رواية ابن القاسم.

وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا أسقى نصف سنة بالعيون ثم انقطعت بقية السنة بالناضح، فإن عليه نصف زكاته عشراً، والنصف الآخر: نصف العشر.

وقال مرة أخرى: زكاته بالذي تمت فيه حياته.

وقال الشافعي: يزكى كل واحد منهما بحساب.

قال أبو جعفر: اتفق الجميع على أنه لو سقاه ماء المطر يوماً أو يـومين لا اعتبار به، ولا يكون له حصته، فثبت أن الاعتبار بالأغلب.

# [٤٣٥] في عشر الأرض المستأجرة(١):

قال أبو حنيفة: العشر على المؤاجر.

وقال مالك، وأبو يوسف، ومحمد، والثوري، والحسن بن حيّ، والشافعي: العشر على المستأجر، إذا كانت أرض عشر.

#### [٤٣٦] هل يجتمع العشر والخراج؟(٢):

قال أصحابنا: لا يجتمعان.

<sup>(</sup>١) السيح: هو الماء الجاري الظاهر على وجه الأرض».

الدالية: الدلو ونحوها: «خشبة تصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو ثم يشد بها طرف حبل، وطرفه الآخر بجذع قائم على رأس البئر يستقى بها، والناعورة يديرها الماء أو الحيوان».

انظر: المصباح، المعجم (سيح، دلو).

انظر: الأصل، ١٤٣/٢؛ المدونة، ١/٣٤٥؛ المهذب، ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة.

وقال مالك، والحسن بن حي، والثوري، وشريك، والشافعي: إذا كانت أرض خراج. فعليه العشر في الخارج، والخراج في الأرض.

قال أبو جعفر: قال النبي على: «فيما سقته السماء العشر، وفيما سقى بالناضح (۱) نصف العشر» (۲) وذلك إخبار بالواجب في كل منهما، ولو وجب الخراج مع ذلك، لكان بعض الواجب؛ لأن الخراج قد يكون مشاطرة، وقد يكون قفيزها وفرهماً، وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «منعت العراق قفيزها ودرهمها» (۳) معناه: سيمنع.

ولو كان العشر واجباً فيما زرع في أرض الخراج لاستمال أن يكون الخراج ممنوعاً منه، والعشر غير ممنوع؛ لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته، كان للعشر أمنع، وفي تركه ذكر العشر دلالة على أن لا عشر في أرض الخراج.

(وروى أن دهقانة (٤) نهر الملك أسلمت، فكتب عمر أن يؤخذ منها الخراج، إن اختارت أرضها) (٥).

ولو كان العشر مع ذلك واجباً [لما أخّر](٦)، ولم يخالفه أحد من الصحابة.

<sup>(</sup>١) الناضح: «البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء». اللسان ــ (نضح). وخص بعضهم النضح بالبعير فقط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في الزكاة، العشر فيما يسقى (٢) (١٤٨٣)، وأصحاب السنن: جامع الأصول، ٢١٢/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، في الفتن، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>٤) الدهقان: رئيس القرية أو رئيس الإقليم، المعجم الوسيط (دهقان).

<sup>(</sup>٥) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٢/٦٠؛ ١٠٢/٠ السنن الكبرى، ١٤١/٩؛ والمحلى، ٣٧٠/٧٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لأخر).

#### [٤٣٧] الزكاة فيما يلتقطه(١):

قال أبو جعفر: لا نعلم مخالفاً في هذا أن لا زكاة فيما يلتقطه من الزرع، غير الأوزاعي، فإنه قال: إذا اجتمع عنده خمسة أوسق، فعليها العشر، فإنها غلة.

وقال مالك: لا شيء فيه.

قال أبو جعفر: لا يخلو من أن يكون مباحاً في الأصل، لا ملك عليه لأحد، ومعلوم أنه لم يكن [ملكاً](٢) قبل أخذه قبل أخذه فيه، فكذلك بعد أخذه، وإن كان ملكاً فأباحه مالكه، فهو بمنزلة من وهب ذلك/ لرجل، فلا يجب عليه [٦٨/ب] شيء.

# [٤٣٨] إذا أخرج الزرع مراراً في السنة، هل يضمه في كمال الأوساق أم لا؟ (٣):

قال أبو جعفر: الذي يدل عليه مذهب أبي يوسف ومحمد: أنه لا يضيف ما زرعه في هذه الأرض، إلى ما زرعه فيها بعده، أو في غيرها، وإنما يضم ما زرع في وقت واحد، فيكمل به الأوساق(٤).

وقال مالك، والشافعي: يضم بعضه إلى بعض، فإن زرع بعضه بعد حصاد الآخر.

<sup>(</sup>١) وهذا لأن الفقهاء اشترطوا الإيجاب الزكاة: ملك النصاب ملكاً تاماً مع حولاً الحول، وهنا غير متوفر.

<sup>(</sup>۲) زيادة ما بين المعقوفتين لدلالة العبارة عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢/١٦٠؛ المبسوط، ٢٠٨/٢؛ الأم، ٣٧/٢؛ المزني، ص ٤٧؛ الكافي في فيه أهل المدينة، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) وأما قول أبي حنيفة فإنه يؤخذ العشر كلما قطعت، بناء على إيجاب العشر في السرطب، وأنه لا يعتبر النصاب لإيجاب العشر عنده، وعندهما النصاب معتبر والحول لا يعتبر؛ إذ العشر لا يجب إلا فيما هو محض. انظر بالتفصيل: المبسوط.

وقال الشافعي: إذا زرع في السنة ثلاث مرات: في ربيع، وخريف، وصيف، ففيها أقاويل:

- منها: أنه زرع واحد، إذا زرع في سنة واحدة، [وإن أدرك بعضه في غيرها]<sup>(۱)</sup>.
- ومنها أنه يضم ما أدرك في سنة واحدة، وما أدرك في السنة [الأخرى](١) ضمّ إلى ما أدرك في الأخرى.
  - ومنها أنها مختلفة لا تضمّ.

قال أبو جعفر: لا يختلفون أنه إذا كان بين الزرعين أكثر من حول، أنه لا يضم، فوجب أن لا يضم في قليل المدة أيضاً.

# [٤٣٩] فيمن باع زرعه<sup>(٢)</sup>:

قال أبو حنيفة: إن باعه قصيلًا (٣) فقصله المشتري، فالعشر على البائع، وإن تركه حتى صار حباً، فهو على المشتري.

وحكى ابن سماعة، عن محمد فيمن باع قصيلاً له قبل أن يدرك، العشر؛ على البائع، إذا كان ثمنه يبلغ خمسة أوسق من أدون ما يجب في مثله العشر؛ لأن أصل هذا فيه العشر.

ألا ترى أنه لو باع نخلة أسراً كان عليه العشر.

قال: وقال محمد بعد هذا القول خلاف هذا القول.

قال: إن كان الذي باع من ذلك لوتركه يبلغ خمسة أوسق، فعليه العشر إذا باعه، فإن كان لوتركه لم يبلغ كيله خمسة أوسق، إذا أدركه، فلا عشر عليه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين مزيدة من المزني، والعبارة تقتضي إضافتها.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٥٩/٢؛ المدونة، ٣٤٦/١؛ الأم، ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣) القصل: هو القطع، «والقصيل: هو الشعير يجز لعلف الدواب» المصباح (قصل).

وقال مالك: إذا كان قد بدا صلاحه، فالزكاة على البائع، إلا أن يشترطها لمبتاع، وإن لم يبدو صلاحه فعلى المبتاع.

وقال الثوري: إذا باع عنبه أو زرعه قبل أن يحصد، فالزكاة في الثمر لعشر، أو نصف العشر، وإن باعه قصيلًا فليس عليه شيء.

وقال الأوزاعي: إذا باعه بعدما تؤمن العاهة، فعلى البائع.

وقال الليث: يأخذ المصدق حقه من الزرع، حيث وجده، ولو باع الزرع الزكاة على البائع، إلا أن يشترط المبتاع.

وقال الشافعي: إذا قطع ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه، لم يكن عليه فيه عشر (١)، قال: ومن ملك ثمرة نخل ملكاً صحيحاً قبل أن يرى فيها الصفرة، والحمرة، فالزكاة على الآخر، يزكيها حيث تزهي (٢) ولو اشترى الثمرة بعد أن بدو صلاحها، فالعشر فيها والبيع مفسوخ.

## [٤٤٠] فيمن له أرضان متفرقان، هل يضم؟

[1/74]

قال أبو يوسف ومحمد: يضم أحدهما/ إلى الآخر.

وإن كانتا في مصرين، قالا: وإن كانت أرض بين رجلين اعتبر ملك كل احد على حدة، ولا تعتبر الشركة، وكذلك قال مالك في الشريكين.

وقال مالك في المساقاة إذا لم يخرج الحائط إلا خمسة أوسق، فالزكاة إجبة.

ولم يجعله مثل الشريكين، وقوله في الأرضين كقول أبى يوسف ومحمد.

١) انظر: المدونة، ١/٣٤٣، ١٢/٥؛ الأم، ٣٧/٢.

الزهو: «البسر المكون، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو»
 المختار (زهو).

وقال الشافعي: الزكاة في الذهب والورق كالخلطاء في الماشية والحرث سواء.

# [٤٤١] في العشر في أرض المكاتب(١):

قال أصحابنا: في أرض المكاتب العشر.

وقال مالك: لا عشر في أرض العبد والمكاتب، وهو قول الأوزاعي.

وقال الليث: إذا ساقى المسلم حائطاً للنصراني، فالزكاة في الثمرة، وليست في الأبدان.

وقال الشافعي: لا يصدّق صدقة الخلطاء أحد، إلا أن يكون الخليطان مسلمين قائماً، إن خلط نصراني مسلماً، صدقة المنفرد.

# [٤٤٢] في أرض الخراج أوالعشر إذا انتقل الملك فيها(٢):

لا خلاف بين أصحابنا: إذا كانت أرض خراج في الأصل، فأسلم مالكها أو باعها من مسلم، إنها لا ينتقل عن الخراج إلى العشر.

واختلفوا في أرض العشر إذا ملكها ذمي:

فقال أبو حنيفة: عليه الخراج، ثم لا ينتقل عنه أبدأ.

وقال أبو يوسف: عليه عشران، فإن عادت إلى مسلم فعليه عشر واحد.

وروى نحوه عن الحسن، وعطاء، وهو قول عبيد الله بن الحسن.

وقال محمد: لا ينتقل عن العشر إلى الخراج بملك الذمي إياها.

وقالوا جميعاً في التغلبي: إذا اشترى أرض عشر، فعليه عشران.

وقال ابن شبرمة في أرض الفيء، وأرض الصلح، إذا أسلم صاحبها.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٤٢/٢؛ المدونة، ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٤٣/٢، ١٤٤؛ المزني، ص ٢٧٧.

فعليه ما كان عليه في أرضه، لا يسقطه إسلامه، وإنما جزية رأسه.

وقال مالك في أرض الصلح: إن لصاحبها بيعها، وإن أسلم سقطت عنه جزية رأسه، وخراج أرضه، وله أرضه بحاله، بعد إسلامه بغير خراج، قال: وإن اشتراها مسلم، فلا شيء على السملم فيها، وخراج الأرض كما هو على الذمّي بعد البيع، وبيعه جائز.

قال: وما افتتح عنوة، فإنه يجوز بيع أرضه.

قال أبو جعفر: سألت أبا خازم: يُذكر عن مالك بن أنس بغير إسناد ذكره، في المسلم يكون له أرض عشر، أنه لا يجوز بيعه من ذمّي، واستحسف أبو خازم، أنه لو جاز بيعه بطل العشر الذي هو حق لله تعالى في الخارج منها.

ولم نجد هذه الرواية عند أصحابنا المصريين عن مالك.

وذكر أحمد بن حنبل: أن مالكاً كان/ يقول: في أهل الـذمة يمنعون أن [79/ب] يشتروا أرض العشر؛ لأنهم يذهبون بالزكاة؛ إذ لا زكاة عليهم.

وقال الثوري: إذا اشترى الذمي أرض عشر، فلا خراج عليه.

وقال الحسن بن حيّ: إذا أسلم الذمّي، أدّى عن أرضه ما كان يؤديه قبل إسلامه، وإن اشترى مسلم أرض خراج، فعليه الخراج والعشر جميعاً، قال: ومن أسلم من بني تغلب، فأرضه أرض عشر، وقال: في الذمي يشتري أرض عشر، إن كان من بني تغلب، فعليه الصدقة مضاعفة، وإن كان من غيرهم، من أهل العهد فليس عليه فيها خراج، ولا عشر.

وقال الشافعي: من أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية. فإن كان من أهل الصلح، فهو أحق بأرضه، وما أسلم عليه له.

قال أبو جعفر: اختلف حافظو قول الشافعي: في الذمّي يشتري أرض عشر من مسلم، أنه لا شيء عليه فيما زرع، كما لومنحه مسلم أرضاً لم يكن عليه فيها العشر.

قال أبو جعفر: قوله ﷺ: «منعت العراق قفيزها ودرهمها»(١) يدل على أنه إذا وجبت لم يتغير باختلاف الأحوال، فلم يفرق النبي ﷺ بين ذلك.

وروى عن عمر في الذي يسلم على أرض الخراج(٢).

وعن ابن عمر أنه قال: (لا تجعل \_ لمسلم \_ في عنقك صغاراً) $^{(7)}$  بشراء أرض الخراج.

# [٤٤٣] فيما يأكله من الثمرة، هل يحسب عليه (٤):

قال أبو حنيفة، وزفر، ومالك، والثوري: يحسب عليه ما أكله صاحب الأرض.

وقال أبو يوسف: إذا أكل صاحب الأرض، وأطعم جاره وصديقه، أخذ منه عشر ما بقي من الثلاثمائة الصاع التي فيها الزكاة، لا يؤخذ منه مما أكل أو أطعم، فلو أكل الثلاثمائة الصاع، أو أطعمها، لم يكن عليه عشر، فإن بقي قليل أو كثير، فعليه عشر ما بقي، أو نصف العشر.

وقال الليث في زكاة الحبوب: بدأ بها قبل النفقة، وما أكل من فريك(°) هو وأهله، فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط، يأكلون ولا يخرص عليهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه بمسألة (٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) أي: كان عمر إذا أسلم الـذمي وله أرض من أرض العنوة وضع عنه الجزية وأخذ منه الخراج. انظر: السنن الكبرى، ١٤١/٩، ١٤٢؛ المحلى، ٣٤٥/٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق وغيره بلفظ (لا تجعل في عنقك) لمن استشاره بشراء أرض أهل الذمة. انظر: المصنف، ٦٤/٦؛ السنن الكبرى، ١٤٠/٩؛ أحكام القرآن للجصاص، ١٤٠/٣ ، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٤٣٤؛ المزنى، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٥) فرك السنبل بيده، «وأفرك السنبل صار فريكاً: وهـو حين يصلح أن يفرك فيؤكـل» المختار (فرك).

وقال الشافعي: يترك الخارص لرب الحائط ما يأكله هـ و وأهله، لا يخرصه عليه، ومن أكل من نخله وهو رطب، لم يحتسب عليه.

قال أبو جعفر: قال الله تعالىٰ: ﴿ كُلُواْمِن ثُمَرِهِ ۚ إِذَاۤ أَثُمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ [الأنعام / ١٤١]، فاحتج لمن لم يحتسب المأكول بهذه الآية، ويحتمل أن يريد إبراء حق الجميع، المأكول والباقي.

واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا خرصتم فدعوا الثلث فـإن/ [٧٠٠] لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع»(١).

قال أبو جعفر: يحتمل أن يكون معناه: ما روى سهل بن أبي حثمة، أن النبي على بعث أبا حثمة خارصاً، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليّ، فقال رسول الله على إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه، فقال: يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله، وما يطعم المساكين، وما يصيب الريح، قال: «قد زادك ابن عمك وأنصفك»(٢).

والعرايا: هي الصدقة.

فأما [ما يؤكل رطباً] (٣) في الخرص، فقال محمد في الإملاء: ويخرص في الرطب تمراً جافاً، والعنب زبيباً، فإذا بلغ خمسة أوسق أخذ منه العشر، أو نصف العشر، وإن لم تبلغ خمسة أوسق في الخرص، لم يؤخذ منه شيء.

وقال، في آخر الباب: وهذا كله قول أبي حنيفة في الخرص، لا في المقدار.

وقال مالك: لا يخرص من الثمار إلَّا النخيل، والأعناب، فيخرص على

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة، في الزكاة، خرص العنب (١٦٠٣)؛ الترمذي، (٦١٤)؛ والنسائي، ٥١٩/٥. انظر: جامع الأصول، ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في السنن، ١٣٤/٢، ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (بياض قدر كلمتين).

أهله للتوسعة، ثم يخلى بينهم وبين ما يؤكلونه، ثم يؤدون الزكاة على ما يخرص عليهم. فأمّا ما لا يؤكل رطباً، وإنما يؤكل بعد حصاد كالحبوب كلها، فإنها لا تخرص، وإنما يخرص عليهم فيه الأمانة، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص، قبل أن يجذّوها، أحاطت بالثمرة، فلا شيء عليهم فيه. وإن بقي من الثمرة ما تبلغ خمسة أوسق فصاعداً أخذ منه.

وقال مالك: إذا خرصت الثمرة، ثم مات صاحبها، فصارت للورثة، وحصة كل واحد لا تبلغ خمسة أوسق، ففيها الزكاة؛ لأنها إذا خرصت فقد وجبت الصدقة، فإن مات صاحبها بعد ما تزهى، قبل أن تخرص فكذلك أيضاً، فإن مات قبل الزهو، اعتبر ملك كل واحد من الورثة أن يكون له خمسة أوسق.

وقال الثوري: الخرص غير مستعمل، وإنما على رب المال، أن يؤدي عشر ما يصير في يده إذا بلغ خمسة أوسق.

وقال الليث: لا يخرص إلاً الثمر والعنب، وأهله أمناء على ما رفعوه، إلاً أن يتهموا، فينصب السلطان أمناء.

وقال الشافعي: يخرص النخل والعنب، وأهله أمناء فيه، إن ادعوا جائحة، قبل منهم، فإن اتهموا استحلفوا.

قال أبو [جعفر]: لم يختلفوا أن الخرص لا يجعل الثمرة في ضمان أهلها. وحديث عبد الله بن رواحة في الخرص، فيه (أنه كان يخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر)(١).

فدل اتفاق الفقهاء على خلافه، أنه منسوخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، ٧٠٣/٢.

# [\$\$\$] في مقدار ما تخرجه الأرض وما يجب فيه العشر(١):

قال أبو حنيفة / وزفر: في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره: العشر، إلا [٧٠/ب] الحطب والقصب والحشيش.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ماكان له ثمرة باقية، ثم تجب فيما تبلغ خمسة أوسق، ولا تجب فيما دونه.

واعتبر مالك، وابن أبى ليليٰ، والليث، والشافعي: خمسة أوسق.

وقال مالك: الحبوب التي فيها الزكاة: الحنطة، والشعير، والسلت، والـذرة، والدخن، والأرز، والحمّص، والعدس، والجُلبَّان، واللوبيا، وما أشبه ذلك من الحبوب، وفي الزيتون.

وقال الثوري، وابن أبي ليليٰ: ليس في شيء من الزرع زكاة، إلاَّ التمر والزبيب، والحنطة والشعير، وهو قول الحسن بن حيّ.

وقال الشافعي: إنما تجب فيما يَيْبَس، ويقتات ويدخر مأكولًا، ولا شيء في الزيتون؛ لأنه إدام.

قال أبو جعفر: قال الله تعالىٰ: ﴿ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَكِبُهُا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهُ وَالْرَيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَكِبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهُ وَالْرَبِيْنَ فَكُواْ مِن تُمَرِقِة إِذَا آثَمُرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِيْنَ ﴾ [الأنعام / ١٤١].

فاحتج الشافعي بهذه الآية في وجوب الزكاة في الزرع، وكذلك مالك. فدل على أن حكمها ثابت عندهم غير منسوخ، فلزمهما إيجاب الزكاة في الزيتون والرمان.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٩٣/١؛ المدونة، ١/٢٩٤؛ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي، ص ١٧٤؛ المزني، ص ٤٧، ٤٨.

# [480] هل تضم الأصناف بعضها إلى بعض؟(١)

قال محمد في الإملاء: لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل الخمسة أوسق.

قال مالك: يضم القمح، والشعير، والسلت، هذه الثلاثة [الأ]شياء، يضم بعضها إلى بعض في الصدقة والأرز إلى الدخن، والقطاني (٢): الفول، والعدس والجُلبَّان، وما يعرفه الناس من القطاني، فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق، أخذ من كل واحد بحصته.

وقال الشوري، والأوزاعي، والشافعي: لا يضم ذلك إلى غيره، على ما حكيناه عن محمد بن الحسن.

وذكر ابن وهب عن الليث: قال السلت، والذرة، والدخن، والأرز، والقمح، والشعير، صنف واحد (يضم بعضه إلى بعض، ويؤخذ منه الزكاة، ولا يباع صنف منه) بالآخر إلا مثلاً بمثل، يداً بيد.

وفي حديث عبادة بن الصامت، عن النبي على: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة(٤) بيعوا البر بالشعير يداً بيد كيف شئتم».

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٤٧؛ المدونة، ٢٤٨/١؛ المزنى، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) والقطاني، والقطنية: «اسم جامع للحبوب التي تطبخ».

انظر: المصباح (قطن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، في الزكاة، ليس فيما دون...، (١٤٥٩)؛ مسلم، من الزكاة، . (٩٧٩)، وأصحاب السنن. انظر جامع الأصول، ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا التركيب مع الجزء الثاني لم أجده، ولعل بصر الناسخ انتقل إلى الحديث السابق، والجزء الثاني أصله في صحيح مسلم في المساقاة، الصرف وبيع الذهب (١٥٨٧)؛ واللفظ للترمذي، في البيوع، ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً مثل (١٧٤٠). وغيره من أصحاب السنن. انظر جامع الأصول، ١/٤٥٥.

# [٤٤٦] في مقدار الصاع<sup>(١)</sup>:

قال أبو حنيفة/ ومحمد، وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن حيّ: [٧١١] الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.

وقال أبو يوسف، والشافعي، ومالك: خمسة أرطال وثلث.

وقال شريك بن عبد الله: أقل من ثمانية أرطال، وأكثر من سبعة.

وذكر عن إبراهيم، وموسىٰ بن طلحة: أن الحجّاجي صاع عمر.

# [٤٤٧] في تعجيل الزكاة(٢):

قال أصحابنا: يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول لما في يده، ولما يستفيده في حوله، وبعده سنين إذا كان التعجيل في حال حكم الحول باقٍ فيه.

وقال زفر: يجوز التعجيل عما في يده، ولا يجوز عما يستفيده.

وقال ابن شبرمة: يجوز تعجيل الزكاة لسنتين.

وأجاز ابن أبي ليلى، والحكم، والحسن بن حيّ، والثوري، والشافعي: تعجيل الزكاة قبل حلول الحول.

وقال مالك: لا يجوز تعجيلها قبل حلول الحول إلا بشيء يسير. وقال الأوزاعي: يجوز تعجيل صدقة الفطر قبله بيوم أو يومين.

وعلى قول الشافعي ومالك، يعادل الصاع = ٢١٧٥ غراماً = ٢,٧٥ لتراً.

<sup>(</sup>۱) الصاع أربعة أمداد، واختلف الفقهاء في تقدير الصاع وزناً كما ذكر هنا (وهو الصاع المدني) الذي عليه اعتماد الفقهاء في الملكية الشرعية: فعلى قول أبي حنيفة ومن وافقه في هذا القول يعادل الصاع = ٣,٢٩٦,٨ غراماً = ٤,١٢٧,٣٠ لتراً.

انظر ابن الرفعة: الإيضاح والتبيان من معرفة المكيال والميزان (مع تعليقات المحقق)، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٤٧/٢؛ المزنى، ص ٤٤؛ المدونة، ١٨٤/١.

وقال عبيد الله بن الحسن: يستحبون تعجيل صدقة الفطر قبله بيوم أو يومين.

قال أبو جعفر: الزكاة مخالفة للصلاة، والصوم، والحج؛ لأن هذه العبادات مؤقتة، يستوي الناس كلهم في وقتها، وليست الزكاة محصورة بوقت، يتساوى الناس فيه، وإنما رخص له في التأخير، فإذا عجله جاز، كالديون المؤجلة إذا عجلها.

## [٤٤٨] [ما يجب في العسل](١):

قال أصحابنا، والأوزاعي: فيه العشر إن كان في أرض العشر.

وقال مالك، والثوري، والحسن بن حيّ، والشافعي: لا شيء فيه.

قال وقد روي عن النبي ﷺ أنه أخذ منه العشر(٢)، وعن عمر.

فإن قيل فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرىٰ فيه شيئاً (٣)، وهو كان لا يعمل في ذلك إلا بمشاورة علماء عصره.

قيل له: قد رجع عن ذلك، وأخذ منه العشر، حين كشف عن ذلك.

وقد ثبت عنده ما روي فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٥٤/٢؛ الأم، ٢٩٨٢؛ الموطأ، ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من العسل في كل عشرة أزق زق».

قال الترمذي: (وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وقال حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي على في هذا الباب كبير شيء). في الزكاة، ما جاء في زكاة العسل، (٦٢٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر ما ورد من الآثار عن العمرين رضي الله عنهما في زكاة العسل: عبد الرزاق،
 ٢٣١/٥ ـ ٢٢؛ السنن الكبرى، ٢٣١/٤؛ المحلى، ٢٣١/٥.

وانظر كلام ابن حجر في الموضوع: تلخيص الحبير، ٢/١٦٧.

وروى ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغني أن في العشر.

قال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد، وربيعة بذلك.

وقال يحيى أنه سمع من أدرك يقول: العشر في كل عام، بذلك مضت السُنّة.

## [٤٤٩] في خمس المعادن<sup>(١)</sup>:

قال أصحابنا في الذهب والفضة، والحديد، والنحاس والرصاص: الخمس.

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: ليس في الزيتون شيء، فلم أزل بـه حتى قال: فيه الخمس مثل الرصاص، فبلغني بعد أنه ليس كذلك، [فلست] أرى فيه شيئاً، وهو/ كالقِيْر والنفط.

وقال مالك: لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب وفضة، حتى يكون عشرين مثقالاً، والفضة خمس أواق، فتجب فيها الزكاة مكانه، وما زاد بحسابه ما دام في المعادن تسييل، فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك، فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه.

والمعدن بمنزلة الزرع، لا ينتظر به حول.

وإن وجد الذهب والفضة في المعدن في أرض العرب والعجم سواء.

وقال في المعدن: في أرض الصلح إذا ظهر فهو لأهلها، ولهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها، ولهم أن يأذنوا لهم ما يصالحون عليه. والخمس وغيره،

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٢٨/٢؛ المدونة، ٢/٧٨٧؛ وما بعدها؛ الموطأ، ١/٢٤٩؛ المزني، ص ٥٣.

وفيما افتتح عنوة فهو إلى السلطان، يصنع فيه ما شاء(١).

وقال الأوزاعي: في ذهب المعدن الخمس، وفي [الفضة](٢) الخمس ولا شيء في غيرهما.

وقال الليث: فيما يخرج من المعادن، لا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول بمنزلة الفائدة، وهو قول الشافعي، فيما حكاه المزنى.

وقال الليث: وما لم يكن فيه مؤنة، ففيه الخمس.

قال: فإن احتج موجبو الزكاة بحديث ربيعة أن النبي على أقطع بلال بن الحارث معادن القبيلة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم [إلا الزكاة](٣) (بما روى أبوسعيد أن علياً بعث إلى النبي على بذَهَبَةٍ في تسربتها، فقسمها رسول الله على بين الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن عُلاثة)(٤).

وقال هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وإنما حقهم في الصدقة.

فيقال إن النبى ﷺ قد أعطى هؤلاء من غنائم حنين وهم المؤلفة.

وعلى أن علياً عليه السلام لم يكن على الصدقة؛ لأن النبي على لم يكن يستعمل على الصدقة أحداً من بني هاشم.

<sup>(</sup>۱) وقال مالك ما نيل من المعادن بعمل تكلف فيه، وكانت فيه المؤنة والطلب ففيه الزكاة، وما لم يتكلف فيه عمل، أو تكلف فيه عمل يسير، ففيه الخمس. انظر: المدونة، ١/٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بياض قدر كلمة، ولعله (الفضة) كما أثبته والله أعلم. ولم أعثر على قول له في المعادن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين مزيدة من نص الموطأ، ٢٤٩/٢. وهو مرسل عند جميع الرواة، ووصله أبو داود، في الخراج، في إقطاع الأرضين (٣٠٦٣، ٣٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان: البخاري، في المغازي، بعث علي بن أبي طالب (٤٣٤٩)؛ مسلم، في الزكاة، ذكر الخوارج وصفاتهم (١٠٦٤). (واللفظ لمسلم).

وقال: (هي غسالة ذنوب الناس)(١): فدل على أنه كان من خمس المعادن.

# [۴۵۰] في حكم الرِّكاز (۲):

قال أبو حنيفة ومحمد: في الركاز في الدار الذي أحيط، [لصاحب الخطة، وفيه الخمس، وقال أبو يوسف: هو للذي وجده، وفيه] (٣) الخمس للواجد، وإن وجده في فلاة، فهو للواجد في قولهم وفيه الخمس، وله أن يعطي الخمس المساكين، وإن كان محتاجاً جاز له أن يأخذه لنفسه.

والركاز: من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية.

وقال مالك: الرِّكاز في أرض العرب للواجد، وفيه الخمس، وهو ماكان من دفن الجاهلية، قال: وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد، ولا شيء للواجد، وما يوجد في أرض العنوة، فهو لجماعة مسلمي تلك البلاد التي افتتحها، وليس/ لمن أصابه دونهم، فيؤخذ منه الخمس.

[1/٧٢]

وكان مالك يقول في العروض، والجوهر، والحديد، والرصاص ونحوه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي من حديث العباس رضي الله تعالى عنه، ١٢/٢؛ ومسلم في حديث طويل نحوه بلفظ (أوساخ الناس)، في الزكاة، ترك استعمال آل النبي على الصدقة (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ١٣٣/٢؛ المختصر، ص ٤٩؛ المدونة، ٢٩٠/١؛ وما بعدها؛ الأم، ٤٤/٢. الركاز: المال المدفون في الجاهلية». انظر: المصباح (ركز).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة، بحسب دلالة العبارة، وكان في الأصل (الذي أحيط وفي الخمس للواحد)، يقول الطحاوي في مختصره: «ومن وجد ركازاً فعليه فيه الخمس... إلا أن يكون وجده في دار قد اختطت، فإن أبا حنيفة كان يقول: هو لصاحب الخطة، وفيه الخمس، وهو قول محمد، وقال أبو يوسف: هو للذي وجده وفيه الخمس...»، ص ٤٩؛ وبهذا النص يستدل على ما وقع من السقط في العبارة. والله أعلم.

يوجد ركازاً: إن فيه الخمس، ثم رجع فقال: لا أدري فيه شيئاً، ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال: فيه الخمس.

وقال الثوري: في الرِّكاز يوجد في الدار أنه للواجد، وفيه الخمس فأكثر، وما كان من دفن الجاهلية.

وقال الشافعي: الركاز دفن الجاهلية وغيرها: فيه الخمس، وسواء وجده في أرض عنوةٍ أو صلح ، بعد أن لا يكون في ملك أحد، فإن وجده في ملك غيره، فهو له، وإن ادعاه؛ لأنه قد يجده ثم يدفنه، وإن لم يدعه فهو للواجد، وفيه الخمس.

قال أبو جعفر: لا فرق بين الأرض المغنومة والصلح وغيرهما؛ لأن الغانمين لم يملكوا الركاز، كما أن مالك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز، وأنه للواجد.

## [٤٥١] في أحكام بنى تغلب (\*) (١):

قال أصحابنا: يضاعف عليهم الحقوق التي تؤخذ من المسلمين من أموالهم.

وقال الثوري والشافعي كذا، وقال زفر: لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم، وهو قول الثوري، والشافعي. ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء.

وقال مالك في النصراني إذا أعتقه المسلم لا جزية عليه، ولو جعلت عليه

<sup>(\*)</sup> انظر: الأصل، ٢/٤٤/؟ المدونة، ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>۱) بنو تغلب: (\_ بفتح التاء وكسر الـلام \_ حيّ من وائل من ربيع من العدنانية وهم (بنو تغلب بن وائل)، وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورة الروم، ولـذلك عوملوا معاملة خاصة، ووضع الفقهاء لهم أحكاماً خاصة.

انظر: القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ص ١٧٥.

الجزية، لكان العتق قد أضر به، ولم ينفعه شيئاً.

وروى أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح بن [مطر] (١) عن داود بن كردوس، عن [عبادة] (٢) بن النعمان التغلبي، (أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إن بني تغلب قد علمت شوكتهم، وإنهم بأزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئاً، فصالحهم على أن لا [يغمسوا أحداً من] (٣) أولادهم في النصرانية، وتضاعف عليهم الصدقة.

قال [عبادة]: يقول قد فعلوا فلا عهد لهم)(٤).

قال أبو جعفر: وهذه الرواية مشهورة عن الكوفيين، مستفيضة، يستغني عن طلب الإسناد.

## [٤٥٢] فيما يستخرج من البحر(٥):

قال أبو حنيفة: ليس في اللؤلؤ، ولا في العنبر شيء. وهو قول مالك، وابن أبي ليليٰ، والثوري، والشافعي، والليث.

وقال أبو يوسف: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحر، ففيه الخمس.

وروى سفيان أن عمر بن عبد العزيز كان يخمس العنبر.

قال أبو يوسف: حدثنا الحسن بن عمارة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل (مطرف)، والمثبت من تهذيب التهذيب، ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عمار)، والمثبت من الخراج لأبي يوسف، والسنن للبيهقي.

<sup>(</sup>٣) هنا في الأصل بياض قدر كلمتين، والمثبت من السنن للبيهقي.

<sup>(</sup>٤) انظر: الخراج لأبي يوسف (دار الإصلاح)، ص ٢٤٩؛ الأموال لأبي عبيد، ص ٣٨٥؛ السنن الكبرى، ٢١٦/٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأصل، ١٢٩/٢؛ المدونة، ١٩٢/١؛ المزنى، ص٥٠.

[٧٧/ب] طاوس، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب/ استعمل يعلى بن مُنْيَة على اليمن، فكتب إليه يسأله عن عنبرة وجدت على ساحل البحر، فكتب إليه: أنها سلبة من سلب الله تعالىٰ فيها وفي كل ما يستخرج من حلية البحر: الخمس(١).

قال ابن عباس: وهذا رأي.

قال أبو جعفر: وهذا الحديث مما لا يثبت عن عمر، ولا عن ابن عباس، بل قد روى سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس، عن العنبر هل فيه صدقة؟ فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. وروى سفيان عن عمرو [عن](٢) أذينة قال: قبال ابن عباس: ليس العنبير ببركاز، إنما هيو شيء دسيره

## [207] في مقدار ما يعشى العاشى (3):

قال أصحابنا: ليس على أهل الذمة في أموالهم شيء، إلَّا ما اختلفوا به في تجارتهم، فإنه يؤخذ منه نصف العشر إذا كان معه مائتي درهم، وإن أخذ منه لم يؤخذ منه إلى الحول؛ وذلك إذا كان قد حال عليه الحول عنده. ويؤخذ من المسلم: ربع العشر، زكاة ماله الواجبة، ومن الحربي: العشر إلا أن يكون أهل الحرب يأخذون منا أقل من ذلك، فيؤخذ منه ما يأخذون منا، فإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم بهذا السند مختصراً، وقال (الحسن بن عمارة مطرح)، المحلى، ١١٧/٦؛ ورواه أبوعبيد في الأموال بسند آخر، وفيه (أن خبذ من العنبر العشر)، ثم قال: (هذا إسناد ضعيف، وغير معروف، وليس يثبت عندنا) الأموال، ص ٣٥٨.

والأثر ضعيف كما في رواية ابن حزم، وليس كما ذهب إليه الزيلعي في نصب السراية بأن «غريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز». ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ابن)، والمثبت من سنن البيهقي.

<sup>(</sup>٣) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٤/٦٥؛ السنن الكبرى، ١٦٤/٤؛ المحلى، ١١٧/٦.

<sup>(</sup>ع) انظر: الأصل، ١٠٣/٢؛ المدونة، ١/٢٨٠، ٢٨١؛ الأم، ١٨٨١.

وقال مالك في الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة، فباعه بأقل من مائتي درهم، فإنه يؤخذ منه العشر، ويؤخذ منه مما قل أو كثر. والنصراني إذا اتجر في بلاده من أعلاه إلى أسفله، ولم يخرج منه إلى غيره، لم يؤخذ منه شيء، فإن خرج منه إلى غيره لم يؤخذ منه شيء، حتى يبيع، وإن رد متاعه ولم يبعه، لم يؤخذ منه شيء. وإن اشترى في البلد الذي يدخله بمال ناض معه، أخذ منه العشر، وإن أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه، يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء، ويؤخذ من عبيد أهل الذمة، كما يؤخذ من ساداتهم.

وروى الأشجعي عن الشوري قال: إذا مر الذميّ بشيء للتجارة فخذ منه نصف العشر، إن كان يبلغ مائتي درهم، وإن أقل من ذلك فليس عليه شيء.

وروى أبو أسامة عنه قال: يؤخذ من الـذميّ من كل مائة: خمسة دراهم، فإن نقصت الدراهم من المائة، فليس عليهم فيها شيء. ويؤخذ ممن لا ذمة له من أهـل الحرب: من كـل خمسين درهم: خمسة دراهم، فإن نقصت من الخمسين، لم يؤخذ منه.

وقال الأوزاعي: في النصراني إذا اتجر بماله في غير أفقه أخذ منه/ حق [٧٣]أ] ماله، وإن أقام بتجارته، لا يخرج يبيع ويشتري لم يؤخذ منه فيه زكاة، إنما عليه جزيته.

وقول الحسن بن حيّ، كقول أصحابنا في اعتبار النصاب والحول والمقدار في الحربيّ، والذميّ، والمسلم.

وقال الشافعي: لا يترك أهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلا بأمان، ويشترط أن يؤخذ منه العشر أو أقل أو أكثر. وإن لم يكن عليهم شرط، لم يؤخذ منهم شيء، سواء كانوا يعشرون المسلمين، أو لا يعشرون، أو يخمسوهم، ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة كالجزية، وقال: يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب من المسلم: ربع العشر، ومن الذميّ: نصف العشر، ومن الحربي: العشر، اتباعاً لعمر على ما أخذه.

قال أبو جعفر: وذهب مالك في إيجابه العشر كاملًا على الذمي إلى ما رواه عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كنت غلاماً مع عبد الله بن عتبة على سوق في المدينة، في زمن عمر بن الخطاب فكان يأخذ: من القبط العشر(١).

وقد روى هذا الحديث معمر عن الزهري، عن السائب، وقال فيه: كان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم، فاختلف مالك ومعمر في ذلك: وقد روى أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، عن عمر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة: نصف العشر، وممن لا ذمة له: العشر، قلت: من لا ذمة له؟ قال: الروم، كانوا يقدمون من الشام(٢).

وروى شعبة عن الحكم، عن إبراهيم عن زياد بن حدير، أن عمر بن الخطاب أمزه أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب: نصف العشر (٣).

فثبت بذلك ما رواه معمر عن الزهري، عن السائب، عن عمر.

وقد روى مالك عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر(٤).

قال أبو جعفر: ويحتمل أن يكون نبطاً حَرْبِيِّين؛ ليوافق سائر ما روي عنه؛ وقد روى ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن حمدان، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل، أن خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن أهل الكتاب: من كل عشرين ديناراً ديناراً، إذا كانوا يريدونها، ثم لا تأخذ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ، ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخراج لأبي يوسف، (دار الإصلاح)، ص ٢٧٥؛ عبد الرزاق، ٨٨/٤، ٢٥٥٠؛ السنن الكبرى، ٢١٠/٩؛ المحلى، ٢٢/٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (دار الكتب العلمية)، ص ٣٣؛ عبد الرزاق، ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، ٢٨١/١؛ مصنف عبد الرزاق، ٩٩/٦.

منهم شيئاً إلى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي ﷺ/ يقول [٧٣/ب] ذلك(١).

فإن قيل: (قد روى سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خال له، من بكر بن وائل، قال: أتيت النبي على فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن؟ قال: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين)(٢). فذكر العشور لا تصافها.

قيل له: يحتمل اليهود والنصاري من الحربيين.

قال: وإنما ذهب أصحابنا في اعتبار ما يؤخذ من الحربي بما يأخذون منا، بما روى ابن المبارك، قال أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، (أن عمر سأل المسلمين الذين يدخلون أرض الحبشة، كيف يصنعون بكم إذا دخلتم أرضهم؟ قال: يأخذون منا عشر ما بعنا، قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم) (٣).

وروی روح بن عبادة عن سفیان [عن] (٤) عبد الله بن خالد، عن عبد الرحمن بن معقل، عن زیاد بن خُدیْر، قال: قلت: من تعشرون؟

قال: ما كنا نعشر معاهداً ولا مسلماً، قلت: من كنتم تعشرون؟

قال: تجار أهل الحرب كما يعشرونا(٥).

وروى عبد الصمد بن عبد الوارث، عن قتادة، عن أبي المليح قال: قال

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار في الزكاة، ٣٢/٢؛ ونحوه عبد الرزاق في مصنفه، ٩٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٣٢/٢؛ وأبو داود، في الخراج والإمارة، تعشير أهـل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (٣٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ٩٨/٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بن)، والمثبت كما في الأموال (٢٦٥)؛ وتهذيب التهذيب، ٢٧٣٧؟ والمصنف لعبد الرزاق، ٩٩/٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الأموال، ص ٥٣٦؛ المصنف لعبد الرزاق، ٩٩/٦.

عمر: كم يأخذون منكم؟ قالوا: العشر، قال: خذوا منهم كما يأخذون منكم(١). فاستفاض ذلك عن عمر، وظهر كظه ور أخذه من المسلم والذميّ من غير

فاستفاص ذلك عن عمر، وطهر لطهور الحده من المسلم واللذمي من عير خلاف من أحد من الصحابة.

# [٤٥٤] في وقت وجوب صدقة الفطر<sup>(٢)</sup>:

قال أصحابنا: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.

وقال مالك: من أسلم يوم الفطر، فعليه صدقة الفطر، وكذلك إن ولد له ولد يوم الفطر، أو ملك عبيداً، فإن ماتوا بعد ذلك لم تسقط عنه صدقة الفطر، وإن مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه، وإن باعه يوم الفطر فعلى البائع.

وروى أشهب عن مالك: أن الفطرة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر. وقال الثوري: إذا ابتاع عبداً بعد هلال شوّال، فالصدقة على الذي باعه.

وقال الأوزاعي: من أدرك ليلة الفطر فعليه.

وقال الليث: في النصراني إذا أسلم يوم الفطر، والمولود بعد صلاة الفطر، مثل قول مالك: أنه يزكي زكاة الفطر، ولا يراه على النصراني، واختار إذا أسلم، فقال: وأحبّ إليّ أن يفعل.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا أفطر وليس يملك ما يعطى صدقة الفطر، ثم أيسر بعد ذلك، استحب أن يعطيها، ما دام الناس في وقتٍ منها. فسألته عن وقت ذلك، فرأى الوقت أن يقسم/ ما يجمع منه، حيث يجمع الناس صدقتهم.

[1/٧٤]

وقال الشافعي: إنما يجب على الرجل أن يزكى زكاة الفطر عمن كان عنده

<sup>(</sup>١) انظر: السنن الكبرى، ١٣٦/٩؛ عبد الرزاق، ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المختصر، ص ٥١؛ المدونة، ١/٢٥٤؛ المزني، ص ٥٤.

منهم في شيء من نهار أو يوم من شهر رمضان، وغابت الشمس ليلة شوال فيزكّي وإن مات من ليلته، وإن ولد له بعدما غابت الشمس ولداً، أو ملك عبداً، فلا زكاة عليه في ذلك.

قال أبو جعفر: روي عن النبي على أنه (أمر بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل أن يخرج الناس إلى المصلّى)(١). فدل على أن أول أوقات أدائها قبل صلاة الفجر؛ لأن تعجيل الأشياء التي تفعل في أوقات خاصة أفضل من تأخيرها، فإن كان ما بعد رؤية هلال شوال، وقتاً لأدائها، لكان الأمر من رسول الله على بأدائها يكون فيه، لا فيما بعده، فوجب أن يكون وقت وجوبها: طلوع الفجر من يوم الفطر.

فإن قيل في حديث ابن عمر: (فرض رسول الله على زكاة الفطر من رمضان)(٢)، فوجب أن يكون الوقت غروب الشمس.

قيل له: المراد الفطر، من الوقت الذي كان يصوم فيه، كما قال عمر بن الخطاب: (نهى رسول الله على عن صيام يومين: يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم)(٣).

وليس صدقة الفطر، كيوم النحر؛ لأن النحر لآخره وقت معلوم، ووجوب صدقة الفطر، ليس له وقت واحد: وهو طلوع الفجر، فلذلك اختلفا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

البخاري في الزكاة، الصدقة قبل العيد (١٥٠٩)؛ ومسلم، في الزكاة، الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في الزكاة، صدقة الفطر على الحر والمملوك (١٥١١)؛ مسلم، في الزكاة، زكاة الفطر على المسلمين (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصوم، صوم يوم الفطر (١٩٩٠)؛ ومسلم في الصيام، النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (١١٣٧)، وغيرهما من أصحاب السنن. انظر جامع الأصول، ٣٤٧ – ٣٤٧.

#### [٥٥٤] في الأعراب هل عليهم صدقة الفطر؟(١)

قال أصحابنا ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي: الأعراب وأهل الأمصار في ذلك سواء.

وقال الليث: ليس على أهل العمود زكاة الفطر.

ويجوز أن يقول العُمُد: أصحاب [المَظَالٌ والأخصاص] أن فإن رأى على أهل القرىٰ أن يلقوها في مسجدهم، ويكون رجل منهم يقسمها على مساكينهم.

قال أبو جعفر: الأعراب وغيرهم في فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج سواء، كذلك في صدقة الفطر.

# [٤٥٦] [في الفقير هل تجب عليه صدقة الفطر](٢):

[قال أصحابنا: لا تجب عليه] (٣).

قال: روى مالك أن عليه صدقة الفطر، لفقره، فليس عليه أن يؤدي عن نفسه (٤).

قال الحسن بن زياد: في الفقير إذا أخذ صدقة الفطر أعطى.

وقال الأوزاعي: إذا كان عنده شيء أعطى وأخذ، وإلَّا لم يُسَلَّم.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٥١؛ الموطأ، ٢٨٣/١؛ المزني، ص ٥٤؛ الإفصاح، ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>أ) في الأصل (المطال والحصوص). انظر المصباح (ظلل، خص).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيدت، والظاهر سقوطها من الناسخ وكان في الأصل (في صدقة الفطر ما روى مالك).

انظر: الأصل، ٢٥١/٢؛ المختصر، ص ٥١؛ المدونة، ٣٤٩/١؛ الأم، ٢٥٥٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيدت، إذ يقول الطحاوي: «ولا تجب زكاة الفطر على الفقير»، ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) لعل في العبارة سقطاً، وقد صرح الإمام مالك في المدونة: إن على المحتاج إخراج زكاة الفطر إن وجد، «فإن وجد من يسلفه قال: فليتسلف وليؤد»، «وقال مالك في آخر زكاة الفظر: حتى مضى لذلك سنون، فإنه يؤدى ذلك كله». ٣٤٩/١، ٣٥٠.

وقال الليث: من لم يكن عنده إلا قوت يومه، فليس عليه.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا صارت فضلًا عن غذائه وعشائه فعليه أن يعطي، ويأخذ/ صدقة الفطر.

وقال الشافعي: من عنده قوته وقوت من يقوته يومه، وما يؤدي زكاة الفطر عنه وعنهم [فعليه أن يؤدي](١)، فإن لم يكن عنده بعد القوت إلاَّ ما يؤدى عن بعضهم، أدّى عن بعضهم، وإن لم يكن عنده إلاَّ قوت يوم فلا شيء عليه.

### [٤٥٧] في صدقة الفطر عن عبد العبد(٢):

قال أصحابنا: صدقة الفطر عنهم جميعاً: على المولىٰ (٣).

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده زكاة.

وقال الليث: يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر، فلا يؤدى عن مال عبيد الزكاة، العبد لا يملك.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع»(٤) إثبات ملكه للبائع دون العبد.

فإن قيل، قال النبي ﷺ: «من باع عبداً وله مال»، قيل له كقوله: ﴿لَبَيْتُ الْكُرُولِأَنْعَكِرُونِ ﴿ لَكِنْكُ اللَّهُ وَلِأَنْعَكِرُ اللَّهِ ﴾ [عبس/ ٣٢]،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيدت؛ لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>۲) انظر: الأصل، ۲/۸۶۲؛ المدونة، ۱/۳۵۵.

<sup>(</sup>٣) وقول الشافعي مثل قول الحنفية. المزني، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله بهذا اللفظ في الإجارة، العبد يباع وله مال (٣٤٣٥)، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في البيوع، من باع نخلًا... (٢٠٠٣)؛ ومسلم (١٥٤٣)، وأصحاب السنن. انظر جامع الأصول، ١٠٤/، ٢٠٠٠.

وليست إضافة ملك، ولـو كان العبـد يملك، لما جـاز للمولى أخـذه منـه، كمـا لوملك البضع والطلاق، لم يملكه المولىٰ عليه.

### [٤٥٨] في صدقة الفطر عن المكاتب(١):

قال أصحابنا، والشافعي: ليس عليه أن يؤدي عن مكاتبه.

وقال مالك: على المولىٰ أن يؤدي عن مكاتبه، ولا يؤدي المكاتب عن نفسه.

قال نافع: كان ابن عمر يؤدي عن مملوكه، ولا يؤدي عن مكاتبه (٢)، وليس عن أحد من الصحابة خلافه. وهو كالأجنبي في استحقاق كسبه دون المولى. ويجوز أن يعطى الصدقة كالأجنبي.

ويعتبر غنى المولى، ولو كان عبداً غير مكاتب لم يعط الصدقة إذا كان مولاه غنيًا.

### [893] في صدقة الفطر عن الرهن(7):

قال أصحابنا: يؤدي [الراهن] إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي درهم، وإن لم يكن عنده ذلك، فليس عليه.

ومذهب مالك: أن عليه فيه زكاة.

وقال الشافعي: على الراهن أن يؤدي.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٤٨/٢؛ المدونة، ١/٣٥٠؛ الأم، ٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق، ٣٢٣/٣؛ السنن الكبرى، ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٦٥/٢؛ المدونة، ٢/٢٥٢؛ المزنى، ص ٥٤.

### [٤٦٠] في العبد الغصب والآبق(١):

قال أصحابنا: في الآبق والمغصوب والمحجور، ليس على المولى فيه صدقة الفطر.

روى أسد بن عمرو، عن أبسي حنيفة: أن عليه في الأبق صدقة الفطر.

وقال زفر: في المغصوب صدقة الفطر.

وقال مالك [إن كانت] غيبته قريبة، علمت حياته أو لم تعلم، وهو يـرتجي حياته ورجعته، فإنـه يزكي عنـه، وإن كانت غيبته وإباقـه قد طـال، وأيس منه، فلا أرى أن يزكي عنه.

وقال الأوزاعي: إذا علم أنه حيّ أدّى عنه.

وقال الشافعي: يؤدى عن المغصوب/ والغائب، وإن لم يرجُ رجعتهم، إذا [٥٠/أ] علم حياتهم.

### [٤٦١] في صدقة الفطر في بيع الخيار (٢):

قال أصحابنا: إذا كان البائع بالخيار أو المشتري: فهي على من يصير له العبد إذا جاء يوم الفطر، ومدة الخيار باقية.

وقال زفر: إن كان الخيار للبائع، فالصدقة على البائع، فسخه البائع أو أمضاه (٣).

وقال الشافعي: إذا كان الخيار للباثع، وأنفذ البيع، فعلى البائع، فإن كان للمشتري فالزكاة على المشتري، وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٥٧/٢؛ المدونة، ١/١٥٣؛ المزني، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢/٢٥٦؛ المزنى، ص٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ونحوه قول مالك: «بأن الزكاة على البائع رده بالخيار أو أمضى البيع». المدونة، ١٨ ٣٥٣/١

### [٤٦٢] في المملوك النصراني(١):

قال أصحابنا والثوري: عليه أن يؤدي عن عبده الكافر.

وقال مالك والشافعي: ليس عليه أن يؤدي إلَّا عن مسلم.

وقد روي عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز: أخرج صدقة الفطر عن المملوك الكافر(٢).

وروى عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق»(٣): فلم يفرق بين الكافر والمسلم.

### [٤٦٣] في صدقة الفطر في مال الصغير عنه (٤):

قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومالك، والشافعي: يؤدى عنه من مال الصغير، إلا أن يتطوع بها من مال نفسه.

(وقال محمد، والثوري، وزفر: يؤدي الأب عنه من مال نفسه).

قال محمد: وإن أداها من مال الصغير ضمن.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢٤٩/٢؛ المدونة، ١/٥٥٠؛ الموطأ، ١/٢٨٥؛ المزني، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر مصنف عبد الرزاق، ٣٢٤/٣؛ السنن الكبرى، ١٦١/٤؛ الموطأ، ٢٨٣/١.

<sup>«</sup>وتعقب (على فعل ابن عمر) بأنه لوصح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه»، لأنه راوي حديث (أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر... على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين). أخرجه البخاري (١٥٠٤). انظر فتح الباري، ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، في الزكاة، ليس على المسلم في فرسه صدقة (١٤٦٣)؛ ومسلم (٩٨٢)؛ وأبو داود (١٤٦٣) - واللفظ له، وغيرهم.

انظر: جامع الأصول، ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٢٠٠/٢؛ المدونة، ٢/٢٥٦؛ المزنى، ص ٥٤.

### [٤٦٤] فيمن يجب عليه أن يؤدي عنه(١):

قال أصحابنا: يؤدي عن ولده الصغير، وعبده. وليس عليه أن يؤدي عن [أولاده الكبار.

وقال مالك: عليه أن يؤدي عن] (٢) ابنته ما دامت في نفقته، حتى إذا تزوّجت ودخل بها فليس عليه أن يؤدي عنها، وعلى الزوج أن يؤدي عن امرأته، وعن خادم امرأته التي لا بد لها منه، ويؤدي عن أبويه إذا لزمته نفقتهما، وهو قول الشافعي: أن عليه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته.

وقال الليث: ليس عليه أن يؤدي عن رقيق المرأة، ولا عن أجير إذا كانت إجارته معلومة، إلا أن يكون أجير يضع يده مع يده، ويكسوه، من غير إجارة معلومة، ويزكى عن أبويه إذا كان يمونهما، ويزكى عن امرأته.

قال أبو جعفر: الثابت عن رسول الله على (أنه فرض صدقة الفطر عن كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير) (٣)، فقصر إيجابها عليهم بالوصف المذكور دون النفقة، وما وجدنا شيئاً من/ الآثار فيه ذكر من يمونون، إلاَّ شيئاً: حدثنا [٥٠/ب] المزني عن الشافعي، [عن ابن أبي يحيى]، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (أن رسول الله على فرض زكاة الفطر على كل حرّ وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون) (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/ ٢٥٠؛ المدونة، ١/ ٣٥٥، ٣٥٦؛ المزني، ص٥٤.

<sup>(</sup>٢) العبارة في أصل المخطوطة: (وليس عليه أن يؤدي عن ابنته ما دامت...) وما بين المعقوفتين أضيفت لاستقامة العبارة؛ إذ الظاهر من النص الموجود وجود سقطات في المخطوطة، والزيادة ملفقة من كتاب الأصل لمحمد الشيباني، ومن المدونة؛ حيث وجدت هذا القول عن الإمام مالك في المدونة، ثم إن القاعدة في إخراج الفطر عند الإمام مالك: «كل من تلزم الرجل نفقته، فعليه زكاة الفطر». المدونة، ١ ٢٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، البخاري (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي بهذا السند في السنن المأثورة (٣٣١)، وليس فيه (ممن يمونون). وانظر: السنن الكبرى، ١٦١/٤؛ مختصر المزنى، ص ٥٤؛ الأم، ٦٢/٢.

ومثله لا يلتفت إليه؛ لأنه يدور على ابن [أبى](١) يحيى.

#### [٤٦٥] في العبد بين رجلين (٢):

قال أصحابنا: في عبد بين رجلين، ليس على واحد منهما، فإذا كان العبيد جماعة، لم يجز أيضاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ويجب في قول محمد.

وقال الثوري، والحسن بن حيّ : مثل قول أبي حنيفة.

وقال مالك والشافعي \_ في عبدٍ بين رجلين \_ : على كل واحد منهما بقدر ما يملك منه، فإن كان نصفه حراً ونصفه عبداً، فعلى المؤدي أن يؤدي عن نصف العبد، قال مالك : وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر.

قال أبو جعفر: أوجب النبي على الصدقة مقدرة، فمن لم يجد المقدار المفروض، لم يدخل في المخاطبة، ولم يجب عليه كذلك، إذا لم يملك في الموجب فيه المقدار المذكور.

### [٤٦٦] في صدقة الفطر في عبيد التجارة(٣):

قال أصحابنا، والثوري وعبيد الله بن الحسن: ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر.

<sup>(</sup>١) في الأصل (ابن يحيى)، والمثبت من السنن المأثورة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل، ٢٥٢/٢؛ ؛ المدوّنة، ٢/٣٥٠؛ المزنى، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ٢٥٣/٢.

وقول مالك: «من كان عنده رقيق للتجارة مسلمون فعليه فيهم صدقة الفطر». المدونة، ٢٥١/١.

وقال الشافعي: «ويزكي عمن كان مرهوناً... ورقيق الخدمة والتجارة». المزني، ص ٤٥.

#### [477] في مقدار صدقة الفطر(1):

قال أبو حنيفة: نصف صاع، من بُرّ أو دقيق، أو سويق، أو زبيب، أو صاع من تمر، أو شعير.

وقال أبو يـوسف ومحمد: الـزبيب بمنزلـة التمر والشعيـر، وما سـوى ذلك بخرج بالقيمة، قيمة ما ذكرنا من البر وغيره.

وقال مالك: يؤدي صدقة الفطر ما كان جلّ عيش أهل ذلك البلد، ويؤدي من القمح، والشعير، والسلت، والـذرة، والـدخن، والأرز، والـزبيب، والتمر، والأقط، ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم، ويكون عيشهم الشعير، ويعطي صاعاً من كل شيء، ولا يعطي مكان ذلك عرضاً من العروض.

وقال الأوزاعي: يؤدي كل إنسان مدّين من قمح بمد هشام، أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير والأقط.

قال الشافعي: وأي قوت كان الأغلب على رجل، أدّى منه زكاة الفطر: إن كان حنطة، أو ذرة، أو شعيراً، أو تمراً، أو زبيباً أدّى صاعاً بصاع النبي على ولا يؤدي إلا الحبّ، لا يؤدي دقيقاً، ولا سويقاً، ولا قيم ذلك، وإن أدى أهل البادية الأقط لم يبن لي/ أن أرى عليهم الإعادة (٢).

[1/٧٦]

قال أبو جعفر: روي عن أبي سعيد الخدري، قال: (كنا نعطي زكاة الفطر، على عهد رسول الله على صاعاً من تمر أو شعير، ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه، ومن جاء بصاع من تمر قبل منه، وكذلك الشعير) (٣). وقبول الزبيب

<sup>(</sup>۱) انسطر: الأصل، ۲۲۰/۲، ۲۹۰؛ المختصر، ص ٥١؛ المدونة، ٧٥٧/١، ٣٥٨؛ المزنى، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قال الشافعي في المزني: «وأحب إليّ لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطاً». ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي، في معانى الآثار، ٢/١٤، ٤٢.

والأقط بالمدينة على عهد النبي على يلك على سقوط اعتبار القوت؛ لأن ذلك لم يكن قوت أهل المدينة.

وقال سعيد بن المسيب: كانت الصدقة تعطى على عهد رسول على، وأبي بكر وعمر: نصف صاع من حنطة (١).

وعن عمر وابن عباس: نصف صاع من حنطة (٢).

### [٤٦٨] في تعجيل صدقة الفطر (٣):

قال أصحابنا، ومالك، والشافعي: يجوز تعجيلها قبل طلوع [فجريوم الفطر]<sup>(1)</sup>.

وقال مالك، والشافعي: بيوم أو يومين، وروي عن ابن عمر مثله(٥).

وقال هشام الرازي عن الحسن بن زياد: أنه لا يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر، كالأضحية.

<sup>=</sup> وأخرجه الشيخان بلفظ (كنا نخرج) البخاري، في الـزكاة، صدقة الفـطر صاعـاً (١٥٠٨) وبنحو لفظ المؤلف، صاع من زبيب (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٤). وانظر الروايات في جامع الأصول، ٤٣٩/٤ ـ ٤٤١.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معانى الآثار، ٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٢/٤٤.

وأثر عمر أخرجه أبو داود في الزكاة، كم يؤدي في صدقة الفطر (١٦١٤)، وأثـر ابن عباس أيضاً أخرجه أبـو داود في الزكاة، من روى نصف صاع من قمـح، (١٦٢٢)، والنسائي، (٥٠/٥، ٥١)؛ وقد تكلّم في سماع الحسن من ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٥١؛ المدونة، ٢٨٥/١؛ المجموع، ١٣٦/٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل بياض قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق، ٣٢٩/٣؛ الموطأ، ١/٥٨١؛ السنن الكبرى، ١١٢/٤.

### [٤٦٩] فيمن أخّر زكاة الفطر(١):

قال أصحابنا، ومالك، والشافعي، والليث: لا يسقط بالتأخير، وإن كان سنين.

وذكر هشام الرازي عن الحسن بن زياد: أنه إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت، فلم يجب أداؤها بعد ذلك كالأضحية، إذا مضت أيام النحر، قبل أن يضحي.

### [٤٧٠] في ذوي القربي الذين تحرم عليهم الصدقة (٢):

قال أصحابنا من تحرم عليهم الصدقة: بنو هاشم، وهم آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب، وولد عبد المطلب جميعاً ومواليهم، وإنما تحرم عليهم الصدقات الواجبة. فأما التطوع فلا بأس بأن يعطوا.

وقال مالك: لا تحل الصدقة لآل محمد، ولا بأس بأن يعطى مواليهم.

وإنما تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام الزكاة، ليس التطوع.

وقال الثوري: لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة، ولم يفرق بين الفرص والنفل في الرواية.

وقال الشافعي: تحرم صدقة الفطر على بني هاشم، وبني المطلب، وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله ﷺ، فإنه كان لا يأخذها.

قـال أبوجعفـر: روى أبورافع أن رسول الله علي منعـه أن يأخـذ الصدقـة،

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ٢/٨٥٨؛ المدونة، ١/٥٥٠؛ الأم، ٢٠/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني الأثـار، ١١/٢؛ المختصر، ص٥٦؛ المنتقى، ١٥٣/٢؛ المجمـوع، ٢٤٥/٦.

وقال: «إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، وإن مولىٰ القوم من أنفسهم» $^{(1)}$ .

وأخذ الحسن بن عليّ تمرة من تمر الصدقة، فألقاها في فيه، فأخرجها [٧٦] النبى عليه بلعابها، وقال «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»(٢).

فأما بنو المطلب وبنو أمية، وبنو نوفل تحل لهم الصدقة. فإن قيل إنهم أجابوا النبي على حين دعاهم إلى الإسلام.

قيل: فينبغي أن يخرج منها إلى أبي لهب، وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل بيته، لأنهم لم يجيبوا، وينبغي أن تحرم على من ولد في الإسلام من بنى أمية، لأنهم لم يخالفوه، فهذا ساقط.

فإن قيل: أعطى بني عبد المطلب مع بني هاشم، وحرّم بني أمية من سهم ذي القرابي، فكذلك يدخلون في تحريم الصدقة.

قيل له: سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم، فأثبت ذلك بالاتفاق، ولم يثبت خصوصه تحريم الصدقة في بعض آل النبي على دون بعض، ويحتمل أن يكون موكلًا إلى اختيار النبي على من يعطيه.

### [٤٧١] في المقدار الذي تحرم به الصدقة (٣):

قال أصحابنا: لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم، ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها.

وقال مالك في رواية ابن القاسم: يُعطى من الزكاة من له أربعون درهماً. وروى غيره عن مالك: أنه لا يعطى من له أربعون درهماً.

وقال الثوري، والحسن بن حيّ : لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهماً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي، ٢/٢؛ بهذا اللفظ، والبخاري نحوه في الزكاة أخذ صدقة التمر (١٤٨٥) ومسلم، (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المختصر، ص ٥٦؛ الأم، ٧٧/٧؛ المدونة، ١/٩٥٠.

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون عنده ما يقيمه أو يكفيه سنة، فإنه يعطى من الصدقة.

وقال الشافعي: يعطى من الصدقة على قدر حاجته، حتى يخرجه ذلك من حد الفقر، كان ذلك تجب فيه الزكاة، أو لا تجب فيه الـزكاة، ولا أحـد في ذلك حدّاً. ذكره المزني والربيع.

وروى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، عن رجل من مزينة، أنه سمع النبي على يعلم الناس وهو يقول: «من استغنى أغناه الله، ومن استعفّ أعفه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق، سأل إلحافاً»(١).

فذكر في هذا الحديث مائتي درهم، وهو موافق لقول أصحابنا.

وقد روى أربعون في غير هذا الحديث(٢).

وروى في ذلك خمسون ابن مسعود: (أنه يكون في مسألته خدوش)(٣).

وفي حديث سهل بن الحنظلية: (من سأل الناس عن ظهر غني، فإنما يستكثر من جمر جهنّم، قلت يا رسول الله وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم عنـد أهله/ ما يغديهم، أو ما يعشيهم)(٤).

[1/vv]

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، ٢٠٤/١، ٢٠٥.

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أبوداود في الزكاة، من يعملي من الصدقة. . (١٦٢٨) والنسائي في الزكاة، من الملحق، (٩٨/٥)؛ وانظر جامع الأصول، .108 .104/1.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢١/٢؛ من طريق عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد. وانظر تخريج الحديث السابق.

الحديث في السنن بلفظ (من سأل الناس، وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش، أو كدوح. . . ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في معاني الأثار، ٢٠/٢؛ مشكل الآثار، ٢٠٤/١؛ وأبوداود، والترمذي، والنسائي وغيرهم. انظر جامع الأصول، (١٥١/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار، ٢٠/٦؛ مشكل الآثار، ٢٠٤/١؛ وأبو داود مطولًا في الزكاة، من يعطى من الصدقة... (١٦٢٩).

### [٤٧٢] فيمن لا يجوز أن يعطيه الزكاة من القرابة(١):

قال أصحابنا: لا يعطي ولداً، ولا والداً، ولا امرأة.

وقال مالك: لا يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته، وكذلك الثوري.

وقال ابن شبرمة: لا يعطي من الزكاة قـرابته الـذين يرثـونه، إنمـا يعطي من ليس يرثه وليس في عياله.

وقال الأوزاعي: لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه، إذا لم يكونوا من عياله، ويتصدق على مواليه من غير زكاة ماله.

وقال الحسن بن حيّ : لا يعطي من الزكاة من يجبر على نفقته .

وقال الليث: لا يعطى الصدقة الواجبة من يعول.

وقال الشافعي في المزني: ويعطي الرجل من الزكاة من لا تلزمه نفقته، في قرابته، وهم من عدا الوالد، والولد، والزوجة.

### [٤٧٣] في المرأة تعطي زوجها<sup>(٢)</sup>:

قال أبو حنيفة، ومالك: لا تعطى المرأة زوجها من زكاة المال.

وقال الثوري، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي: تعطيه.

### 

قال أصحابنا، ومالك، والثوري، وابن شبرمة، والشافعي: لا يعطي الـذمّي من الزكاة.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا لم تجد مسلماً، أعط الذمي، قيل له: فإنه

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٤٨/٢؛ المدونة، ٢٩٧/١؛ الأم، ٢٩٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الأصل، ١٤٩/٢؛ المدونة، ١٨٨١؛ المجموع، ٢٨٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأصل، ١٤٩/٢؛ المدونة، ٢٩٨/١.

ليس بالمكان الذي هو به مسلم، وفي موضع آخر مسلم، فكأنه ذهب إلى إعطائها للذين هم بين ظهرانيهم.

### [870] في دفع جميع الزكاة إلى واحد(١):

قال أصحابنا: لا يجوز أن يعطيها مسكيناً واحداً.

وقال مالك: لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر على نفسه وعيـاله مسكينــأ واحدأ

وقال الشافعي في المزني: وأقل ما يعطى أهل السهم سهام الزكاة: ثـلاثة، فإن أعطى اثنين ولم يجد الثالث، ضمن ثلث سهم.

روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري(٢): أن النبي على قال: لما ظاهر من امرأته، وذكر فقره وعجزه عن الكفارة بالعتق والصيام والصدقة:

(انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فمره يدفع إليك صدقاتهم، فأطعم وسقا ستين مسكيناً واستعن بسائره عليك، وعلى عيالك)(٣).

فجعل صدقة فخذ من الأنصار لرجل واحد، فدل على سقوط اعتبار العدد في صنف من أصناف أهل الزكوات.

### [٤٧٦] في عتق الرقبة من الزكاة(٤):

قال أصحابنا، والثوري، وابن شبرمة، والليث، والشافعي: لا يجزىء العتق من زكاة ماله/.

[۷۷] [

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٨٠،١٥١/٢؛ المدونة، ٢/٣٥٢؛ المجموع، ٢٠٥/٦؛ الإفصاح، 1/07Y AYY.

<sup>(</sup>٢) ويقال له البياضي، كما في أكثر الأسانيد، انظر التقريب، ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الطلاق، الظهار (٢٢١٣)؛ والترمذي (١٢٠٠)، وقال: (حديث (٤) انظر: الإفصاح، ٢٢٦/١. حسن)؛ ابن ماجه (۲۰۹۲).

وقال مالك: يجزىء عتق الرقبة من الزكاة، ويكون ولاؤها لجماعة المسلمين، فهذا قول عبيد الله بن الحسن.

وقال أصحابنا في قول الله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ [التوبة / ٦٠] أنهم المكاتبون.

وهو قول الليث، والشافعي، والحسن بن حيّ.

وقال الأوزاعي، ومالك بن أنس: لا يعطي المكاتب من الزكاة شيئاً، ولا عبداً موسراً كان مولاه، ولا معسراً، ولا يعطون من الكفارات أيضاً.

قال مالك: ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة.

### [۷۷۷] في وضع الزكاة في صنف(١):

قال أصحابنا، ومالك، والثوري: يجوز وضعها في صنف واحد، على ما يرى الإِمام.

وقال عبيد الله بن الحسن: لا أرى أن لا يخلى منه الأصناف كلها.

وقال الشافعي: هي سهمان [أصناف] ثمانية، لا ينصرف منها سهم ولا شيء منه عن أهله، ما كان من أهله أحد يستحقه.

قال أبو جعفر: روي عن حذيفة، وابن عباس، قال: (في أيها وضعته أجزأك)(٢). ولا مخالف لهما من الصحابة.

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٧٣/٢؛ المدونة، ٢٩٥/١؛ الأم، ٢/٨٣، ٨٧؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن، ٧/٧؛ وأبوعبيد في كتباب الأموال (دار الكتب العلمية)، ص ٥٧١.

### [٤٧٨] في السبيل المذكور في الآية(١):

قال أبو حنيفة، ومالك، ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: مواضع الجهاد، والرباط.

قال أبو يوسف، (في سبيل الله): الغزاة.

وقال محمد: إذا أوصىٰ بثلث ماله في سبيل الله، للوصيّ أن يجعله في الحاج المنقطع به.

وقال الشافعي: سهم (في سبيل الله) يعطي منه من أراد الغزو من أهل الصدقة، فقيراً كان أو غنياً، ولا يعطي منه غيرهم، إلا أن يحتاج للدفع عنهم، فيعطاه من دفع عنهم المشركين؛ لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام.

قال أبو جعفر: روت أم معقل الأشجعية عن النبي على: «أن الحج والعمرة في سبيل الله»(٢).

وروي عن ابن عمر: (أن الحج من سبيل الله)(٣).

## [٤٧٩] هل يعطي الذمّي من صدقة الفطر(٤):

قال أصحابنا: يعطي أهل الذمة من سائر الصدقات إلاَّ الزكاة المفروضة. وروي عن أبي يوسف: أنه لا يعطي الذمي صدقة واجبة.

<sup>(</sup>١) انظر: المختصر، ص ٥١؛ المدونة، ٢٩٩/١؛ الأم، ٧٢/٢. آية (٦٠) بسورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في المناسك، في العمرة (١٩٨٨، ١٩٨٨) والترمذي في الحج، ما جاء في عمرة رمضان (٩٣٩) وليس فيه (أن العمرة في سبيل الله) بل فيه (عمرة في رمضان تعدل حجة). وانظر روايات أخرى في جامع الأصول، ٤٦٣/٩، ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص، ١٢٧/٣؛ وشرح السنة، ٩٤/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصل، ٢٥٩/٢؛ المختصر، ص٥٦؛ المدونة، ١/٣٥٩؛ المجموع، ٢٢٠/٦؛ الإشراف على مسائل الخلاف، ١٨٩/١.

وقال مالك، والليث، والشافعي: لا يعطى صدقة الفطر ذمياً.

قال أبو جعفر: روى شريك عن أبي إسحاق، قال: كان أصحاب عبد الله بن عمرو بن مهدي، وعمرو بن شرحبيل يجمعون صدقة الفطر، فيعطونها الرهبان، ولم يكن لهم مخالف من أمثالهم(١).

### يْ الأفضل في الزكاة أن يتولى، أو يتولاها غيره(1):

[1/٧٨]

حكى أبو جعفر: / عن أصحابنا: أن الأفضل أن يتولاها هو، ولا يتولاها غيره، وهو قول الشافعي.

وحكى [ابن] القاسم عن مالك: قال لا أحبّ لأحد أن يدفع زكاة ماله، ولكن يدفعها إلى غيره ممن يثق يقسمها، ولا يقول له في ذلك شيئاً، وإن الذي يقسم يحمد على ذلك، حتى ربما كانت في ذلك بالهدية والمكافأة والخدمة، فلا يعجبني أن يقسمها هو، ولكن ليولّي ذلك غيره، فإن السر في هذا أفضل من العلانية.

وقال الليث: لو كانت الولاة تقسمها، يعني الزكاة، ما رأينا يجوز لأحد يقسمها حتى يدفعها إلى السلطان، فيتولى السلطان قسمتها.

قال أبو جعفر: إذا قسمها هو، على تيقن ممن يرى أنه [أهل] (٣) وإذا وليها غيره، فليس على تيقن، وأيضاً فإذا تولاها هو استحق أجر التولية لها، وما يوليه غيره إنما يستحق به ثواب الأمر، وثواب الفعل أكثر من ثواب الأمر.

### [٤٨١] في موضع [إخراج] الزكاة(٤):

قال أصحابنا: تقسم صدقة كل بلد من فقرائه، ولا يخرجها إلى غيره.

<sup>(1)</sup> المجموع، 7/17Y.

<sup>(</sup>٢) انظر: المزنى، ص ٤٥؛ المدونة، ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيد لاستقامة العبارة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة، ١/٢٨٦؛ الأم، ١/٨٨؛ المجموع، ٢١١/٦؛ الإفصاح، ٢٢٨/١.

وروى على الرازي، عن أبي سليمان، عن ابن المبارك، عن أبي حنيفة: لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلى ذي قرابته.

قال أبو سليمان، فحدثت به محمد بن الحسن، فقال: هذا أحسن، وليس لنا في هذا سماع عن أبى حنيفة.

قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي عمر[ان] يقول: أخبرنا أصحابنا عن محمد بن الحسن، عن أبي سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن أبي حنيفة، قال: لا يخرج الرجل زكاة من مدينته إلى مدينة إلا لذي قرابة.

وقال أبو حنيفة في زكاة الفطر: يؤديها حيث هم، وعن أولاده الصغار حيث هم.

وقال مالك: لا تنقل صدقة المال من بلد إلى بلدٍ إلا أن يفضل فتنتقل إلى أقرب البلدان إليهم، قال: ولو أن رجلاً من أهل مصر حلت زكاته عليه، وماله بمصر وهو بالمدينة، فإنه يقسم زكاته بالمدينة، ويؤدي صدقة الفطر حيث هو.

وقال الثورى: لا تنقل من بلد إلى بلد.

وقال الليث: فيمن وجبت عليه زكاة ماله، وهو ببلد غير بلده، إنه إن كان رجعته إلى بلده قريبة، فإنه يؤخر ذلك، حتى يقدم بلده فيؤديها، ولو أداها حيث هو رجوت أن يجزي.

وقال الشافعي: إن أخرجها إلى غير بلده، لم يبن لي أن عليه الإعادة.

وقال أبو جعفر: وروي حديث عدي بن/ حاتم، أنه نقل صدقة طيء إلى [٧٧٨ب] رسول الله ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) روى أبو عبيد أن عدياً نقل الصدقة إلى أبي بكر الصديق بعد النبي ﷺ. الأموال، ص ٥٩٢؛ ولم أجد ما ذكره المؤلف رحمه الله.

### فيما يعطى مسكين واحد من الزكاة(1):

قال: كان أبو حنيفة: يكره أن يعطي إنساناً واحداً من الزكاة مائتي درهم، فإن أعطيته أجزأك، ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم.

وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له عليه: مائة وتسعة وتسعون درهماً، فتصدق عليه بدرهمين، أنه يقبل واحداً ويرد واحداً. ففي ذلك أجزأه منه أن يقبل ما فوقها.

ومالك: يرد الأمر فيه إلى الاجتهاد من غير توقيت.

وقال ابن شبرمة، كقول أبي حنيفة.

وقال الثوري: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهماً، إلا أن يكون غارماً، وهو قول الحسن بن حيّ.

وقال الليث: يعطى مقدار ما يبتاع به خادماً إذا كان ذا عيال، والـزكاة كبيـرة لم يجدوا غير ما ترفع به الحاجة.

\* آخر كتاب الزكاة \*

<sup>(</sup>١) انظر: الأصل، ١٥١/٢.

# فهرس العناوين الرئيسة في الكتاب

| سفحة       | وع ا                                  | الموض |
|------------|---------------------------------------|-------|
| ٧          |                                       | * مقد |
| 10         | بالة السياسية في عصر الطحاوي والجصاص  | * الح |
| ١٦         | بالة العلمية في الأقطار الإِسلامية    |       |
| ۱۷         | اة الإِمام الطحَّاوي الذاتيةُ         | * حيا |
| ۱۸         | _ اسمه ونسبه                          |       |
| ۲.         | _ مولده                               |       |
| ۲۱         | _<br>_ أسرته                          |       |
| **         | _ نشأته                               |       |
| 4 £        | اة الإِمام الطحاوي العلمية            |       |
| <b>Y £</b> | _ طلبه العلم طلبه العلم               | •     |
| 40         |                                       |       |
| ۲۷         | _ رحلاته في طلب العلم                 |       |
| ۲۸         | _ مشایخه                              |       |
| ٣١         | _ تلامذته                             |       |
| ٣٤         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | * مع  |
| 47         | ارت المحدث                            |       |

| 49                                     | _ الطحاوي الفقيه                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1                                    |                                                                                                                                              |
| 23                                     | * مصنفات الإِمام الطحاوي                                                                                                                     |
| ٤٧                                     | ــ ذكر مؤلفاته الموجودة                                                                                                                      |
| ٥١                                     | ـ ذكر مؤلفاته المفقودة                                                                                                                       |
| ٤٥                                     | * حياة الإمام الطحاوي العملية                                                                                                                |
| ٥٤                                     | _ أُخلاقه وصفاته                                                                                                                             |
| ٤٥                                     | _ أدبه وتواضعه                                                                                                                               |
|                                        | •                                                                                                                                            |
| ٥٧                                     | ــ سماحة نفسه ونقاء سريرته                                                                                                                   |
| ٥٨                                     | ــ زهده وعفته                                                                                                                                |
| 09                                     | _ مكانته الاجتماعية ومناصبه التي تولاها                                                                                                      |
| ۲.                                     | ــ توليه منصب الشهادة                                                                                                                        |
| 70                                     | * وفاته وثناء العلماء عليه                                                                                                                   |
|                                        |                                                                                                                                              |
| ٦٨                                     | * ترجمة موجزة للإمام الجصاص (صاحب المختصر)                                                                                                   |
| ** *                                   | * ترجمة موجزة للإِمام الجصاص (صاحب المختصر)                                                                                                  |
| ٦ <i>٨</i><br>٦٨                       | ـــ اسمه وكنيَّته وُلقبه وولادته                                                                                                             |
| ** *                                   |                                                                                                                                              |
| ٦٨                                     | ـــ اسمه وكنيَّته وُلقبه وولادته                                                                                                             |
| ٦٨<br>٦ <b>٩</b>                       | ـــ اسمه وكنيته وُلقبه وولادته                                                                                                               |
| 7.A<br>7.9<br>7.9                      | _ اسمه وكنيته ولقبه وولادته                                                                                                                  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | _ اسمه وكنيته ولقبه وولادته نشأته وصفاته رحلاته في طلب العلم شيوخه تلامذته                                                                   |
| 7A<br>79<br>79<br>70<br>71<br>71       | _ اسمه وكنيته ولقبه وولادته نشأته وصفاته رحلاته في طلب العلم شيوخه تلامذته آثاره                                                             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | _ اسمه وكنيته ولقبه وولادته نشأته وصفاته رحلاته في طلب العلم شيوخه تلامذته                                                                   |
| 7A<br>79<br>79<br>70<br>71<br>71       | _ اسمه وكنيته ولقبه وولادته نشأته وصفاته رحلاته في طلب العلم شيوخه تلامذته آثاره                                                             |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | اسمه وكنيته ولقبه وولادته     نشأته وصفاته     رحلاته في طلب العلم     شيوخه     تلامذته     تلامذته     صفاته     صفاته                     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | اسمه وكنيته ولقبه وولادته      نشأته وصفاته      رحلاته في طلب العلم      شيوخه      تلامذته      آثاره      صفاته      مكانة الجصاص العلمية |

| ۸۱    | الكتب المؤلفة في علم الخلاف إلى عهد الطحاوي والجصاص          |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٨٤    | كتاب (اختلاف العلماء للطحاوي) (ومختصره للجصاص)               |
| ٨٩    | دراسة الكتاب                                                 |
| ٨٩    | _ أسلوبه وعرضه للمسائل                                       |
| ٩.    | ــــ الدقة والأمانة في النقل                                 |
| 91    | _ توخي الصحة والنزاهة العلمية                                |
| 91    | _ استقلال شخصيته الفقهية واجتهاده، في المسائل من خلال الكتاب |
| 41    | _ مخالفاته لأقوال أئمة الحنفية                               |
| 97    | _ مصادر الكتاب                                               |
| 94    | _ النقولات والاقتباسات من كتاب اختلاف العلماء                |
| 9 £   | _ نسخ المخطوطة                                               |
| 4٧    | _ نماذج من صور نسخ الكتاب                                    |
| 7 • 1 | _ منهج التحقيق                                               |

# فهرس المسائل الخاصة بالجزء الأول

| عنوان المسألة                              | رقم المسألة |  |
|--------------------------------------------|-------------|--|
| كتاب الطهارة                               |             |  |
| في الماء الذي خالطته نجاسة                 | ١           |  |
| -<br>فيما يموت في البئر فيما يموت في البئر | <b>Y</b>    |  |
| في سؤر الكلب                               | ٣           |  |
| -<br>في سؤر الهرفي سؤر الهر                | ٤           |  |
| في سؤر الحمار والبغل                       | ٥           |  |
| في سؤر الطير                               | ٣           |  |
| الجنب والحائض والمشرك الجنب والحائض        | ٧           |  |
| الا دم له، أو يعيش في الماء فيموت فيه      | ٨           |  |
| في الخمر يقع في الماء                      | 4           |  |
|                                            | ١.          |  |
| في لعاب ما لا يؤكل لحمه                    | 11          |  |
| -<br>في بول ما يؤكل لحمه                   | 14          |  |
| في بول الصبـي والصبيه                      | ١٣          |  |
| ت<br>في الوضوء بماء خالطه غيره             | 1 £         |  |
|                                            | ١٥          |  |

| 17       | في الماء المستعمل                     |
|----------|---------------------------------------|
| ۱۷       | في دم السمك وغيره                     |
| ۱۸       | في الأرواث                            |
| 19       | إذا مسح الروث من الخف وصلى فيه        |
| ۲.       | في النجاسة في الثوب والبدن            |
| ۲۱       | في نجاسة المنى وطهارته                |
| **       | في الأرض تصيبها النجاسة               |
| 44       | في مقدار الطهور                       |
| 4 £      | في نية الطهارة                        |
| 40       | في المضمضة والاستنشاق                 |
| 77       | في تخليل اللحية                       |
| 44       | في عدد مسح الرأس وصفته                |
| ۲۸       | في الأذنين                            |
| 44       | في مسح الوضوء بالمنديل                |
| ۴.       | في المسح على الخفين                   |
| ۳۱       | كيفية المسح                           |
| ٣٢       | في خرق الخفين                         |
| ٣٣       | في المسح على الجوربين                 |
| 45       | فيمن ينقضي وقت مسحه أو ينزع الخف      |
| 40       | فيمن نزع أحد خفيه فيمن نزع أحد خفيه   |
| ٣٦       | فيمن نزع القدم من الخف الغنام من الخف |
| ۳۷       | في المسح على الجرموقين                |
| ۳۸       | فيمن نزع أحد جرموقيه                  |
| ۳۹<br>٤٠ | فيمن مسح بإصبع                        |
| Z *      | فهن غيرا وحله واست                    |

| ٤١  | فيمن مسح ثم سافر                       |
|-----|----------------------------------------|
| ٤٢  | في عدد الوضوءفي عدد الوضوء             |
| 24  | في المسح على العمامة                   |
| ٤٤  | فيمن توضأ ثم جزّ رأسه                  |
| ٤٥  | في وقت التيمم                          |
| ٤٦  | في المتيمِّم بالنورة والحجر            |
| ٤٧  | في كيفية التيمم                        |
| ٤٨  | من فعل صلاتين بتيمم واحد               |
| ٤٩  | في المتيمم يجد الماء في الصلاة         |
| ۰۰  | يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ١٥  | في الجنب يمر في المسجد                 |
| ٥٢  | ي<br>في إباحة وطء في السعر             |
| ۳٥  | فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للغسل    |
| ٥٤  | إذا نسى الماء في رحله وتيمم            |
| ٥٥  | فيمن خاف البرد في المصر                |
| 70  | في المحبوس في المصر                    |
| ٥٧  | في المحروق والمجروح                    |
| ٨٥  | في المسح على الجبائر                   |
| ٥٩  | في التيمم يؤم المتوضئين                |
| ٦.  | في وضوء الأقطع  في وضوء الأقطع         |
| 17  | في ترتيب الوضوء                        |
| 77  | في تفريق الوضوء                        |
| 74  | في الشك في الحدث والوضوء               |
| 7 £ | في الشك في نجاسة الثوب                 |
| 70  | ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| 77 | في غسل النجاسة بغير الماء             |
|----|---------------------------------------|
| 77 | في مسح الرأس ببلل في عضو غيره         |
| ٨٢ | في الجنب ينغمس في الماء ولم يدلك بدنه |
| 79 | في الجنب يمس المصحف                   |
| ٧٠ | فيمن وجد على فراشه منياً              |
| ٧١ | في الاستنجاء                          |
| ٧٢ | في الجماع الذي يوجب الغسل             |
| ٧٣ | في غسل يوم الجمعة                     |
| ٧٤ | في وقت الغسل                          |
| ٧٥ | في جلد الميتة                         |
| 77 | في جلود السباع                        |
| ٧٧ | في النجاسة تحرق بالنار                |
| ٧٨ | في الضحك في الصلاة                    |
| ٧٩ | في مس المرأة                          |
| ۸۰ | في القيء                              |
| ۸۱ | في مس الذكر                           |
| ۸۲ | في الدم السائل                        |
| ۸۳ | في خروج الدابة                        |
| ٨٤ | في الوضوء من النوم                    |
| ۸٥ | في مسح النجاسة من السيف               |
| ۲۸ | في مقدار الحيض                        |
| ۸۷ | في مدة النفاس                         |
| ۸۸ | في المستحاضة                          |
| ۸۹ | في الصفرة والكدرة                     |
| 9. | في وضوء المستحاضة ومن به سلس البول    |

| 91  | تتوضأ إذا تقدم حيضها أو تأخر                |
|-----|---------------------------------------------|
| 97  | في مقدار الطهر                              |
| 94  | في المرأة ترى الدم في خلاله طهر             |
| 9 £ | المستحاضة تترك الصلاة جاهلة                 |
| 90  | في المرأة إذا كان حيضها خمساً فتحيض أربعاً  |
| 97  | في الحامل ترى الدم                          |
| 4٧  | في النفاس من الولد الأول                    |
| 4.4 | في المرأة ترى الدم واستمر بها               |
| 99  | في الحائض هل تقرأ                           |
| ١   | في الزوجة النصرانية تجبر على الاغتسال       |
| ۱۰۱ | فيما يستباح من الحائض                       |
| ۲۰۱ | فيمن وطأ امرأته حائضاً                      |
| ۳۰۱ | في دخول الكافر المسجد                       |
| ۱۰٤ | في الجنب ينام ويغاود أهله، هل يتوضأ قبل ذلك |
| 1.0 | في البول ينضح على الثوب مثل رؤوس الأبر      |
| ۲۰۱ | في المني يخرج من غير شهوة                   |
| ٧٠١ | في غسل أحد الزوجين إذا مات                  |
| ۸۰۸ | في المرأة تموت في السفر وليس معها نساء      |
| ١٠٩ | <b>في قصّ</b> أظفار الميت وحلق عانته        |
| ١١٠ | في الضحك في صلاة الجنازة                    |
| 111 | في غسل الشهيد                               |
| 117 | فيمن قتله غير أهل الحرب                     |
| 114 | في غسل الميت                                |
| 118 | إذا خرج منه شيء بعد الغسل                   |
| 110 | في الاغتسال من غسل الميت                    |

| 117 | في المسلم يموت له قرابة كافر              |
|-----|-------------------------------------------|
|     | كتاب الصلاة                               |
| ۱۱۷ | في الأذان على غير طهارة                   |
| ۱۱۸ | في المؤذن يستدير                          |
| 119 | في الأذان قبل طلوع الفجر                  |
| 17. | في كيفية الأذان والإِقامة والتثويب        |
| 171 | إذا أذن وأقام غيره                        |
| 177 | في صلاة الرجل وحده هل يؤذن                |
| 174 | في المصلى في مسجد قد صلى فيه أهله         |
| 175 | في الصلوات الفوائت هل تقضى بأذان وإقامة   |
| 140 | في المرأة تصلي هل تؤذن                    |
| 771 | في الجلسة بعد أذان المغرب                 |
| 177 | في المصلي يسمع الأذان                     |
| ۱۲۸ | في مواقيت الصلاة                          |
| 179 | في الشفق                                  |
| 14. | في وقت صلاة الجمعة                        |
| 171 | في وقت قيام المأموم إلى الصلاة            |
| 144 | متى يكبر المأموم                          |
| 144 | في رفع اليدين في تكبير الافتتاح والركوع   |
| ١٣٤ | في نظر المصلي إلى أين يكون                |
| 140 | في ذكر الاستفتاح                          |
| 177 | في التعوذ في الصلاة قبل القراءة           |
| ۱۳۷ | في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة |
| ۱۳۸ | في وضع البمين على السيار                  |

| 144   | في الإمام هل يقول آمين               |
|-------|--------------------------------------|
| ١٤٠   | في مقدار القراءة                     |
| 131   | -<br>في القراءة خلف الإِمام          |
| 121   | ت<br>في السدل في الصلّاة أ           |
| 1 2 4 | ت<br>في عدّ الآي                     |
| 1 2 2 | ب<br>فيما تجزىء به الصلاة من القراءة |
| 180   | في القراءة في الصلاة في المصحف       |
| 127   | في الذكر عند تغير الأحوال بالمصّلّى  |
| 1 2 7 | ي<br>في تسبيح الركوع والسجود         |
| 1 & A | في الإمام هل يقول ربنا لك الحمد      |
| 129   | في وضع اليدين للسجود                 |
| ١٥٠   | في كيفية الجلوس في الصلاة            |
| 101   | إذا نهض من السجود هل يقعد ثم يقوم    |
| 107   | في كيفية التشهد                      |
| ۲٥٢   | في القنوت في الفجر                   |
| 108   | في ذكر القنوت                        |
| 100   | في القراءة في الأخريين               |
| 107   | القراءة في الثالثة من المغرب         |
| 107   | في موضع الدعاء                       |
| ۸٥٨   | في فرض الصلاة على النبي ﷺ            |
| 109   | في التسليم في آخر الصلاة             |
| 17.   | في وجوب السلام                       |
| 17    | في صلاة الليل والنهار                |
| 77    | في القراءة في ركعتي الفجر            |
| 77    | في وحوب الوتر                        |

| 178 | في الوتر على الراحلة في السفر                 |
|-----|-----------------------------------------------|
| 170 | في كيفية الوتر   في                           |
| 177 | فيما يصلح أن يدعى به في الصلاة                |
| 177 | فيمن أحقّ بالإِمامة فيمن أحقّ بالإِمامة       |
| 177 | في موضع الإِمام والمأموم                      |
| 179 | فيمن اقتدى بالإِمام في سطح المسجد             |
| ۱۷۰ | في أم الولد تصلي بغير قناع                    |
| 171 | في المرأة تحضر الجماعة                        |
| ۱۷۲ | في السجود على كور العمامة                     |
| ۱۷۳ | في الصلاة على الطنافس                         |
| 178 | في الصلاة في الكعبة                           |
| 140 | هل يركع المأموم دون الصف                      |
| 771 | في المنفرد خلف الصف                           |
| 177 | فيمن لم يكن بين يديه سترة هل يخط              |
| ۱۷۸ | في الصلاة نصف النهار                          |
| 144 | فيمن صلّى قدام الإمام                         |
| ۱۸۰ | في السجود على ظهر رجل                         |
| ۱۸۱ | في الاقتداء بالصبيّ                           |
| 171 | فيمن بينه وبين الإِمام طريق أو نهر            |
| ۱۸۳ | في سجود القرآن                                |
| 111 | في السامع للسجدة                              |
| 140 | في وجوب السجدة                                |
| 7.  | في سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه |
| ۸۷  | إذا ركع عن سجود التلاوة                       |
| ۸۸  | في سنة السجود للتلاوة                         |

| 119   | في سجود الشكر                                            |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ١٩٠   | في الإِمام هل يقرأ في الصلاة سجدة التلاوة                |
| 191   | في كيفية قراءة المنفرد                                   |
| 197   | فيمن أدرك الإمام قاعداً                                  |
| 194   | في مصلّي الفرض إذا اقتدى بالمتنفل                        |
| 198   | في الصلاة خلف الجنب ونحوه                                |
| 190   | في صلاة العريان                                          |
| 197   | فيمن فاتته صلاة الفجر                                    |
| 197   | في الإِمام يسمع خفق نعال من يريد صلاته                   |
| 191   | في رد السلام في الصلاة                                   |
| 199   | في إعادة الجماعة في المسجد                               |
| ۲.,   | في الصلاة بعد طلوع الفجر                                 |
| 7 • 1 | إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي لدخوله |
| 7 • 7 | فيما يجزىء من السجود                                     |
| ۲۰۳   | في كف الثياب                                             |
| ٤ ٠ ٢ | إذا فرغ الإِمام هل يقعد                                  |
| Y • 0 | في كيفية صلاة القاعد                                     |
| 7 • 7 | في صلاة المومىء                                          |
| ۲.۷   | فيمن فاتته الجماعة في مسجده                              |
| ۲۰۸   | فيمن افتتح الصلاة بغير الله أكبر                         |
| 7 • 9 | فيمن أدرك الإِمام راكعاً فلم يركع                        |
| ۲۱.   | فيمن فاتته الجماعة فتطوع قبل المكتوبة                    |
| 711   | في القراءة بالفارسية                                     |
| 717   | فيمن معه ثوب نجس لا يجد غيره                             |
| 717   | في النجاسة موضع القدمين أو السجود                        |

| 415                                          | في الحائض تطهر في آخر الوقت ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 410                                          | في المغمى عليه هل يقضي                            |
| 717                                          | في محاذاة المرأة في الصلاة                        |
| <b>717</b>                                   | في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإٍمامتها |
| 414                                          | في الحدث في الصلاة المحدث في الصلاة               |
| 414                                          | ي<br>في غسل موضع الحجامة                          |
| 44.                                          | في استخلاف الإِمام عند الحدث                      |
| 177                                          | فيمن ظن أنه أحدث فانصرف                           |
| 777                                          | فيمن تكلم أو سلم ساهياً في صلاته                  |
| 777                                          | في اختلاف حال الإِمام والمأموم في العذر           |
| 445                                          | إذا زال العذر في الصلاة                           |
| 770                                          | فيمن ام يصلّ ركعتي الفجر وأدرك الإِمام            |
| 777                                          | فيمن فاتته ركعتا الفجر فيمن                       |
| <b>Y                                    </b> | في سجدتي السهو                                    |
| <b>YY</b> A                                  | هل في سجود السهو تشهد                             |
| 779                                          | فيما يوجب سجود السّهو                             |
| ۲۳٠                                          | في الإِمام إذا سها ولم يسجد                       |
| 771                                          | فيمن سها عن سجدتي السهو                           |
| 744                                          | في الشاك في صلاته                                 |
| 777                                          | قیمن سها مراراً                                   |
| <b>14</b> 5                                  | إذا سها عن تكبيرة الافتتاح                        |
| 140                                          | في الرجل يصلي الظهر خمساً                         |
| ۲۳٦                                          | فيمن سها عن سجدة أو أكثر منها                     |
| ۲۳۷                                          | في سهو المأموم                                    |
| ۲۳۸                                          | في المسبوق إذا لم يدرك سهو الإمام                 |

| 444   | إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر                      |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 78.   | فيمن نسي ركعة من صلاة ولا يدري أية صلاة هي                |
| 7 £ 1 | فيمن نسي صلاة الوتر حتى صلّى الصبح                        |
| 737   | في ترتيب الفوائت                                          |
| 7 2 7 | فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر                               |
| 7 2 2 | في الفوائت هل تقضى في جماعة                               |
| 7 2 0 | تحرّى فأخطأ القبلة وصلّى                                  |
| 727   | فيمن قام إلى القضاء قبل فراغ الإمام                       |
| 7 2 7 | فيمن أوتر وهو يرى أنه قد صلى العشاء                       |
| 414   | فيمن أغضاً خلف الإِمام فتوضأ وقد صلَّى الإِمام بعض صلاته  |
| 729   | في الرجل يحدث في ركوعه أو سجوده                           |
| 40.   | في الجمع بين الصلاتين                                     |
| 701   | فيمن أدرك الصلاة هل فعله أول الصلاة أو آخرها              |
| 707   | فيمن صار من الركوع إلى السجود                             |
| 704   | فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بغيرها                    |
| 405   | في ترك القراءة في الصلاة المسلمة في ترك القراءة في الصلاة |
| 700   | فيمن صلى في بيته الفرض ثم أدرك الإِمام                    |
| 707   | في الفتح على الإِمام الله الإِمام                         |
| Y 0 Y | في النفخ في الصلاة في النفخ في الصلاة                     |
| Y0X   | فيمن صلّى وهو حاقن                                        |
| 404   | في الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإِبل                |
| 77.   | متى يقوم المسبوق إلى القضاء؟                              |
| 177   | فيمن يُسلم في دار الحرب ولا يعلم أن عليه صلاة             |
| 777   | فيمن بعينيه علة يصلي مستلقياً لصلاح عينيه                 |
| 777   | في المرأة تؤم النساء                                      |

ł

| 377            | في العورة ما هي؟                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| 470            | في قدم المرأة، هل هي عورة؟                             |
| 777            | في كيفية الإِقعاء                                      |
| <b>Y 7 Y</b>   | في الأنين في الصلاة                                    |
| ٨٢٢            | في التسبيح في الصلاة                                   |
| 779            | فيمن دخل في صلاة تطوع ثم قطع                           |
| ۲۷٠            | فيمن افتتح الصلاة قائماً ثم قعد                        |
| <b>Y Y Y I</b> | في عدد قيام رمضان                                      |
| 777            | القيام مع الناس أفضل أو التفرد؟                        |
| 274            | في الحال التي يصلي فيها المتطوع على الراحلة            |
| 377            | في قتل القمل في الصلاة                                 |
| 440            | في النرم قبل العشاء                                    |
| 777            | في الأمي يصلّي بمن يقرأ                                |
| ***            | ت                                                      |
| <b>Y Y X</b>   | في المرتد هل عليه قضاء ما ترك من الصلاة؟               |
| 444            | في النصراني يصلي بالمسلمين، هل يكون بذلك مسلماً؟       |
| ۲۸۰            | في تغميض المصلي عينيه من يتعميض المصلي عينيه           |
| 141            | في الصلاة بستر المحدث                                  |
| 7.4.7          | في صلاة الطواف بعد الفجر والعصر                        |
| 444            | في كيفية تكبير التشريق ووقته                           |
| 475            | فيمن يجب عليه التكبير                                  |
| 440            | في المسبوق هل يكبر مع الإِمام؟                         |
| ۲۸۲            | إذا قام بعد الصلاة أو أحدث، هل يكبر؟                   |
| <b>Y A Y</b>   | فيمن نسي صلاة أيام التشريق فقضاها، في غير أيام التشريق |
| <b>7</b>       | فيمن يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع والسجود         |

| PAY   | في وقت الاذان بعرفة                               |
|-------|---------------------------------------------------|
| 44.   | في معرفة الجمع بعرفة والمزدلفة                    |
| 197   | فيمن فاته الجمع بين الصلاتين بعرفة، هل يجمع وحده؟ |
| 1879  | فيمن صلَّى المغرب من الحاج دون المزدلفة           |
| 797   | في تحسين الصوت بالقرآن                            |
| 797   | في المسجد يكون فوقه أو تحته بيت                   |
| 3 P Y | في الموضع الذي تجوز فيه الجمعة                    |
| 440   | في عدد من تصح منه الجمعة                          |
| 797   | في الجمعة خلف العبد والمسافر                      |
| 797   | في الجمعة في موضعين من المصر                      |
| 444   | إذا صلَّى الإِمام في الخطبة على النبي ﷺ           |
| 444   | فيما يقرأ به في الجمعة                            |
| ۳.,   | في التخطي المكروه يوم الجمعة                      |
| ۳٠١   | فيمن فاتته الخطبة وبعض صلاة الجمعة؟               |
| 4.4   | فيمن كان خارج المصر، هل عليه إتيان الجمعة؟        |
| ٣٠٣   | فيمن أدرك الإِمام في الخطبة هل يركع؟              |
| 4.8   | في الوقت الذي يكره فيه الكلام يوم الجمعة          |
| 4.0   | في تشميت العاطس في الخطبة                         |
| 4.1   | من لا يحضر الجمعة، هل يصلون جماعة الظهر في المصر؟ |
| *•٧   | فيمن اقتدى بالإِمام خارج المسجد                   |
| ۸۰۳   | في التطوع بعد الجمعة                              |
| 4.4   | في الخليفة إذا كان مسافراً هل يجمع؟               |
| ۳1٠   | في الجمع بمني                                     |
| 711   | إذا قعد على المنبر، هل يسلّم؟                     |
| 414   | في أقل ما يجزيء من الخطبة                         |

| 717   | في الجمعة بغير سلطان                              |
|-------|---------------------------------------------------|
| 418   | إذا أحدث الإِمام فقدم القوم رجلًا                 |
| 410   | في العيدين يجتمعان هل تجزيء إحداهما عن الأخرى     |
| ۲۱٦   | إذا نفر الناس عنه بعد الدخول في الجمعة            |
| ۲۱۷   | فيمن صلَّى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة           |
| ۲۱۸   | في السفر يوم الجمعة                               |
| ۳۱۹   | في الإِمام يقدُّم من لم يشهد الخطبة               |
| ۲۲۰   | فيمن أحدث خلف الإِمام في الجمعة                   |
|       | في المريض والمسافر يصليان الظهر، ثم زال العذر، هل |
| ۲۲۱   | يصليان الجمعة؟                                    |
| ۲۲۲   | في الأمير إذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر     |
| ۲۲۳   | فيمن ابتلع شيئاً في صلاته                         |
| 44 8  | في الكلام بعد صلاة الفجر                          |
| 740   | في الصلاة في السفينة                              |
| ۲۲٦   | في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة               |
| **    | في العاصي هل يقصر؟                                |
| "47   | في الملاّح هل يقصر في سفينته؟                     |
| " 4 9 | في المسافر يدخل في صلاة المقيم                    |
| ۳,    | في قصر الصلاة بمنىٰ وعرفة                         |
| ۱۳۳   | في المسافر يصلي أربعاً                            |
| ٣٣٢   | في مدة الإِقامة                                   |
| ٣٣    | في الإِقامة في دار الحرب                          |
| ** {  | إذا نوى الإقامة بعد الصلاة                        |
| 40    | فيمن نوى الإِقامة في الصلاة                       |
| ۲۳    | في مسافر صلّي بمقيمين                             |

| 440       | في المسافر يصلي ركعه تم يحدث، فيقدم قوما مقيما          |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ۳۳۸       | من سافر قبل دخول الوقت                                  |
| 444       | في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها                     |
| 45.       | فيمن قدم المصر الذي سافر إليه ولم ينو إقامة وليس بمنزله |
| 781       | فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام، أو صلاة المقيم حتى سافر   |
| 737       | في الصلاة في حال القتال                                 |
| ٣٤٣       | في كيفية صلاة الخوف                                     |
| 488       | في كيفية المغرب في الخوف                                |
| 450       | فيمن صلَّى في الخوف بعض صلاته راكباً وبعضها نازلًا      |
| 727       | في أهل القرى، هل يصلون صلاة العيد؟                      |
| 747       | صلاة العيد في مسجدين                                    |
| <b>71</b> | فيمن تفوته صلاة العيد                                   |
| 454       | في موضع التعوذ والاستفتاح في العيد                      |
| 40.       | في رفع اليدين في تكبير العيد                            |
| 401       | فيما يقرأ به في صلاة العيد                              |
| 401       | في كيفية صلاة العيد                                     |
| 404       | فيمن فاتته ركعة من صلاة العيد                           |
| 405       | فيمن سبقه الإمام قبل التكبير                            |
| 400       | هل يكبر يوم العيد في طريق المصلي؟                       |
| 807       | إذا أدرك الإِمام بعد التكبير                            |
| 401       | في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها                       |
| ۲۰۸       | في صلاة الكسوف، هل هي في سائر النهار؟                   |
| 404       | في كيفية صلاة الكسوف                                    |
| 41.       | في كسوف القمر                                           |
| 411       | في الاستسقاء                                            |

| 411         | في وقت الصلاة على الجنازة                      |
|-------------|------------------------------------------------|
| ۳٦۴         | فيمن أحق بالصلاة على الميت                     |
| 415         | أين يقوم المصلي على الميت                      |
| 410         | في عدد تكبير الجنازة                           |
| ۲۲۲         | إذا كبّر الإِمام خمساً                         |
| 411         | في الجنائز إذا اجتمعت                          |
| <b>୯</b> ٦۸ | في رفع اليدين في تكبير الجنازة                 |
| 414         | في ذكر الاستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها |
| ٣٧٠         | في كيفية السلام على الجنازة                    |
| ۲۷۱         | في الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن             |
| 477         | في إعادة الصلاة على الميت                      |
| ***         | في الزوج أحق بالصلاة أو قرابتها                |
| 475         | فيمن فاتته بعض الصلاة                          |
| 440         | في الصلاة على الشهيد                           |
| ۲۷٦         | إذا سبقه الإمام ببعض التكبير                   |
| ۳۷۷         | في الميت يوجد بعضه                             |
| ۲۷۸         | فيمن قتل بقصاص أو حد أو قتل نفسه               |
| 444         | في التوجه عند الموت                            |
| ۴۸۰         | في تكفين الموتى                                |
| ۳۸۱         | في تكفين المحرم                                |
| ۳۸۲         | في المرأة التي تموت في بطنها ولد حيّ           |
| ۳۸۳         | في حمل الجنازة                                 |
| <b>"</b> ለ٤ | في المشي خلف الجنازة أفضل أو أمامها            |
| ۴۸٥         | في اتباع النساء الجنازة                        |
| <b>የ</b> ለ٦ | كف بدخل المت القدى                             |

1

| VAV         | فيما يوضع اللحدفيما يوضع اللحد                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٨٨         | في الجلوس على القبرفي الجلوس على القبر                  |
|             | أول كتاب الزكاة                                         |
| ۴۸۹         | في صدقة العواملفي صدقة العوامل                          |
| 44.         | في أخذ ابن لبون عن بنت لبون                             |
| 441         | -<br>في الزيادة على العشرين ومائة                       |
| 444         | -<br>في البقر إذا زادت على الأربعين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ۳۹۳         | ت<br>في فرائض الغنم                                     |
| 3.27        | في معنى قوله: (لا يجمع بين متفرق)                       |
| 440         | في السخال مع المسال                                     |
| 447         | في ذات العيب هل يعتد بها؟                               |
| <b>44</b> V | في الماشية تلد قبل أن يأخذ المصدق صدقتها                |
| 447         | في الحملات                                              |
| 444         | في بيع ما وجبت فيه الصدقة                               |
| ٤٠٠         | في صدقة الخيل في صدقة الخيل                             |
| ٤٠١         | في هلاك المال بعد وجوب الزكاة                           |
| ٤٠٢         | فيمن يمر بالعاشر فيقول: عليّ دين، أو نحو ذلك هل يستحلف؟ |
| ۲۰۶         | في الفوائد                                              |
| ٤٠٤         | في زكاة المعز والضأن إذا اجتمعا                         |
| ٤٠٥         | -<br>في الدين هل يمنع الزكاة؟                           |
| ٤٠٦         | إذا لم يؤد زكاة ماله حتى جاء حول آخر؟                   |
| ٤٠٧         | في الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر                  |
| ٤٠٨         | في أهل البغي يأخذون الصدقات                             |
| ٤٠٩         | في زكاة مال الشم                                        |

| ٤١٠   | في زكان المال المغيب إذا وجده        |
|-------|--------------------------------------|
| ٤١١   | إذا تلف بعض المال في الحول ثم استفاد |
| 213   | في الزيادة على النصاب                |
| ۲۱3   | في زكاة الحليّ                       |
| ٤١٤   | في ضمّ الذهب والورق                  |
| ٤١٥   | في المهر ونحوه إذا قبض بعد الحول     |
| 213   | في زكاة العبد                        |
| ٤١٧   | في زكاة العروض                       |
| ٤١٨   | في أرض العشر للتجارة                 |
| 113   | في البذر إذا كان للتجارة             |
| ٤٢٠   | فيمن ورث عروضاً فنوى بها التجارة     |
| 173   | في زكاة الدين متى تؤدى               |
| 277   | فيمن قبض بعض دينه                    |
| 274   | في المستفاد هل يضم إلى الدين؟        |
| 3 7 3 | فيمن عنده أقل من النصاب، فيحول الحول |
| 240   | في الشريكين في غير المواشي           |
| 273   | فيمن أخرج زكاته فهلكت قبل أن يؤدي    |
| £ 4 V | في زكاة ربح المضارب                  |
| 443   | في أخذ البدل في الزكاة               |
| 279   | في ارتجاع صدقته بالبيع               |
| ٤٣٠   | فيما يأخذه العاشرفيما يأخذه العاشر   |
| ٤٣١   | فيمن يمر على العاشر بالفواكه         |
| 244   | في هبة الدين، هل يجزىء من الزكاة؟    |
| 244   | فيمن يموت وعليه زكاة ماله            |
| ٤٣٤   | و الأرضية مقد حاً ممقبللة            |

| 270 | في عشر الأرض المستأجرة                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٢٣٦ | هل يجتمع العشر والخراج؟                                        |
| ٤٣٧ | الزكاة فيما يلتقطهالزكاة فيما يلتقطه                           |
| ٤٣٨ | إذا أخرج الزرع مراراً في السنة، هل يضمه في كمال الأوساق أم لا؟ |
| ٤٣٩ | فیمن باع زر <b>عه</b>                                          |
| ٤٤٠ | فيمن له أرضان متفرقان، هل يضم؟                                 |
| ٤٤١ | في العشر في أرض المكاتب                                        |
| 227 |                                                                |
| 224 | فيما يأكله من الثمرة، هل يحسب عليه؟                            |
| ٤٤٤ | في مقدار ما تخرجه الأرض، وما يجب فيه العشر                     |
| 250 | -<br>هل تضم الأصناف بعضها إلى بعض؟                             |
| 233 | في مقدار الصاع في مقدار الصاع                                  |
| ٤٤٧ | في تعجيل الزكاة                                                |
| ٤٤٨ | ما يجب في العسل                                                |
| 119 | في خمس المعادن                                                 |
| ٤0٠ | في حكم الركاز                                                  |
| 201 | في أحكام بني تغلب في أحكام بني تغلب                            |
| 204 | فيما يستخرج من البحر                                           |
| 204 | في مقدار ما يعشر العاشر                                        |
| ٤٥٤ | في وقت وجوب صدقة الفطر                                         |
| 200 | في الأعراب، هل عليهم صدقة الفطر؟                               |
| 207 | في الفقير، هل تجب عليه صدقة الفطر؟                             |
| ٤٥٧ | في صدقة الفطر عن عبد العبد                                     |
| ٤٥٨ | في صدقة الفطر عن المكاتب                                       |
| १०९ | في صدقة الفطر عن الرهن                                         |

| ٤٦٠ | في العبد الغصب والأبق                         |
|-----|-----------------------------------------------|
| ٤٦١ | في صدقة الفطر في بيع الخيار                   |
| 277 | في المملوك النصراني                           |
| 274 | في صدقة الفطر في مال الصغير عنه               |
| 272 | فيمن تجب عليه أن يؤدي عنه                     |
| 270 | في العبد بين رجلين                            |
| 277 | في صدقة الفطر في عبيد التجارة                 |
| ٤٦٧ | في مقدار صدقة الفطر                           |
| 473 | في تعجيل صدقة الفطر                           |
| 279 | فيمن أخّر زكاة الفطر                          |
| ٤٧٠ | في ذوي القربي الذين تحرم عليهم الصدقة         |
| ٤٧١ | في المقدار الذي تحرم به الصدقة                |
| ٤٧٢ | فيمن لا يجوز أن يعطيه الزكاة من القرابة       |
| ٤٧٣ | في المرأة تعطي زوجها                          |
| ٤٧٤ | في إعطاء الذمي من الزكاة                      |
| ٤٧٥ | في دفع جميع الزكاة إلى واحد                   |
| 273 | في عتق الرقبة من الزكاة                       |
| ٤٧٧ | في وضع الزكاة في صنف                          |
| ٤٧٨ | في السبيل المذكور في الآية                    |
| ٤٧٩ | هل يعطى الذمي من صدقة الفطر                   |
| ٤٨٠ | في الأفضل في الزكاة أن يتولى، أو يتولاها غيره |
| ٤٨١ | في موضع إخراج الزكاة                          |
| EAY | فيما يعطى مسكين واحد من الزكاة                |





انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله:

كتاب الصيام

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله:

كتاب الصيام